شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكة، قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه مكتبة فلسطين للكتب المصورة

https://palstinebooks.blogspot.com

تاريخ المصريين

# العلاقات السياسية

بينالدولة الأيوسية والامبراطورية الريصانية المقدسة زمن الحروب الصليبية

د . عادل عبدالحافظ حمزه



الميئة المصرية العامة للكتاب هذا الكتاب عن (العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والامبراطورية الرومانية المقدسة)، هو في الأصل رسالة علمية وينقسم إلى خمسة فصول:

الفصل الأول: فيتناول الوحدة الإسلامية في الشرق وأثرها على الامبراطورية الرومانية المقدسة.

الفصل الثاني: فيتناول سياسة الامبراطورية الرومانية المقدسة تجاه الشرق الإسلامي.

ويتناول الفصل الثالث: تأثير الأوضاع السياسية في الامبراطورية الرومانية وفي الشرق الإسلامي على العلاقات بينهما.

أما الفصل الرابع: فيتحدث عن سياسة الامبراطور فردريك تجاه الشرق الإسلامي (٦٠٦ ـ ٦٢٥م).

وأخيراً يتناول الفصل الخامس الحملة الصليبية السادسة، وأثرها على العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية والدولة الأيوبية (٦٢٥ ـ ٦٤٨م). <u>ئىيى بىلىداكە:</u> كالىمىيرىسىمىم

رئيسدے التحریمہ:

د.عبد العظيم يعضان

مديرالتحرير:

محمودالجيزار

ت**صدر من** ألفي**نة الحمرية العامة للكتاب** 



# العلاقات السياسية

بهيئ الدولر الأبوبية والإبراطورة الرومانة المقاسة زمن الحروب الصليبية

د . عادل عبدالحافظ حمزه





## تقديسم

يسرني أن أقدم للقارى، العزيز هذه الدراسة عن « العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والشرق الاسلامي ، من ١٩٥٢ – ١٢٥٠ م • وهي في الأصل رسالة علمية حصل بها صاحبها الدكتور عادل عبد الحافظ حمزة على درجة الماجستير في تاريخ العصور الوسطى من جامعة المنيا تحت اشراف الدكتورة زبيدة عطا •

والدراسة تنقسم الى خيسة فصول ، تحدث الفصل الأول عن الوحدة الاسلامية في الشرق وأثرها على الامبراطورية الرومانية المقدسة في الحيلة المقدسة في الحيلة الصليبية الثانية ، وموقف الشرق الاسلامي منها • وتناول دور نور الدين محبود في الوحدة الاسلامية ، ودور صلح الدين ، وصدى وحدة الشرق الاسلامي في الامبراطورية الرومانية المقدسة • ثم تناول الوضع السياسي في بلاد الشام قبيل الحملة الصلبية •

اما الفصل الثانى ، فقد تناول سياسة الامبراطورية الرومانية المقدسة تجاه الشرق الاسلامى فتحدث أولا عن استغاثة صليبيى الشرق بأوروبا ، واتصالات الامبراطور فردريك الدبلوماسية ، والترتيبات العسكرية للحملة ، «حتى تحرك الحملة الألمانية بقيادة فردريك الأول ، كما تحدث عن علاقة الامبراطور البيزنطى بالمسلمين ، ووفاة الامبراطور فردريك وتولياة ابناء فردريك السوابي قيادة الحملة ، وموقف المسلمين من الحملة الألمانية ،

أما الفصل الثالث ، فقد تناول تأثر الأوضاع السياسية في الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وفي الشرق الاسلامي على العلاقات بينهما • فتحدث عن العادل الأيوبي والوحدة الاسدلامية بعد صلاح الدين ، ومحاولات الامبراطور هنري السادس ضم الشرق

الى امبراطورية ، ودور الامبراطورية الرومانية المقدسة في الحملة الصليبية الرابعة سينة ١٢٠٤ م ، والوضع السياسي فيها حتى سنة ١٢٠٨ ٠

أما الفصل الرابع ، فقد تحدث عن سسياسة الامبراطور فردريك تجاه الشرق الاسلامي ( ٦٠٦ \_ ٦٢٥ م ) فتناول أولا الوضع السياسي في المانيسا بعد وفاة الملك فيليب السوابي ، وتعهد فردريك الثاني بالقيام بحملة على الشرق ، كما تناول الوضع السياسي في الشرق الاسلامي ، وأثره على علاقات السلطان الكامل بفردريك الثاني .

أما الفصل الخامس ، فقد تحدث عن الحملة الصليبية السادسة ، وأثرها على العلاقات السدياسية بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والشرق الاسلامي ( ٦٢٥ – ٦٤٨ ) فتناول محاولات البابوية الضغط على الامبراطور فردريك الشائي للتيام بحملة على الشرق ، ونجاحها في محاولاتها بتجهيز الامبراطور حدلمة زحفت على الشرق ،

كما تعرض للمفاوضات التي دارت بين الامبراطور فردريك الثاني والملك الكامل محمد وانتهت باتفاقية يافا التي سلمت القدس للامبراطور فردريك بعد أن استردها صلاح الدين وتحدث عن ظروف ابرام هذه الاتفاقية التي أغضبت المسلمين ، كما أنها أغضبت الصليبين أيضا لأنها أبقت المسجد الأقصى وقبة الصخرة بيد المسلمين أمام قبر المسيح ، وموقف الامبراطور فردريك من الحملة الصليبية السابعة ،

وقد استندت الدراسة على المصادر الأساسية والرسائل المتبادلة ، والوثائق المهمة · والدراسية على هذا النحو تستحق القيراءة ·

رئيس التحرير د • عبد العظيم رمضان

والله الموفق ٠٠٠

#### المسقدمة

من المعروف لدى الدارسيين أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطورية هو « الرومانية » فقط ، أما صفة « المقدسة » فقد ظهرت لأول مرة على عهد الامبراطور فردريك الأول حوالى سنة فردريك الثانى من استعمال لقب « المقدسة » في وصف لامبراطورية حتى غدا شائعا ، على أن استعمال هذا اللقب في وصف الامبراطورية لا يعنى أى تغيير في وضعها السياسى ، لأن هذه الامبراطورية بمعناها العالمي الواسع وضعم أساسها شارلمان ، وبمعناها الضيق ما أى في حدود المانيا وايطاليا ميرجع تأسيسها الى « أوتو العظيم » (١) ،

وقد حكمت أسرة « الهوهنشتاوفن » الامبراطورية الرومانية المقدسة في الفترة التي بين عامي ١١٣٨ م و ١٢٦٨ م، وقد عرفت هذه الأسرة بهذا الاسم نسبة الى قلعة « شتاوفن » في سوابيا .

أما الدولة الأيوبية هي التي سيطرت على ما يعرف « بالشرق الاسلامي » الذي ضم مصر وبلاد الشام وقلسطين وآسيا الصغري ،

<sup>(</sup>۱) سعيد عاشور : اوربا العصور الوسطى ، ج ۱ ، الطبعة السابعة القاهرة ۱۹۷۸ م هامش ص ۲۸۲ ۰

هذا ويعتبر موضيوع « العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والامبراطورية الرومانية المقدسة ) ( ١١٥٢ ـ ١٢٥٠ - ١٤٥ م ٦٤٨ هـ ) من الموضوعات الهامة التي تجذب انتباه الدارسين ني مجال العصور الوسطى ٠

وترجع أهمية هذه الدراسة الى أنها تدرس جانبا هاما من العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ، وخاصة بين احدى امبراطوريات أوربا وبين الشرق الاسلامي ، اذ أن هذه الامبراطورية قامت بدور هام في الصراع الصليبي الاسلامي ، يجدر ابرازه في تاريخ العلاقات ، لأن هذه العلاقة قامت على أساس رغبة الغرب الأوربي في انتزاع بيت المقدس من المسلمين الذي كان محور هذه العلاقة الحربية والسلمية .

كذلك تبرز أهمية عدًا الموضوع في أنه يتناول فترة لم تدرس الدراسة التي تغنى الباحث عن الخوض فيها ، وهذا يضفى حيوية على موضوع البحث •

ومما يلفت النظر أن العلاقة السياسية في الفترة المعنية بالدراسة اتسمت بالتناقض ، اذ كانت في بدايتها حربية ثم تحولت في نهايتها الى علاقات سلم وصداقة ، ولعل هذا التناقض في تلك العلاقة من الدوافع الأساسية لدراسة هذا الموضوع ابان هذه الفترة ، لمعرفة حقيقة الظروف في الشرق الاسلامي ، التي كانت دائما وأبدا تتحكم في سياسة ملوك وأمراء المسلمين تجاه الغرب الأوربي سواء كانت عدائية أو سلمية ،

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون من خمسة فصول يسبقها تمهيد ويتلوها خاتمة ، على النحو التالى : \_

أما الفصل الأول فقد تناول بالشرح والتوضيح ما يلي :

اولا: اثر سقوط الرها على الامبراطورية الرومانية المقدسة ، اند استجابت للمشاركة في الحملة الصليبية الثانية تحت قيادة امبراطورها « كنراد الثالث ، كما يعرض أهم أعمال الحملة بالشرق ، وكذلك موقف المسلمين منها ، وختمت هذه النقطة بعودة الامبراطور كنراد الشالث الى الامبراطورية وبصحبته ابن أخيه فردريك السوابي .

ثانيا: جهود نور الدين محمود من أجل الوحدة الاسلامية ، ونظرته السياسية تجاه مصر ، وخاصة عندما تسابق معه الصليبيون عليها من أجل الفوز بها ·

ثالثا : جهود صلاح الدين الأيوبي في مصر والشام ، الى حد أن تركت آثارا على الامبراطورية الرومانية المقدسة والبابوية •

وابعا: الآثار الفعلية للوحدة في الشرق ، على الامبراطورية والبابوية اذ كان لتحسن العلاقة بين الأخيرتين ، عامل أساسى في المساركة بجهودهما الدبلوماسية لحل مشاكل الصليبيين بالشرق وذلك من خلال الرسائل المتبادلة بين الشرق الاسلامي والبابوية .

خامسا: أهم أعمال صلاح الدين بعد أن فشلت الوسائل الدبلوماسية مع البابوية والامبراطورية ، من أجل اتمام الوحدة السياسية بالشرق حتى يدخل مع الصليبين في فصل ختامي ، لكي يحد من الوجود الصليبي بالشرق • ومما تجدر الاشارة اليه أن صلاح الدين لما وجد نفسه قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من تبعية المسلمين بالشرق له ، دخل مع الصليبيين معركة حطين التي استرد بعدها بيت المقدس •

أدا الغصل الثاني: فقد عرضيت فيه موقف الامبراطيورية الرومانية المقدسة من استرداد المسلمين لبيت المقدس في الفترة من ( ١١٩٨ الى ١١٨٨ هـ ) ، موضعا ما يلى :

أولا: استغاثة صنيبى الشرق باوربا وخاصة الامبراطورية الرومانية ، تلك الاستغاثة التي كانت قبل حطين وبعدها ، والتي أثرت بشكل مباشر على الامبراطور فردريك الأول الذي أعلن استعداده للقيام بحملة على الشرق .

ثانيا: التمهيدات التي قام بها الامبراطور فردريك الأول من أجل حملته التي سيترأسها • فأرسل الى السلطان صلاح الدين بالشرق يطلب منه ترك الأراضي التي استردها • ولكن صلاح الدين رد عليه بخطاب شديد اللهجة • مما ترتب عليه أن سعى الامبراطور لعقد اتفاقيات لتسهيل المرور في الأراضي التي سيعبر خلالها بعملته الى الشرق مثل الجر والدولة البيزنطية والسلاجقة بآسيا السغرى •

ثالثا: الاستعداد العسكرى للحملة التى قام بها الامبراطور حيث وضع لوائح وقوانين تمنع من ليست لديه القدرة الحربية على القتال أو التدريب الكافى للاشتراك فى الحملة ، كما أنه دما كثيرا من أمراء وكونتات المانيا للمشاركة فى الحملة .

رابعا: تحرك الحملة الألمانية ومرورها في أراضي المجر والصعوبات التي قابلتها ، فضلا عن موقف المحرلة البيزنطية من الحملة ، وقد لزم لدراسة هذا الموقف معالجة علاقة الشولة البيزنطية بالمسلمين بالشرق وموقف السلاجقة من الحملة الألمانية وكذلك موقف أرمينية •

خامسا: ايضاح ما آل اليه وضمه الحملة الألمانية ، بعد نكبتهما ، اذ توفى الامبراطور فردريك الأول وولى الحملة ابنه فردريك السوابي الذى قاد الحملة من سىء الى أسوأ حتى وصلت عكا ، فحاولت القيام بعمل عسكرى ضد المسلمين ، الا أنه قوبل بهجوم مضاد .

أما الفصل الثالث: فقد عالج سياسة الامبراطورية الرومانية المقدسة تجاه الدولة الأيوبية في الفترة من ( ١١٩٠ – ١٢٠٨ م / ٥٨٠ – ٥٨٠ هـ ) على النحو التالى :

أولا: ابراز دور انعادل في اعادة الوئام بين أولاد صللح الدين ، حتى لا تتفتت الوحدة التي قضى أخوه حياته في بنائها ، حيث وجه العادل صعوبة الحفاظ على الوحدة طالما أن أولاد أخيه يسيطرون على الدولة الأيوبية ، لذا اعتبر نفسه الناصع الأمين لهم جميعا حتى صار هو العمدة فيها .

قانيا: محاولة الامبراطور هنرى السمادس امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة ( ۱۱۹۰ – ۱۱۹۷ م ) لضم الشرق الى امبراوطريته وذلك من خلل ثلاثة محاور سياسية ، توجها بمشروع حملة صليبية المانية على الشرق •

ثالثا: ايضاح دور الامبراطورية في الحملة الصاليبية الرابعة ، أذ أن الملك فيليب شارك في هذه الحملة بمجهوداته وقد دفعه الى ذلك ، رغبته في اعادة صهره البيزنطى الى عرشه فقط ، ومن ثم توجهت الحملة الى الدولة البيزنطية .

رابعا: ذكر الأوضاع السياسية في المانيا حتى وفاة فيليب ، حيث كان هناك صراع مرير داخل المانيا بسبب العرش

الامبراطورى ، الذى ترك أثرا مباشرا على صقلية أيضا • وعلى أية حال فان الفترة التي تلت وفاة الامبراطور هنرى السادس ، اتسمت بالخمول السياسي نظرا للأوضاع التي كانت تمر بها الامبراطورية •

أما الفصل الرابع: فقد تناول بالدراسة سياسة الامبراطور فردريك الثانى تجام الدولة الأيوبية ، ( ١٢٠٩ ـ ١٢٢٧ م / ٦٠٦ ـ ٦٢٦ هـ): وقد تناول

أولا: تبيان الوضع السياسى في المانيا بعد وفاة الملك فيليب السوابي حيث استطاع فردريك ابن الامبراطور هنرى السادس أن يتغلب على خصمه « أوتو الرابع » ويصبح امبراطورا ، وفي ضوء هذه الظروف لم تساهم الامبراطورية بما يحفظ ماء الوجه ، ناحية القضية ، ومن ثم فقد قام أطفال ألمانيا بحملة متجهين الى الشرق • لكنهم فشلوا في ذلك •

ثانيا: تفصيل القول في تعهد فردريك الثاني للقيام بحملة على الشرق ، كما ذكرت علاقته بالبابوية التي كانت على ما يرام في هـذه الآونة ، وكانت النتيجة أن طلبت منه البابوية أن يتزعم الحملة الخامسة على مصر الا أن الظروف لم تساعده ، واكتفى بارسال الامدادات الى الحملة بدمياط .

ثاثثا: دراسة الأوضاع السياسية في الشرق بعد وفاة الملك المادل • ذلك أن الاخوة تنازعوا فيما بينهم ، ولم يكن هناك من يستمع الى نصائحه كما حدث مع العادل وأولاد صلاح الدبن • فكانت النتيجة أن وصسال النزاع الى حد الصدام المباشر بين الطرفين ، فاستعان المعظم عيسى بجلال الدين الخوارزمي ضد أخيه

الملك الكامل محمد ، ولم يكن أمام الأخسير الا أن يستعين بقوة لا يستهان بها حينئذ ، وهي قوة الامبراطورية الرومانية المقدسة التي كان على رأسها الامبراطور فردريك الثاني .

أما الفصل الخامس والأخير: فكان عن استجابة الامبراطور فردريك الثانى لنداء الملك الكامل ونتائج ذلك على العلاقات بين الامبراطورية والشرق الاسلامي وذلك في الفترة من ( ١٢٢٧ ... ١٢٥٠ م/ ١٢٥ ... ١٢٥٠ هـ) على النحو التالى:

أولا: محاولات البابوية للضغط على الامبراطور للقيام بحملة على الشرق وقد كثفت جهودها من أجل ذلك العمل ، وشجعت الامبراطور كثيرا من أجل أن ينضوى تحت سلطتها ويخرج على رأس حملة ، ودعمت هذا التشجيع بأن أيدت زواج الامبراطور من «يولاند» وريثة بيات المقدس •

ثانيا: تجهز الامبراطور للحملة المزمع قيامها: فقد أغرى للم أغرت البابوية ـ الكثير من الألمان للمشاركة في هذه الحملة ، الا أنه حدث صحدام بين البابوية والامبراطور انتهى بحرمان الامبراطور من رحمة الكنيسة ، وبالرغم من ذلك فقد خرج الامبراطور لعدة أسباب فصلت في حينها من هذا الفصل •

ثالثا: وصول الامبراطور الى الشرق ، وأثر ذلك على موقف الصليبين منه • وأيضا موقف المسلمين وخاصة الملك الكامل الذى دعاء للحضور الى الشرق ، كما ذكرت موقف البابوية من الامبراطور عندما وصل الى الشرق وهو محروم من الكنيسة •

وابعا: المفاوضات التي جسرت بين مندوبي الملك الكامل والامبراطور من أجل الترصل الى حل للوضع الذي أضحى فيه الامبراطور في بلاد الشام · لدرجة أنه استعد للقيام بعمل عسكرى ضد مناطق نفوذ صديقه السلطان الكامل · الا أن الظروف لدى الطرفين دفعتهما الى عقد اتفاقية يافا ١٢٢٩ م/٦٣٦ هـ ·

خاصما: موقف المسلمين والصهايبيين والبابوية من تلك الاتفاقية ، وصدى زيارة الامبراطور للقدس على تلك الفتات ، وعودة الامبراطور الى عكا ، ليتمكن من الرحيل الى الغرب الأوربى .

سادسا: صلات الامبراطور بعد عودته بالمملكة الصليبية حتى ١٢٤٣ م واهتمامه بتدعيم نوابه بالشرق ٠

سابعا: العلاقات بين الامبراطور وملوك الشرق الاسلامي بعد عودته أيضا حتى سنة ١٢٤٣ م/١٤١ هـ ، كعلاقته بالصالح نجم الدين أيوب وعلاقة البابوية بملوك الشرق الاسلامي ، وعلاقة الامبراطور بعلماء المسلمين في الشرق .

تاهنا: موقف الامبراطور من الحملة الصليبية السابعة ، اذ استطاع أن يخبر صديقه الصالح نجم الدين عن هذه الحملة وخط سيرها أولا بأول ، حتى انتهت بالفشيل ، وأسر قادتها ، الذين توسط لهم الامبراطور لدى ملوك الشرق فى فك أسرهم ٠

وبعد فقد كانت تلك اشمارة مجملة لما تضمنته فصول هذه الدراسة ، وقد اتبعتها بخاتمة أوضحت فيها أهم النتائج ·

وحيث أن طبيعة هذه الدراسة تستوجب على الباحث الرجوع الى المصادر والمراجع ، التي عرضت لهذا الموضوع من قريب أو سن بعيد فقد استعنت بمجموعة منها تيسر لى الاطلاع عليها ، لعل أهمها ما يلى :

« الريكى دى هيستورين دى جسول ، Historiens des Gaules et la France وتقديمها ه ميشيل جان ، و « جوزيف بريل » Historiens des Gaules et la France وتقديمها ه ميشيل جان ، و « جوزيف بريل » ولا Joseph Brial وهي تقع في أربعة وعشرين جزءا ، وقد تيسر الحصدول منها على مجموعة من الخطابات المتبادلة بين البابا المحدد النالث ، المنالث المتادل في بعض الأمور التي الضوء على المراسلات بين البابوية والعادل في بعض الأمور التي تخص الصليبين بالشرق ، كما توجد بها رسالة من السلطان صلاح الدين الى البابا لوكيوس وهي أيضا بشأن التفاوض في بعض الأمور الخاصة بالصليبين في المدرق ،

ومن بين مجموعة هذه الرسائل رسالة القدس الى الغرب الأوربى سنة ١١٨٤ م/٥٧٩ هـ ، وهى تلقى الضوء على أعمال صلاح الدين ضد الصليبين بالشرق اذ أن الصليبين في هذه الرسسالة • يشكون من هذه الأعمال ويطلبون الاستخائة من الغرب •

وكذلك رسالة البابا و جريجورى الثامن Gregorius VIII الى المسيحيين في أوربا يشرح لهم الوضيع الذي آلت اليه المملكة الصليبية من جراء أعمال صلاح الدين بعد معركة حطين ، كما يطلب البابا فيها ضرورة المسارعة لاغاثة الصليبيين بالشرق ،

ومن المصادر لحملة الامبراطور فردريك الأول ، ما كتبه « جيفرى فينزوف » Geoffrey de Vinsovs ، وقد نشر كتاباته مترجمة الى الانجليزية في لندن سنة ١٨٤٨ م ، « ريتشارد ديفز » Aichard of Devizes في المتحف المصادر الموجودة في المتحف المبريطاني وقد نشرت عذه الترجمات أيضا باللغة الانجليزية في نيويورك سنة ١٩٦٩ م ٠

ولعل أهمية كتابات و جيفرى فينزوف ، ترجع الى أن صاحبها قد عاصر أحداث الحملة وعاش ممها خطوة بخطوة منذ بداية استعدادات فردريك الأول ، حتى وفاة فردريك السوابي في عكا يناير ١٩٩٠ م ، وكذلك حملة ريتشاود قلب الأسد .

علاوة على ذلك فقد أورد هذا المصدر خطاب الامبراطور فردريك الأول الى السلطان صلاح الدين بتاريخ فبراير ١١٨٨ م/٥٨٤ هـ، وهذا يلقى الضوء على نوع التقارب بين الطرفين • من خلال عبارات الرسالة • وقد أورد أيضا رد السلطان صلاح الدين على الامبراطور فردريك الأول •

وقد ذكر هذا المصدر بالتفصيل ، مساعى الامبراطور فردريك الأول لعقد اتفاقيات تسمسهيل مرور وخاصمسة مع الامبراطورية البيزنطية ، وقد أوضع العداء الصريع بين الامبراطوريتين ·

وذكر أيضا الاتفاقيات التي تم عقدها مع بقية الأمراء والملوك الذين ستمر الحملة باراضيهم ، وقد أورد بالتفصيل العناصر التي شماركت في الحملة ، وكذلك النظام الذي اتبعه الامبراطور والضوابط التي وضعها ليتحكم في قيادتها .

ويلاحظ على « جيف رى » أنه كثيرا ما كان ينق د الامبراط ور فردريك الأول في بعض تصرفاته ، وخاصة عندما استقبل الامبراطور سفارة من قلج ارسلان سلطان قونيه فى نوفسبر ١١٨٩ م لبجدد معها اتفاقية المرور ، اذ أن « جوفرى » كان يرى أنه لا فائدة من صداقة سلطان قونيه ، كمسا عرض أيضسا وأى بعض المعارضين لفردريك وخاصة عندما فضسل الأخير السسلام ... مع الامبراطور البيزنطى ... عن الحرب ،

ومجمل القول أن كتسابات « جموفرى فينزوف » تعتبر «ن المصادر الأساسية لدراسة هذا الموضوع لتفصيلاته الدقيقة ولذكره الهزائم التي كانت تحل بالجيش الألماني كما حدث في أراضي السلاجقة ، وكذلك الوضع السيء الذي أضحت فيه الحملة ابان مرورهم في همذه الأراضي ، وكذلك ما حسل بالحملة بعمد وفاة الامبراطور فردربك الأول .

ومن المصادر الأساسية التي استعنت بها في دراسة هذا الموضيوع أيضيا ريجستا ريجني هيرو سيوليميتاني » Regesta Regni Hierosolymitani والتي قام بنشرها ، رينولد روهريت Reinhold Rohricht في بيرلين Berelini نوفيبر ١٨٩٢ وهي عبارة عن خطابات متبادلة بين البابا والإمبراطور من جانب وبينهما وبين ملوك الدولة الأيوبية من جانب آخر ، بالاضافة الى القرارات المالية التي قررها الامبراطور فردريك الثاني ، وعلى سبيل المثال رسالة السلطان صلاح الدين الى الامبراطور فردريك الأول في سينة الممال الماليوبية ، في سنة ١١٨٧ م /٧٧ هـ ، والتي وصلاح الدين الى البابوية ، في سنة ١١٨٧ م /٧٧ هـ ، والتي سبق ذكرها في مجموعة الـ Recueil

كما تضمنت رسائل بطريرك القدس الى فردريك الأول فى سنة ١١٨٥ م، بخصوص استغاثة الأول بالثانى قبل حطين وبعدها، كما ورد فى هذه الوثائق المراسلات بين صلاح الدين والامبراطور فردريك الأول بعد حطين بشأن مطالب الأخير بتسليم القدس الى الصليبيين ، وكذلك المراسسلات بين الامبراطور فردريك الأول وسلطان قونيه بشأن اتفاقيات تسهيل العبور خسلال الأراضى السلجوقية ، وأيضا ألقت الضوء على الرسائل التى بعثها صليبوا الشرق ، الى الامبراطور فردريك الأول بشأن ابلاغ الأخير عن الاتفاقية التى عقدها الامبراطور البيزنطى مع صلاح الدين ، وكذلك المراسلات بين ملك أرمينية وصلاح الدين فيما يخص الامبراطور فردريك الأول.

كما أوردت هذه المجموعة من المراسسلات ، خطابات لمك جورجيا التى أرسلها الى البابوية لعرض مساعدته للامبراطور فردريك الثانى بشأن حملته الصليبية • وأيضسا ألقت الضوء بالتفصيل على الاقرارات والامتيازات التى أقرها فردريك الثانى لفرقة « التبوتون » Theutonicorum

وقد تضمنت الـ Regesta Regni ، خطابات من البابوية الى الصليبيين بالشرق والى الملك الكامل الأيوبي بعدم التعامل مم الامبراطور فردريك الثاني المحروم من الكنيسة ، كما ذكرت هذه الوثائق أيضا ، بعض بنود اتفاقية يافا والتي غالبا ما اتفقت مع ما ورد في المصادر الأخرى .

ولم تغفل هذه المجموعة ، خطابات صليبي الشرق الى البابوية بشأن أعمال الامبراطور فردريك الثاني في الشرق ، مثل زيارته لقدس • كما أوردت خطابات البابوية الى الملك الكامل في سينة

۱۳۳۱ م ، بشأن اطللاق سراح أسرى « تجار انكونا ، وكذلك خطاباتها الى الملك الناصر داود • كما أشارت هذه الوثائق بصراحة عن سفارة الامبراطور فردريك الثاني الى الملك الصالح نجم الدين أيوب لتخبره عن حملة الملك لويس التاسع على مصر •

وصفوة القول ، أن هذه المجموعة من الوثائق قد ألقت الضوء على كثير من جوانب العراسة والتي أغفلتها بعض المصادر الأخرى ·

وبالإضافة الى هذه المجموعات السابقة الذكر ، فان هناك بعض الاتفاقيات والمراسلات بين الأباطرة والبابوات والمعاهدات التى عقدت قد جمعت تحت عندوان « مصدد التاريخ الوسديط » A Source Book for Medieval History

وقد قام باعداده ، أوليفرتاتشر » و « ايدجار هولن مكنيل » و « الدجار هولن مكنيل » Oliver Thatcher & Edgar Ho nes McNeal ، ونشر في أمريكا سنة ١٩٠٥ م ٠ وأهم ما فيه بالنسبة لموضوع الدراسة :

 ا مجموعة الوثائق التي عالجت العلاقة بين الامبراطور فردريك الأول والبابا اسكندر الثالث ، ويتضع هذا في المفاوضات التمهيدية سنة ١١٧٧ م .

۲ ــ المعاهدة التي عقدت بين فيليپ السوابي ملك المانيا
 و د فيليپ الثاني أغسطس ، ملك فرنسا في سنة ١١٩٨ م حتى
 يساعد الأخير الأول ضد مناوئيه في الحكم .

٣ ــ التعهد الذى أخذه الامبراطور فردريك الثانى على نفسه أمام البابوية سنة ١٢١٣ م، بشأن قيامه بحملة الى الشرق والحفاظ على ممتلكات البابوية .

### ٤ ــ وثيقة تجديد العهد سنة ١٢١٦ م ٠

ه \_ وثيقة صلح سان جرمانو ١٢٣٠ San Germano بين البابوية والامبراطور فردريك الشاني والذى اعترفت في البابوية بنجاح الامبراطور في الشرق كما أنه تم وضع السياسة العامة للعلاقات بين الطرفين .

٦ ـ الوثيقة التي تشمل قرار الحرمان ضــ الامبراطور
 والتي ترجع لسنة ١٢٣٩ م ٠

وفضلا عن هذه المجموعات فان هناك اله « كوربس سكر بيتوريم هتسيتوريا بيزنطين Corpus Scriptorum Historiae بيتوريم هتسيتوريا بيزنطين J Byzantinae ، فيكتاس خونتيا « Nicetas Choniata ، طبعة « برلين Berelini م ويهم موضوع الدراسية الجزء الخامس والثلاثون، اذ القت بعض صفحاته الضوء على مشروعات الامبراطور هنرى السادس الشرقية .

مذا وهناك أيضا مجبوعة من الوثائق تحت عنوان « خمسين وثيقة في التاريخ الوسيط » Fifty Documents in Medieval الفها سعيد عاشور وحسنين ربيع صدرت في القاهرة ١٩٧١ م • منها وثيقة خاصة بتولية الامبراطور فردريك الأول •

ومما يتناول علاقات الامبراطور فردريك الأول بالبابوية ، مجموعة الوثائق الخاصة بتاريخ العصور الوسطى تحت عنوان Select Historical Documents of the Middle Ages

Ernest F. Henderson « وقد قام بترجمتها « ارنست هندرسون

وقد قام بترجمتها « ارنست هندرسون » Ernest F. Henderson ونشرها فی سنة ۱۸۹۲ بلندن · وكذلك خطاب من هادریان الرابع الى الامبراطور فردريك الأول بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١١٥٧ م يحنه فيها على القيام بحملة على الشرق وخاصة ضد مصر ٠

كما تيسر لى الحصول على الوثيقة الخاصة ببنود اتفاقية يافل ١٢٢٩ م ضمن مجموعة Select Documents The Crusades والتي اختما المؤلف من كتاب تاريخ فردريك الثاني الدبلوماسي Historia diplomatic Frederice Secundi له ميرلد برهول Huillard Breholles اذ لم يتيسر لى الحصول على هذا الكتاب •

ومن المصادر الهامة التي تلقى الضوء على علاقات الامبراطور فردريك الثاني بعلماء المسلمين عندما أتى الى الشرق وبعد عودته، مجموعة الأسئلة الفلسفية التي وجهها هذا الامبراطور الى علماء المسلمين ، وقد قدم هذه المجموعة « آمارى » Amarri في الجزء الأولى من « جورتال آستيك » طبعة باريس ١٨٥٣ م

Journal Asiatique. Receil aw Memoires

Questions Philosophiques Adresses aux savents, Par l'Empereur Frederic II.

ومن المصادر المعاصرة التي غطت بعض الجوانب في البحث كتاب « وليم الصوري » :

William Archbishop of tyre A history of Deeds Done Beyond The Sea

فى جزءين ، وقد ترجمه الى الانجليزية " ايملى والتر بايكوك ، 1980 Al water Babcock ، طبيعة نيبويورك 1980 . وهو يتناول أحداث الحملة الثانية كما يرويها شهود العيان ، وبذلك يعتبر مصدرا أصليا للفترة من ١٩٤٤ ـ ١٩٨٤ م ، وقد أظهر هذا المصيدر معاملة الامبراطور « مانويل كومنين » لدونراد الثالث » ملك الامبراطورية الرومانيسة المقلسة ابان

العملة الصليبية التانية · كما تناول النزاع بين الامبراطور فردريك وألبايا اسكندر الثالث ·

ومن المصلحادر التي تناولت عهد الامسراطور فردريك الثاني: كتاب « بسول ويجل » الذي كتبه تحت عسوان « الامبراطور الكافر » The Infidel Emperor طبعة لندن ١٩٣٠ م، وواضح من عنوانه أنه كتب خصيصا ضه الامبراطور ، ومؤلفه كان معاصرا للامبراطور ، وربعا يكون من أتباع البابوية أيضا ، أو من الناقمين على الامبراطور ، وقد ألقى هذا المسدر بعض الضوء على مشروع الامبراطور « هنرى السادس » في الشرق ، وكذلك على المدادات الامبراطور فردريك الشاني للصليبين بدمياط زمن الحملة الخامسة ،

ومما يجدر ذكره أن هذا المصدر تناول السفارات التي تبودلت بين الامبراطور فردريك الثانى والملك الكامل محمد ، كذا مماطلات الامبراطور للبابوية في مسألة الخروج الى الشرق واستعدادات الامبراطور العسكرية وصراعه مع المبابوية كذلك تناول موقف البابوية من الامبراطور بعد خروجه الى الشرق . كما أوضح تصرفات الامبراطور في الشرق ، وفصل مراحمل المفاوضات مع المسلمين وكذلك زيارته للقدس ، ومغادرته الشرق الى أوربا ، والمح بعض الشيء على صلح « سان جرمانو » .

وبالرغم من أن المؤلف كان متجنيا على الامبراطور ، الا أن المعارمات التي أوردها يتفق ومعظمها مع المصادر النظيرة لها .

ومن المصادر المهمة أيضا كتاب « امبروا » The Crusade of الذي يتحدث عن حملة ريتشارد قلب الأسد Richard Lion-heart

الى الانجليزية «ميرتون جيروم هيبرت» P. Merton Jerome Hubert طبعة نيويورك ١٩٤١ وفد ألقى الضموء على بعض جوانب حملة الامير اطور فرديك الأول •

ومن الصادر المترجمة الى العربية ، مذكرات \* فلهاردوان Villehardouin حيث قام بترجمتها حسن حبشى ، ونشرها فى جده ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م • ويعتبر صاحب هذه المذكرات من كبار زعماء الحملة الصليبية الرابعة ، وهو مارشال شمبانيا ثم عين مارشالا رومانيا على الامبراطورية البيزنطية القديمة بعد سقوطها وأهمية مذكراته أنها تلقى الضوء على دور ألمانيا في تحويل مسار الحملة الصليبية الرابعة عن مصر الى الامبراطورية البيزنطية ، كما تعتبر مذكرات \* روبرت كلارى » Robert Calri لفتست القسطنطينية ـ القاهرة ١٩٦٤ م ـ من المسسادر المكملة لفكرة تغيير مسار الحملة من مصر الى بيزنطة ، وهذه المذكرات من ترجمة حسن حبشى أيضا •

ومن ترجمات حسن حبشى أيضا والتى ألقت الضوء على دور الامبراطور فردريك فى فك أسرى الصليبيين فى الحملة السابعة بدمياط ، ترجمته لمذكرات • جوانفيل ، Joinville الذى كان من أسرى الحملة السابعة ، وهذه المذكرات طبعت فى القاهرة سنة ١٩٦٨ م •

أما عن مفاوضات الصلح بين الصليبيين والملك الكامل بعمياط في الحملة الخامسة ، وخاصة مهمة « فرنسيس الاسيزى » فأوردما مصدر نشرة \* لوكاوادنج ميبراو Luca wadding Hibeno تحبت عنسوان : Annales Minorum Seutrium Ordinum وفي الجزء الأول منه الذي يتناول الفترة من ( ١٢٠٨ م ـ الى

١٢٢٠ م) بدير الآباء الفرنسيسكان ، نشر في ١٩٣١ Quaracchi ١٩٣١ ومو بالغة اللاتينية •

بالاضافة الى هذه المجموعة من الصادر ، فان هناك مجموعة أيضا من المراجع الأوربية الحديثة ، وترجع أهميتها الى أنها اعتمات في دراستها على المصادر العربية والأوروبية وأفردت لها تحليلات طريفة ، ومن أمثلتها :

كتاب « ميشو ، Michoud وهو باللغة الفرنسية ويقع في الائة أجزاء تحت عنوان Historia des croisades ، طبعة باريس ، وكذلك مجموعة القسالات التي جمعها « سسيتون » Kenneth M. Setton في عدة أجزاء ، ونشرت في نيويورك سنة المعنوان History of The Crusades وارنسست كنتروفتش Ernest Kantorowicz باللغة الألمانية تحت عنوان فردريك الثاني Frederick The Second وترجمه الى الانجليزية « لوريمر » Frederick The Second ونشرت الطبعة الأولى منه في لندن « لوريمر » E. O. Lorimer ونشرت الطبعة الأولى منه في لندن بأن المترجم زودها بخرائط ، وفهرس المحتويات والهامش وكذلك ملخص للمصادر ، وهذا الكتاب يعتبر من الكتب القيمة عن الامبراطور ، وخاصة مع البابا ومع المسلمين ، اذ انفرد بتحليلات طريفة ومرضوعية في كثير من الواقف الخاصة بالامبراطور ، وخاصة مع البابا ومع المسلمين ، المواقف الخاصة بالامبراطور ، وخاصة مع البابا ومع المسلمين ،

ومن الكتب ذات المعلومات الواسعة التي تلقى الضوء على كثير من جوانب الدراسة ، كتاب بيورى « J. B. Bury وهو غي ثمانية أجزاء بتسم مجلدات طبعه كمبردج ١٩٤٨ تحت عنوان : Cambridge Medieval History

وهناك كتاب ، \* جرتير دسلونر \* Gertrude Slaughter ، تحت عنوان The Amazing Frederic ، وقد أورد هذا المؤلف فصلا خاصا عن حملة الامبراطور فردريك الثاني على الشرق ، وقد نشر في نيويورك سنة ١٩٣١ .

The Knights Hospitallers in the Holy land ونشر في لندن ويلاد المعنفة The Knights Hospitallers in the Holy land من وكذلك كتاب جيمس برايس المعنوان الإمبراطورية الرومانية المقدسة The Holy Roman Empire ونشر في لندن سمسنة ١٩٠٧ م، وبالاضمانية الى كتساب ونشر في لندن سمسنة ١٩٠٧ م، وبالاضمانية الى كتساب من كتاب « كوندر » Conder عن المملكة اللاتينية في القدس من كتاب « كوندر » The Latin Kingdom of Jerusalem ونشر في لندن ١٨٩٧ م والبابوية في الفترة من ( ١٨٩٠ م الى ١٨٧٠ م )، لندن ١٩٢٤ م ) المدن والبابوية في الفترة من ( ١٨٩٠ م الى ١٢٧٣ م ) ، لندن ١٩٢٤ م كسيا وتطورها التاريخي The Empire and the Papacy الميا وتطورها التاريخي Ramsay W.H. بعنوان Ramsay W.H.

بالإضافة الى هذه المراجع هناك مجموعة من المقالات المتخصصة ، ألقت الضوء على نقاط كثيرة من موضوع الدراسة ، وهذه نشرت ضمن المجلات العلمية الدورية مثل Speculum أعداد رقم ۲۷ ، ۲۹ ، ۷۳ ، ۲۹ ، ۲۹ ، وكذلك Journal Asiatique

البيزة الخامس لسيسنة ١٨٢٤ م ، وكذلك البيزة الأول لسيسنة ١٨٥٣ م من ١٨٥٣ م من Byzantion الم

بالاضافة الى هذه المراجع هناك مجموعة آخرى سوف تثبت فى قائمة المراجع وهى تلقى الضوء على كثير من الجوانب كما أفادت فى توضيح وتدعيم بعض الآراء ·

أما مجموعة المصادر العربية ، التي اعتمدت عليها في دراسة هذا الموضوع لعل أهمها : « ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسي المتوفى في ١٧ ربيع الأول سنة ٥٥٥ هـ / ١٦٦٠ م ، وكان قد تولى رئاسة دمشق مرتين ، وصنف تاريخا للحوادث من بعد سنة أربعين وأربعمائة الى وفاته وقد ذكر هذا المسسدر أعمال كونراد الثالث بالشرق ، كما تناول اتجاهات الصليبيين حتى انتهى رأيهم الى مهاجمة دمشق ، كما القي هذا المسسدر الفسسوء على موقف المسلمين ببلاد الشام من مهاجمة الصليبيين لعمشق ، ودور حاكم دمشق « مجر الدين » ضدهم •

ومن الصادر المهمة أيضا التي ألقت الضوء على سياسة صلاح الدين تجاه الأمراء الأيوبيين وخاصة تشاوره في بعض الأمور المسكرية مخطوط تحت عنوان « مضمار الحقائق وسر الخلائق » وهو بجامعة الدول العربية ومن تأليف « الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب » الذي توفي سنة ٦١٧ هـ/١٢٢٠ م ، وقد حقق هذا المخطوط الأستاذ الدكتور حسن حبشي .

وصاحب هذا المصدر شارك في الحوادث وشاهدها ، والجزء الذي بين أيدينا من سنة ٥٧٥ هـ / ١١٧٩ م الى سنة ٥٨٦ هـ /

۱۱۸٦ م وجميعه في تاريخ عصر السلطان « صلاح الدين يوسف ابن أيوب » في مصر والشام ، وفتوحاته وحروبه ضد الصليبين وهو في مائة ورقة ومسطر بخط نسخ قديم طبع في الأحمدية بتونس (۱) •

ويعتبر كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وبخاصة جزءيه المحادي عشر والثاني عشر من المصادر الأساسية في هذه الدراسة، وذلك لأن ابن الأثير الجزري هذا ( ٥٥٥ هـ - ٦٣٠هـ / ١١٦٠م - ١٢٣٢ م قد نشأ نشأة علمية في كنف البيت الزنكي زمن محاولات الوحدة الاسلامية ضد الصليبين كما انه تنقل بين المدن الاسلامية كالموصل وبغداد ودمشق والقدس ، طالبا وسفيرا ، وقد استعان بالمصادر التاريخية في تدوين تاريخه عاما بعد عام ، وبعيب البعض على ابن الأثير تطرقه في كتاباته للزنكين (٢) .

وتعتبر كتابات أبن الأثير عن السلطان صلاح الدين من المصادر المهمة وخاصة في الحوادث التي حدثت ابان عهده ٠

وبالرغم من أن ابن الأثير توفي سنة ٦٣٠ هـ / ١٢٣٢ م الا أنه لم يتعرض من قريب أو من بعيد للمراسلات التي تهت بين البابوية والامبراطورية من جهة وبين حكام الشرق الاسلامي من جهة أخرى • وكان من بين المصلحادر العربية التي التزمت الصمت حيال هذا الموضوع •

 <sup>(</sup>۱) قراد السيد : فهرس المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية . ج ۲ ·
 القسم ۲ ، القساهرة ۱۹۹۹ ، من ۲۷۷ ـ ۲۸۰ ·

 <sup>(</sup>۲) نظیر حسان سعداری : المؤرخون المعاصرون لصلاح الدین الابویی ،
 القیاهرة ۱۹۹۲ ، من ۷ ... ۱۳ ...

ومن المصادر التي اعتبرت لسان حال صلاح الدين ، كتاب بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم شهور بابن شداد ، لأن شداد جدم لأمه ، وقد توفي أبوه وهو طفل صغير فربي في كنف أخواله بني شداد ، ولهذا نسب اليهم .

وقد ولد في الموصل سنة ٥٣٩ هـ / ١١٤٥ ، وتوفي بحلب سنة ٦٣٠ هـ / ١٢٣٢ ، هذا وقد وصل لدى صلاح الدين بدمشق سنة ٥٨٠ هـ / ١١٨٤ م وولاه قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف ، هذا وقد لزم ابن شداد السلطان صلاح الدين (١) ، حتى ألف كتابا باسم « السيرة الصلاحية » أو « النوادر السلطانية. والمحاسن اليوسيفية ، الذي حققه جمال الدين الشيال سينة ١٩٦٤ م ٠ وعلى أية حال ففد أوضع هذا المصدر كثيرا من جوانب الدراسة هذه وخاصة فيما حدث من وصول صلاح الدين لأول مرة مصر ، وأيضا صلاته بنور الدين بعد اقامته في مصر على تخت الوزارة ، وقد تناول بشيء من التفصيل غزوات وخطط السلطان العسكرية واتفاقه مع المواصلة حتى يستعد لمهاجمة الصليسن ، كذا موقف السلطان والمسلمين من أخبار حملة الامير اطور فردرتك الأول ، وخطط صلاح الدين لذلك كما القي الضموء على موقف السلاجقة من حملة الامبراطور فردريك الأول ومراسلات ملك أرمينيه الى السلطان صلاح الدين وأخبار الحملة بعد وفاة الامبراطور فردريك ، حتى وفاة فردريك السوابي بمكا -

ومما يجدر ذكره أنه بالرغم من أن هذا الصدر يعتبر من المصادر التي ذكرت سيرة صلاح الدين ، الا أنه لم يذكر شيئا عن مراسلات الامبراطور فردريك الأول للسلطان صلاح الدين .

<sup>(</sup>١) تظير حسان : المرجع السابق ، ص ١٤ - ١٩ ٠

ويعتبر تاريخ الأمم والملوك من المصادر المهمة لموضوع البحث ذلك لانه يتناول تاريخ الخلفاء والملوك الى سنة ١٥٥ هـ / ١٢٧٥ م ربما هي سنة وفاة مؤلفه اذ انه مجهول المؤلف وهو مخطوط بدار الكتب وقد أورد بعض وسائل الملك الكامل محمد في القضاء على الصعوبات التي واجهته .

اما عن « مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » له « شمس المدين المظفر يوسف بن قراوغلي التركي ، سبط الشيخ جمال الدين الجوزى ، والمعروف « بسبط بن الجوزى » المتوفى سنة ٢٥٢ ه / ١٢٥٦ م يعد من المصادر الأساسية لمدراسة الموضوع فقد تعرض للمؤامرات التي دبرت ضد صلاح الدين في مصر ، زمن تبعيته لنور الدين كما ذكر حملات صلاح الدين في بلاد الشام ، واتفاقه مع المواصلة سنة ٨٥ ه / ١١٨٦ م كما تعرض لنفور أولاد الملك مع المواصلة سنة ٢٨٥ ه / ١١٨٦ م كما تعرض لنفور أولاد الملك العادل من بعضهما ، وكذلك سفارات المعظم عيسي الى جلال الدين الخوارزمي ، وسفارة الامبراطور فردريك الثاني الى المعظم ببلاد الشام ، كما تناول موقف المسلمين من اتفاقية يافا ، وزيارة المراطور فردريك الثاني الى المعسم ببلاد الأمبراطور فردريك الثاني الى القدس ، وربما يكون «بول ويجلر» المؤرخ الانجليزى المساصر لابن الجوزى ، قد نقسل مشاعد الامبراطور في الشرق من ابن الجوزى ، لأنهما يتفقان في روايتهما عن تصرفات الامبراطور في القدس ، هذا وقد تناولا بعشدة الامبراطور الى الشرق سنة ١٢٣٣ م / ٢٣١ ه .

ولا شك ان « الروضتين في أخبار الدولتين » طبعة بيروت ١٨٧١ م الجزء الأول ، والشاني وكذلك تراجم رجال القرنين السادس والسابع ، « الذيل على الروضتين » الطبعة الثانية بلبنان ١٩٧٤ م ٠ ل ٥ شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المشهور بأبى شامه المتوفى سنة ٦٦٥ هـ / ١٢٦٦ م من المصادر

التي ألقت الضوء على كثير من جوانب فصول الدراسة ، وخاصة دور كنراد الثالث في الشرق ابان الحملة الصليبية الثانيسة وموقف المسلمين منها ، وأيضسا دور صلاح الدين في الاستقرار بيصر ، وقد تنساول اسستعدادات الأخسير لمواجهسة حملة الامبراطور فردريك الأول ، والنزاع بين أولاد السسلطان صلاح الدين ، ودور الملك العادل في الصلح بينهم ، كما تناول جانبا من نشاط حملة هنرى السادس الألمانية في بلاد الشام ، وكذلك النزاع بين أولاد الملك العادل ، وخاصة محاولات الأشرف موسى في ابعاد المعظم عيسى عن جلال الدين الخوارزمي .

اما مخطوط « الروض المهضوب في حلى دولة بنى أيوب ، البحزه الثاني منه ، لابن سعيد أبو الحسن على بن موسى المغربي المتوفى سنة ٦٧٣ هـ / ١٢٧٤ م ، فقد أورد محاولات المسامين لصله هجمات الألمان للاسلميناء على عكا سلمة ١١٩٠ م ، الذبن اخترعوا أساليب جديدة لضرب الحصار حولها .

وكذلك كتاب \* محمد بن على بن يوسف بن جلب > المعروف باين الميسر ، المتوفى سنة ٧٧٦ هـ / ١٢٧٨ م ، والذى تحت عنوان \* اخبار مصر > الجز الثانى ، طبعة المعهد الفرنسى ١٩١٩م، وقد القى الضوء على صلات الامبراطورية البيزنطية بمصر قبل عهد صلاح الدين ،

أما « الفتح القسى في الفتح القدسى » لأبي عبد الله محمد ابن حامد الشهير بـ « عماد الدين الكاتب الأصفهاني » أو العماد الكاتب ، ٥١٩ ــ ٥٩٧ ــ ١٢٠٥ م فقــــد ولد مؤلفــه بأصفهان ، وقابل صلاح الدين في حمص ( مارس ١١٧٥ م ) وفي

كتابه يتكلم باسم صلاح المدين ، وقد حضر معركة حطين ، ويؤرخ هذا الكتاب للفترة من ٥٨٣/٥٨٣ هـ حتى وفاة صلاح الدين (١)٠

وقد حصلت منه على مادة علمية أفادتني عن موقف السلاجقة من حملة الامبراطور فردريك الأول آثناء عبوره أراضيهم، وما حل بالحملة في الطريق من جبله الى اللاذقية ·

وهناك مخطوط آخر للعماد يضيف مادة علمية من خلال الفترة التي تناولها وهو « البرق الشامي » ٥٦٢ - ٥٨٣ هـ / ١٦٦ - ١١٨٧ م، وقد اختصر « الفتح بن على البنداري » الجزء الأول منه تحت عنوان « سنا البرق الشامي » الذي حققته ونشرته فتحية النبراوي ، في القاهرة ١٩٧٩ م ٠

وقد أضاف كتاب ، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، لجمال الدين محمد بن سالم بن واصل المتوفى (١٧٩ هـ/١٢٩٧م)، وخاصة الجزء الثالث الذي حققه جمال الدين الشيال والجزء الرابع الذي حققه حسنين ربيع وراجعه سعيد عاشور ، الكثير من المادة العلمية ، اذ تعرض للنزاع بين أولاد صلاح الدين وتطرق الى المؤامرات التي حيكت ضد الملك الكامل ، ودور المعظم عيسي في القضاء عليها ، وتعاونه مع اخوته لصد الحملة الصسليبية الخامسة ، وقد القي الضوء أيضا على أسباب النزاع بين أولاد الملك العادل واستعانة كل منهما بحليف خارجي ، كما أوضح الوضع السياسي بعد وفاة المعظم عيسي ، وعن نشاط الامبراطور

 <sup>(</sup>۱) الباز العربيني : مؤرخي الحروب الصليبية ، القاهرة ۱۹۹۲ م ،
 ص ۲۶۱ • وانظر نظير حسان : المؤخرون الماصرون لصلاح الدين ،
 ص ۱۹ ـ ۲۰ •

فردريك الثانى فى بلاد الشام الى أن تم عقد اتفاقية يافا ، وقد ذكر موقف المسلمين من الاتفاقية ونظرا لمعاصرة ابن واصل لهذه الأحداث فقد أسهب زيارة الامبراطور الى بيت المقدس ، ولم ينس مراسلات الامبراطور الى المسلمين بالشرق بصد عودتمه فأورد رسالة الامبراطور الى الملك الصسالح تجم الدين بشان الحملة الصليبية السابعة .

ومن المصادر الأساسية أيضا « للختصر في أخبار البشر » له عماد الدين اسماعيل أبي الفدا صاحب حماه » المتوفى سنة ٧٣٢ ه / ١٣٣١ م ، وقد ألقى الضوء وبخاصة الجزء الثالث منه على جوانب عدة من موضوع البحث ، منها جهود صلاح الدين في الوحدة والنزاع بين أولاد السنطان صلاح الدين وتدخل الملك العادل .

كما أن « تنبة المختصر في أخبار البشر » المعروف « بتاريخ ابن الوردى » والذى حققه ابن الوردى » والذى حققه أحمد رفعت البدراوى ، بيروت سنة ١٩٧٠ م ، وبخاصة الجزء الشاني منه ، ألقى الضوء على جوانب عدة منها مفاوضات الملك الكامل محمد مع الصليبين أثناء الحملة الصليبية الخامسة واتفاقية ياقا ، وقد نقل كثيرا من مادته عن المصادر السابقة له ٠

ويعتبر كتاب « أبو الفدا الحافظ بن كثير الدمشقى » المتوفى سنة ٧٧٤ هـ / ١٣٧٧ م تحت عنوان « البداية والنهاية » من الكتابات المساعدة في الموضوع، اذ ألقى جزآه الثالث عشر والرابع عشر الضوء على جوانب كثيرة منه ، ولكن يؤخذ على ابن كثير انه لم يتحر الدقة في ذكر بعض الحوادث التي نقلها من المصلدد السابقة له كابن الأثير وأبي شامه وغيرهما •

أما كتاب « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي يكر بن خلكان » المتوفى سينة ٦٨١ هـ / ١٢٨٢ م ، والذي حققه محمد محى الدين عبد الحميد ، فقد أفصح عن بعض الشخصيات التي تعرض لها موضوع الدراسة .

وكتاب « دول السالام » للحافظ شمس الدين الذهبى » المتوفى سنة ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م والذى حققه فهم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم سنة ١٩٧٤ ، من المصادر الهامة اذ ذكر محاولات السلطان جلال الدين منكبرتى لمحاربة الخليفة العباسى ٠

ولا جدال في أن • كنز الدرر وجامع الغرر ، وبخاصة الجزء السابع منه الدر المطلوب في أخبار بني أيوب • لأبي بكر ابن عبد الله أيبك الدواداري والذي حققه سعيد عاشور سنة ١٩٧٢م/ ١٣٩١ هـ ، قد أضاف مادة علمية وفيرة ، وبالذات عن الوضع في مصر قبل صلاح الدين والوضع في الشرق بعد وفاة صلاح الدين، ومحاولات العادل في اعادة الوئام في الدولة كما تعرض للوضع السياسي بعد وفاة العادل من اتحاد وتفرقه •

ولقاضى القضاه أبو اليمن القاضى مجير الدين الحنبلى ، كتابان يعدان من المسادر الأساسية لدراسة هذا الموضوع ، أولهما : مخطوط بعنوان و شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ، وقد عالج بعض جوانب البحث وكذلك أعمال فردريك الشانى المسكرية بالشرق وأشار الى بعض بنود اتفاقية يافا ، وسياسة الامبراطور فردريك فى الشرق ، بعد الاتفاقية وثانيهما : بعنوان والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، الجزء الأول ، فقد أود البحث بمادة علمية وخاصة فى الفصلين الثانى والثالث .

وكذلك يعتبر لتاب « صبح الاعشى في صناعة الانشداء » للقلقشندى من مصادر البحث اذ ذكر يعض الرسائل مثل رسالة السلطان صلاح الدين الى ملك بيت المقدس ، وكذلك رسالة فردريك الثانى الى الملك البحواد •

ومن مصادر البحث أيضا « عقد الجمان في تاريخ اصل الزمان » لد « بدر الدين محمود العيني » المتوفى سنة ٥٥٥ هـ / ١٤٥١ م اذ أورد في الجزء الثاني عشر القسم الأول ، الحوادث في سنة ٦٢١ هـ / ٦٢٦ هـ / ١٢٣٤ م ، وفيها تعرض لمحاولات المعظم عيسى لجذب أخيه الأشرف اليه ضد الكامل ، كما أشار الى بعض بنود اتفافية يافا ، وأظهر كذلك موقف أهل عكا من الامبراطور فردريك الشاني ، وأيضا العلملاقات بين الأخير والشرق بعد عودته .

ويعتبر مخطوط « الاعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين » لأحمد بن على الحريرى ، من مصادر الرسالة ، اذ تعرض للسخول صلاح الدين القدس بعد حطين ، وهذا المخطوط بجامعة الدول العربية ، ومصور بالفوتوغراف عن نسخة باريس في سنة ١٩٤٨ م / ١٣٦٨ هـ ٠

وهناك بعض المصادر التي أضفت مزيدا من المادة العلمية على موضوع الدراسة ، ومن أمثلة هذه المصادر « خطط المقريزي » ج ٢ ، ٣ ط بيروت ١٢٧٠ هـ وكذلك • السلوك لمرفة دول الملوك ، الجزء الأول القسم الأول ، وقد نشره محمد مصطفى زياده ، وأيضا « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ج ٥، حب ٦ لجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي ٠

وأيضا « المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي » ، تأليف بدر الدين العيني ، تحقيق فهيم شلتوت ، ومحمد مصطفى زيادة ونشر في القاهرة ٦٦ ـ ١٩٦٧ م .

\* وشدرات الذهب في أخبار من ذهب > الجزء الخامس لأبي الفلاح عبد الدى بن العماد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ ، وابن خلفون المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ ، وابن خلفون المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ في \* العبر وديوان المبتدأ والخبر > الجزء الخامس ، وكذلك الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ، لابن دقماق : برهان الدين ابراهيم المتوفى سنة ١٠٩٩ هـ ، وهو مخطوط ، وكذلك \* تاريخ مختصر الدول » ، لغريغويوس الملطى المعروف بابن العبرى المترفى سنة ١٢٨٦ م / ١٨٥٠ هـ ،

ويعتبر « سيرة جلال الدين منكبرتي » ل « محمد بن أحمد النسوى » الذي حققه حافظ أحمد حمدي ، القاهرة ١٩٥٣ من المسادر التي أضافت معلومات للموقف السياسي بالشرق بعد وفاة العادل خاصة النزاع بين المعظم عيسي والكامل محمد .

ولا شك أن المكتبة العربية الصقلية ، التي جمعها وحققها المستشرق الايطال ميخائيل آمارى بغداد ١٨٥٧ م ، قد أضافت كثيرا الى الدراسة ، اذ أنها عبارة عن نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع .

بالاضافة الى هذه المجموعة من المصادر فان هناك مجموعة من المراجع العربية والمعربة لا غنى عنها لدارس تاريخ العصور الوسطى ، الوسطى ، ذلك لأنها تشكل مكتبة في تاريخ العصور الوسطى ، باللغة العربية مثل كتاب « ستيفين رنسيمان ، عن الحروب الصليبية الذي ترجمه السيد الباز العريني وكذلك ، الحروب

الصليبية » لارنست باركر وأيضا « الحركة الصليبية » لسعيد عاشور وغيرها من المراجع ، بالاضافة الى ذلك فان هناك مجنوعة من المقالات صادرة في دوريات ومجلات عربية ، تهم موضوع البحث •

علاوة على هذا أو ذاك فان هناك مجموعة من الأبحاث قريبة الصله بموضوع الدراسة ويأتى في مقدمة هذه الأبحاث مقال للأستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور في المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الحادى عشر لسنة ١٩٦٣ م ، بعنوان « الامبراطور فردريك الثانى والشرق العربى » وقد كشف هذا المقاال النقاب عن جوانب عدة من هذه الدراسة ، فضلا عن ارشاده للمصادر الأساسية للموضوع .

وأيضا كتاب الأستاذ الدكتور: حامد زيان غانم بعنوان الامبراطور فردريك بربروسا والحملة الصليبية الثالثة ، القاهرة ١٩٧٧ ، وكذلك رسالة ماجستير بعنوان « حملة فردريك الثانى الصليبية على بلاد الشام ، اعداد / محمد عبد العزيز عزيز، بيروت ١٩٨٤ م ٠

وأخيرا ، اذا كنت قد وفقت في معالجة هذا البحث ، فانها يرجع الفضل في ذلك الى الله ثم الى استاذتي الدكتورة / زبيدة محمد عطا ، التي وجهتني الى دراسة هذا الموضوع وتبنت البحث وصاحبه منذ أن قمت بتسجيل الموضوع ، وحتى لحظة اخراجه على هذا النحو ، فأدين لها بالكتير ، لما بذلته معي من جهد متواصل طوال فترة الدراسة فكنت دائما خلالها استفيد من فيض علمها وتشجيعها فاشكرها جزيل الشكر ، على ما قدمته لى من ملاحظهات قيمة وتوجيهات سديدة كان لها أكبر الأثر في الاقالة من عثرات القلم ، واخراج هذا البحث المتواضع على هذا النحو الذي اعتبره ثمية من غرس ينها .

كذلك لا يسعنى الا أن أشكر الدكتور / مصطفى محمد الحناوى على ما قدمه لى من مساعدات قيمة أذ أنه قدم لى يعض الوثائق التى أحضرها معه من ايطاليا وقد أفدت منها كثيرا في هذا البحث .

كما أتقدم بالشكر والعرفان الى كل من قدم لى العون وسهل لى الحصول على المصادر والمراجع الخاصة بهذا البحث ٠٠٠ وأخص بالذكر العماملين في مكتبة جامعة القماهرة ، المخزن الأفرنجي والعربي ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبة آداب المنيا ومكتبة جامعة الاسكندرية ومكتبة المعهد الفرنسي بالقاهرة ومكتبة دير الآباء الفرنسيسكان وخاصة نيافة الأب منصور مستريح ومكتبة دير الأباء الدومنيكان ومكتبة جامعة عين شمس ، ودار الكتب المصرية والجمعية التاريخية المصرية ومكتبة دار العلوم فلهمم منى جميعا جزيل الشكر والتقدير على ما أجزلوه لى من عطاء ٠

ولعلى أكون قد وفقت في ذلك ٠٠

وما التوفيق الا باللـــه ٠٠

عادل عبد الحافظ حمزه

#### التمهسيد

كان للعلاقات الدولية بين الشرق والغرب أهمية خاصة في تاريخ العصور الوسطى , فهى تتعرض لدراسة متباينة ولفكر وحضارة عالمين مختلفين ، وفى دراستنا نتعرض للعلاقات السياسية بين واحدة من أشهر المبراطوريات العصسور الوسطى وهى الامبراطورية الرومانية المقدسة والدولة الأيوبية ،

وقد ثم احياء الامبراطورية الرومانية بعد سقوطها سنة ٤٧٦ م على يد شارلمان في بداية القرن التاسع الميلادى ، وكانت تسمل آنذاك فرنسا والمانيا وماركة أسبانيا وبرشلونه (١) ٠

وفى القرن العاشر الميلادى تم احياء الامبراطورية من جديد على يد « أوتو الأول » أو « أوتو العظيم » ( ٩٣٦ ـ ٩٧٣ م ) الذى اختير بعد وفاة والده هنرى الأول سنة ٩٣٦ م ٠ اذ سيطر على أيطاليا والمانيا ومن ثم فيعتبره بعض المؤرخين خليفة شارلمان (٢) ٠

وقد لجأ أوتو الأول ، إلى الاعتماد على الكنيسة ورجالها ، ومنحهم الاقطاعات الكبيرة ، ونصب نفسه حاميا للكنيسة وأملاكها (٣) ، وتدخل في تعيين الأساقفة وعزلهم ، كخطوة للتدخل في شئون البسابوية في روما ، وقد ساعدت الظروف و أوتو على ذلك ، أذ توفى « لوثر ملك الطاليا » وفرت أرملته تستغيث ب أوتو ضد « برنجار الثاني » ملك الطاليا الجديد ، لذلك أسرع أوتو الى غزو لمبارديا سنة ٩٥١ م • وأجبر برنجار على الاعتراف به (٤) ، وبالإضافة الى ذلك فانه تعاقب على كرسى البابوية في روما سلسلة من البابوات الضعاف كالبابا « حنا الثاني عشر » ٩٥٥ ـ ٤٦٤ م الذي استغاث به وأوتو الأول » ضد برنجار الثاني ملك الطاليا ، ودخل روما سنة ٩٦٢ م ، حيث توجه البابا « حنا الناني عشر » أمبراطورا في فبراير من العام نفسه (٥) •

وقد رغب أوتو الأول في أن يقسم البابا يمين الولاء للامبراطور قبل ترسيمه لكن هذا ضايق البابا ، فترتب على ذلك ان عقد الامبراطور ، مجمعا وقرر عزل البابا سنة ٩٦٣ م ، وعين أحد القساوسة في المنصب البابوى تحت اسم البابا « ليو الثامن ٤٠ ( ٩٦٣ ـ ٩٦٥ م ) مما آنار غضب شع بروما (٦) .

وهكذا استغل أوتو الأول الكنيسة والبابوية واللقب الامبراطورى الى أبعد مدى في تنفيذ مشروعاته الألمانية ، لأنه أدرك جيدا أن ألمانيا هي منبع قوته الحقيقية ، وأخيرا توفي أوتو الأول فجأة في سنة ٩٧٣ م ، بعد أن وضع أساس تطور جديد في تاريخ الغرب ما يقرب من ثلاثة قرون (٧) .

وفى عهد أوتو الثانى ( ٧٩٣ ـ ٩٨٣ م ) زادت الصلات بين المانيا وايطاليا ذلك لأنه تزوج من الأميرة « ثيوفانو ، Theophano ابنة الامبراطور البيزنطى « روماتوس الثانى » على أن تقدم له الأميرة ممتلكات بيزنطة فى ايطاليا (٨) ٠

توفى « أوتو الشانى » فتولى عرش الامبراطورية « أوتو الثالث » ( ۹۸۳ ـ ۱۰۰۲ م ) الذي عين جريجوري الخامس في ا

كرسى البابوية سنة ٩٩٥ م ، فتوجه الأخير المبراطورا وبذا حدث. وثام بين الامبراطورية والبابوية (٩) ·

ثم تولى هنرى الثانى ( ۱۰۰۲ - ۱۰۲۶ م) وتوج فى فبراير عام ۱۰۱۶ م، بروما وزار البابا ألمانيا سنة ۱۰۲۰ م (۱۰) ، توفى هنرى الثانى وتولى كنراد الثانى ( ۱۰۲۶ - ۱۰۳۹ ) وقد توج فى نفس عام توليته ، كما توج فى روما سنة ۱۰۲۷ م واستطاع أن يضم برجنديا الى ممتلكاته (۱۱) ، أما الامبراطور « هنرى الثالث » ( ۱۰۳۹ - ۱۰۵۱ م ) فقد شهدت الامبراطورية فى عهده أزهى عصورها ، وقد ذهب الامبراطور الى روما سنة ۱۰۶۱ م ، بسبب النزاع بين البابوات ، فعزلهم وعين بابا جديد باسم «كلمنت الثانى» (۱۲) وتوجه البابا فى اليوم التالى (۱۲) ،

وصفوة القول أن سيطرة الامبراطورية على البابوية ، ومحاولة الأخيرة التخلص من هذه السيطرة أدى الى النزاع الذي وضح بعد هنرى الثالث سنة ١٠٥٦ م ٠

بعد وفاة هنرى الشالث تولت زوجته الوصاية على ابنها «هنرى الرابع» ونظرا لحدوث بعض الاضطرابات، بدأت ايطاليا تفلت تدريجيا من قبضة الامبراطورية (١٤) وبعد أن ماتت الأم أخذ هنرى يباشر سسلطاته، فحدث نزاع بينه وبين البابا و هلدبراند» و جريجورى السابع ١٠٧٧ ــ ١٠٨٥ م وأصدر الأخير قرارات بالحرمان والعزل ضد الامبراطور، مما ترتب عليه أن ذهب هنرى الرابع الى البابا في سنة ١٠٧٧ م للمثول بين يديه قائلا له و اغفر لى أيها الأب المقدس و وذلك في قلعة كانوسا (١٥٥) ولكن حدث صدام آخر جعل الامبراطور يصدر قرارا بعدم صلاحية البابا جريجورى السابع، وعين بابا باسم « كلمنت الثالث » ١٠٨٠ ــ جريجورى السابع، وعين بابا باسم « كلمنت الثالث » ١٠٨٠ ــ

۱۱۰۰ م وذلك لأن البابا أيه « ردولف » دوق سوابيا في نزاعه ضد الامبراطور (١٦) .

ولما تنازل هنرى الرابع عن العرش الامبراطورى لابنه هنرى الحامس ١١٠٥ ــ ١١٢٥ م في سنة ١١٠٥ م، عمل على توحيه جبهة هند البابا سنة ١١١٠ م • وخضع الأخير لمطالب الامبراطور (١٧) •

وقدأصدر اليايا « كالستين الثاني » ( ١١١٩ م - ١١٢٤ م ) قرار الحرمان ضد هنري الخامس في سنة ١١٢٠ م ، الا أن روح الاعتدال بعان تظهر بين الطرفين من جديسة (١٨) فزار « أوثير الثاني ، ١١٢٥ ـ ١١٣٨ م ايطاليا بناءًا على رغبة البابوية ، وتوج المبراطورا سنة ١١٣٣ م ـ وبعد وفاة لوثر الثاني سنة ١١٣٨ م، كان أقوى رجلين في ألمانيا هما هنرى المتكبر دوق بافاريا وسكسونيا، وعميد البيت الولفي وكونراد « هوهنشتاوفن ، دوق سوابيا ، وقاء ركن الجميع الى الأخبر ( ١١٣٨ ــ ١١٥٢ م ) (١٩) فتولى العرش الامبراطوري (٢٠) ، لكنه لم يكن يمتلك قوة مادية حتى يستطيع أن يقف بها ضد أعدائه في الداخل والخارج ، اذ أنه أول ملك من ملوك ألمانيا لم يتوج امبراطورا منذ عهد اوتو الأول أو العظيم ( ٩٣٦ ـ ٩٧٣ م ) (٢١) مما ترتب عليه أن فقيد كنسراد الثالث هيبته في ايطاليا ، ولم يكن مستعدا للقيسام يحرب ضب البابوية ، وخاصة بعه أن أعلن البابا أنوسنت الثاني Innicent II - ۱۱۲۰ م في مجمع سنة ۱۱۳۹ م ، أن البابا له السيادة العليا على جميع الحكام العلمانيين الذي لا يعدق لهم التدخل في شئون الكنيسة سواء منها ما يتعلق بأراضيها أو بتقليد رجالها ، لهذا فضل كنراد الثالث العمال على توطياء ثفوذه في المانيب عن طريق الحد من نفوذ البيت الولقي (٢٢) ، الذي وقف ضده بقيادة « هنري المتكبر » دوق باناريا وسكسونيا وعميل الولفيين Welf (٣٣) وفي النهاية اضطر كنراد الثالث الى الاعتراف بأن عدوه أقوى من أن يقهر ، وأن السبيل الى انقاذ المبلاد من بلايا الفتنة الداخلية هو الصلح مع الجولفيين ، فأعاد اليهم سكسونيا ، بدون بافاريا سنة ١١٤٢ م ، وإن كانت الضغائن قد يقيت على حالها (٢٤) .

لكن حدث ما أخرج ألمانيها من الصراع الذي يعيشه أمرائهها بسبب التنافس على العسرش الامبراطوري، ذلك هو مساهمتها في الحرب الصليبية الثانية ، اذ أنه كما هو معروف أن القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ، السادس والسابع الهجريين قد شهدا حركة قام بها الغرب الأوربي على الشرق الاسلامي وتمثلت في حملات أرسلتها أوربا تحت ستار ديني ، الا أن المورخين أضافوا نتيجة لأبحاثهم الدوافع الأساسية لهذه الحملات ، فقد كانت هناك أسبابا اقتصادية وسياسية فضلا عن الأسباب الدينية .

وقد استغلت البابوية هذه الحملات في محاولات منها نفرض ميطرتها على الأباطرة والأمراء بالغرب لتدعيم مركزها من ناحية والتخلص من الأباطرة الذين دخلوا معها في الصراع من ناحية ثانية ولهذا أخذت تدعو لهذه الحملات وتزعمتها وحثت الشعوب الأوربية على المساركة فيها ، ونتيجة لذلك أتت الحملة لصليبية الأولى الى الشرق الاسلامي ، وقد غلب عليها الطابع الفرنسي ، وكان قوادها من الأمراء ، ومما يجدر ذكره أن ألمانيا لم تساهم في هذه الحملة اسهاما واضحا ، بسبب النزاع بينها وبين البابوية ابان عهدى الامبراطورين هنري الرابع وهنري الخامس (٢٥) .

وقد ترتب على وصول الحملة الصليبية الأولى الى الشرق تأسيس أربع أمارات صليبية هي ، الرها (٢٦) وانطاكية (٢٧) وبيت المقدس (٢٨) وطرابلس (٢٩) . ولا شك أن الأوضاع السياسية في الشرق الاسلامي كانت من الأسباب التي ساعدت الصليبيين على نجاحهم في اقامة أمارات لهم بالشرق ، حيث أن الخلافة العباسية في بغداد ، وقتئذ كانت في أخريات عصرها ، وكانت الخلافة الفاطمية في مصر تمر بأوضاع سياسية سيئة ، حتى أصبحت لا تحمى أملاكها في بلاد الشام وفنسطين فاستولى السلاجقة على كثير منها (٣٠) كما أن قوة السلاجقة في بلاد الشام بدأت تتدهور ولم تصدمه غير قوة الموصل (٣١) بالاضافة الى سلاجقة آسيا الصغرى (٣٢)

وقد استطاع عماد الدين زنكى بالموصل أن يصمه أمام عده الأوضاع السياسية وأيقن أن توحيد قوة المسلمين في بلاد الشام (٣٣) هي الخطرة الأولى التي يجب أن تسبق أية محاولة للقضاء على الامارات الصليبية بالشام ، فكانت محاولته ضم دمشق سنة ١١٣٨ م (٣٤) لكنه فشل في ذلك الى حين ولذلك سعى عماد الدين زنكى الى الاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه من الامارات الصليبية · فوجه جهوده ناحية الرها ، اذ كان أميرها الصليبي « جوساين الثاني » Joscelin II على نزاع مع أمير انطاكية « ريموند دى بواتية » كما أن القوات الاسلامية كانت تحيط بالامارة ذاتها من كل ناحية ، بالاضافة الى أن نهر الفرات كان يفصلها عن بقية المتلكات الصليبية (٣٥) ·

بدأ زنكى يهاجم الرها بسبب تحالفها مع بنى أرتق فى ديار بحكر ضده ، فأسستولى عليها فى جمسادى الآخرة ٣٩٥ هـ / ٢٣ ديسمبر عام ١١٤٤ م ، رغم حصائتها (٣٦) ولم يكن من الصعب على عماد الدين زنكى بعد سقوط الرها أن يستولى على بقية المعاقل الصليبية شرقى الفرات فاستولى على سروج فى يناير عام ١١٤٥ م يبيث لم يبق لجوسلين فى تلك المنطقة غير \* البيرة ، (٣٧) .

قتل عماد الدین زنکی فی منتصف سبتمبر عام ۱۱۶۱ م / وی مد موت استمر ولدیه نور الدین محمود فی حلب ، وسیف الدین غازی فی الموصل ، اور الدین محمود فی حلب ، وسیف الدین غازی فی الموصل ، الا آن جوسلین الثانی استطاع آن یستغل هذه الطروف ، فاسترد الرما ثانیة من المسلمین ، لکن نور الدین محمود \_ ابن عماد الدین وزنکی \_ خف علی راس جیش کبیر وحاصر المدین وهندا وجه جوسلین الثانی نفسته ومعه أعوانه من الصلیبین والارمن ، قد وقعوا بین شقی الرحی ، فالسلاجقة داخل الرها محتمین بفلعتها ، ونور الدین محمود یحاصر المدین هن الخارج ، فهرب جوسلین وفرسانه وبذا استولی المسلمون علیها نهائیا من الصلیبین وفرسانه وبذا استولی المسلمون علیها نهائیا من الصلیبین

وقد كان لهذا رد فعل شديد في الغرب الأوريي، ذلك لان حكومة القادس أرسلت رسالة الى البايا « يوجن الثالث » ( ۱۱۵۰ ـ ۱۱۵۳ م ) Eugenius III في سنة ۱۱٤٥ م تخبره عن سقوط الرها ، كما نقل حجاج أوربا إلى البابا هذه الأنباء أيضا (٣٩) بعد السقوط الأول مباشرة • وعمل القديس «برنارد» St. Bernard وبتكليف من البابا لدعوة ملوك أوربا هذه المرة لا أمرائها للقيام بحملة الى انشرق (٤٠) · هذا وقد مكث القديس برنارد في ألمانيا عام ١١٤٦ م ، كاملا ، ورأى ضرورة اشتراك ألمانيـــا في هذه الحرب ، ومما يجدر ذكره انه حتى هذه اللحظة لم يكن المانيا دور بذكر في الحرب الصليبية عدا بعض القوات التي اشتركت منها في حملة جود فرى بوايون سنة ١٠٩٦ لذلك لم يقبل الألمان هذه الدعوة في السهداية (٤١) وحاول « كنراد الثالب ، الاعتذار عن الاسستحابة لهذه الدعوة ، نظهرا لظروفه الاقتصادية السيئة ولانشغاله بحرب الأمراء المنشقين عليه ، ولكن القديس برنارد اســـتطاع أن يقنعه \_ في مجلس الأمــراء الامبراطوري المنعقد آنذاك في كتدرائية شبيرز Spires ، في أسبوع عيد الميلاد

سنة ١١٤٦ م (٤٢) \_ بأن الحرب هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها كنراد الشالث ، توحيد الجلف والهوهنشـتاوفن Hohenstaufen (٤٣) ، والقضاء على النزاع بينهما الذي حدث بسبب التنافس على حكم المانيا (٤٤) .

وايما كان الأمر فقد اقتنع كونراد الثالث بفكرة الحملة الى الشرق للتخلص من مشماكله السماسية الداخلية والوضميع الاقتصادي المنهار .

- (۱) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسلطى ، ج ۱ ، الطبعبة السايعة المقاهرة ۱۹۷۸ ، ص ۱۹۱ ، وانظر ) ديفز ( ه، و ) : شارلان ، ترجمة السيد المباز العرينى ، القاهرة ۱۹۰۹ م ، ص ۲۰۱ ، وأيضا : ابراهيم على طرخان : المسلمون فى أوريا العصور الوسطى ، القاهرة ۱۹۶۲ ، ص١٨٨٠ ـ ۱۸۸ ،
  - ۲۸۷ معید عاشور : أوربا العصور الوسطى ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ .
    - (۲) نفس المرجع والصفحة .
- Cf: Stephenson (C.): Medieval History, New York, London 1935, 1934, p. 280.
- ۲۸۸ مدید عاشور : اوریا العصور الوسطی ، ج ۱ ، من ۲۸۸ (٤)
   Cf. Ibid., p. 280.
- Cf: Thampson (J.W.): History of the Middle Ages, Vol. 1, London, 1931, p. 169.
  - (٥) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ، جـ ١ ، من ٢٩٠ ٢٩١ ٠
- وأنظر : رافت عبد المعيد : الشكلة الإيطالية في السياسة الالمانية في
- العصبور الوسطى ، المجلة التاريخية المصرية ، عجلد ٢١/٣١/٢١ ، من ٢٦٥٠ ٠
- Cf: Hayes (T.H.): History of Europe, New York, 1959, p. 188.
- Cf: Thampson (J.W.): Op. Cit., Vol. 1., p. 169.
  - (٦) سعيد عاشور ، المرجع السابق ، ص ٢٩١ ـ ٢٩٣ ·
- Cf : Ibid .,p. 170.
- ۲۹۶ ۲۹۳ ۲۹۳ ۲۹۶ ۲۹۶
- ۲۹۵ \_ ۲۹۶ \_ می ۲۹۶ \_ ۲۹۰ .
  - ۲۹۸ نفس المرجع : چ۱ ، من ۲۹۸ •
- Cf: Stephenson (C.): Op. Cit., p. 282.
  - (۱۰) سعید هاشور : المرجع السابق ، جـ ۱ ، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲ ۰
- (۱۱) نفس الرجع ، ب ، من ۲۰۱ : Thampson (J.B.) : ۲۰۱ من ، ۱۰ ، ب ، ۱۰ ، ۱۰ (۱۱) Op. Cit., Vol. 1., p. 173.
  - (۱۲) سعید عاشور : اوریا العمدور الوسطی ، ج ۱ ، من ۲۱۲ ٠
- Cf : Ibid, p. 175.
- (١٣) سعيد عاشور : ناس المرجع / ص ٢١٢ -
- Cf : Stephenson (C.) Op. Cit., pp. 286-287 F.
  - (١٤) نفس المرجع جد ١ ، ص ٢٣٨ ٠

- (١٥) نفس للرجع ، ج ١ ، حس ٢٤٢ ٠
- (١٦) نفس المرجع ، ص ٢٤٧ ـ ٢٤٧ ٢٤٠ نفس المرجع ، ص
  - (۱۷) نفس المرجع ، من ۲۵۲ ـ ۲۵۳ ۰ ۰۰۰۰
    - (۱۸) نفس المرجع ، حس ۳۵۰ -
    - (١٩) نفس الرجم: جـ ١ ، هن ٢٩٨٠ -
- Cf: Painter (S.) A history of the Middle Ages, New York, 1954, p. 276.
- Painter (S.): A histiry of the Middle Ages, p. 276. (Y')
  Cf: Archer (T.W.): The Crusades, p. 207.
- Duggan (A.): The Story of the Crusades, (1097 1291), (71) London, 1963, p. 108.
- (٢٢) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ٢٦٠
  - (٢٢) تعريف الجولفيين والجبلينين :

يملأ هذان الاسمان تاريخ المانيا وايطاليا في العصور الوسطى ، وهما منتان ايطاليتان Guelfs-Chilbellines السمين المانيين Welf-Gailbinyen وأولهمسا اسسم دوق من دوقات سكسونيا بشسسمال المانيسا ، أواسط القرن الثاني عشر الميلادي ، ثم أضحى علما على دوقات هذا الاقليم كانت اسماؤهم الشخصية ، وثانيهما اسم معتل من المعاقل الاقطاعية التابعة لاسرة الهوهنشتافن دوقات سوابيا بالمجنوب الغربي من المانيا ، منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي ، ثم أضحى كذلك علما على دوقات هذه الاسرة ، فضلا عن أسمهم العائلي ، أي الدوهنشتاوفن ، واقتصر استعمال اسمى الجولفيين والجبلينين وبصيفتهما الألمانية الكبرى حتى اذا كان عهد الامبراطورية فرديك الأول وهو الجبليني الهوهنشتاوفن ومن الذي جرى في عروقه دم الجولفيين ، واصطدمت سياسة فردريك الإمبراطورية في ايطاليا بمصالح البابوية وسياستها ، وانتقل اسم الجولفيين مرادفا للبابوية اعداء الامبراطورية ، ثم انتهى المنزاع والتخاصم فيما بين البابوية والامبراطورية من المانيا ، باعدام آخر الهوهنشتارةن وسئة منه المنونة والامبراطورية من المانيا ، باعدام آخر الهوهنشتارةن

ه ـ 1 ـ فيشر : تاريخ أوريا العصور الوسطى ، القصام الأول ، ترجمة محمد مصطفى زيادة ، والسيد الباز العريني ، ط ٦ ، القاهرة ، ١٩٥٤ ، هم ١٩٦٠ .

- (٢٤) نفس المرجع والصفعة ٠
- (٢٥) سعيد عاتبور : الحركة الصليبية ، ج. ١ ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٧٨ ، ج. ١٢١ ٠
  - (٢٦) انظر سعيد عاشور : نفس الربع ، ج. ١ ، حس ١٦٦ ١٨١ -
    - · ۱۹۹ ـ ۱۹۹ من ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ·
      - (۲۸) انظر ناس المرجع : حس ۲۲۰ ـ ۲۲۹ •
    - (۲۹) انظر نفس فارجع ، من ۲۲۲ ـ ۲۶۱ ·
- (٣٠) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية بـ ترجمة السيد الباز العريني ، بيروت ١٩٦٧ ـ جـ ١ ، ص ١١٦ ٠
  - وانظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ١ ، من ١٠٢ ٠
    - (۲۱) نفس الرجع ، جد ١ ، حس ١١٢ ٠
  - وانظر : ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، جـ ١ ، هن ١١٧ ٠
- (٢٢) عبد المقيظ محمد على : المسلمون والبيزنطيون في شرق البحر المترسط القاهرة ١٩٨٧ م ، حن ١٢٨ ، وما بعدها ٠
  - (٢٣) نفس المرجع ، من ١٠٨ وما يعدها ٠
  - (٣٤) ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، هن ٣٦٢ ـ ٣٦٤ ٠
    - (٣٥) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ٩٩٠ ـ ٩٩١ ·
  - (٣٦) ستيفين رئسيمان: المرجع السابق ، ج ٢ ، من ٣٧٩ ٢٨١ -
    - النظر : اسجق عند : روما وينزنيلة ، الشاهرة ١٩٧٠ ، من ١٨١ ٠
      - (٣٧) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٩٩٤ •
- البيره : بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية ، وهي قلعـة حصينة ولها رستاق واسم •
- انظر : یاقوت الحموی : معجم البلدان ، جـ ۱ ، بیروت ۱۹۸۶ ، حس ۲۲۰ ۰
- (۲۸) آیو الفدا : المختصر فی اخبار البشر ، ج ۳ ، ص ۱۷ ، حوادث
  - A 079
  - وايضا ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جا١١، حس ٤٠، حرادث ٥٣٩ هـ
    - وانظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢٠ ، ص ٥٩٩ •
    - وانظر : ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، حس ٣٨٧ ٠
- Setton (K.M.): A history of the Crusades, Vol. 1, New (Y4) York, 1955, p. 468.

وانظر عبد القادر اليوسف: علاقات بين الأشرق والغرب ، بيروت ١٩٦٩ ، هن ١١٢. •

وأيضا حسن حيشى : نور الدين والصليبيون ، القافرة ١٩٤٨ ، ص ٠٥٠ -

Cam-Med. Hist., Vol. 5., 1929, p. 353. (1.)
Cf: Archer (T.A.): The Crusades, p. 207.

وانظر ج دم دهس : العالم البيزنطي ، ترجمة وتعليق والحت عبد الحميد القاهرة ۱۹۷۷ ، تعليق المترجم ، ص ۰۰ ٠

> وأيضاً : اسم رستم : الروم ، جـ ٢ ، بيروت ١٩٥٦ م ، ص ١٤٧ وانظر : اسحق عبيد : روماً وبيرنطة ، ص ١٨٤ •

(٤١) ستيفين رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ج ٢ / ترجمة السايد العربتي ، ط ١ ، دروت ١٩٦٨ ، ص ٤١٠ .

Cf: Archer (T.A.): Op. Cit., pp. 210-211 F.

Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 353. (£7)

وانظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ط ٢ ، القاهرة ١٩٧٦ . ٢٠٠٣ -

وأيضاً : أرنست باركر : الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العريني ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ٩٢ وانظر اسحق عبيد : روما وبيزنطة ، ص ١٨٤ -

(٤٣) ول ديورانت : قمعة العضارة ، ترجعة محمد بدران ، ج ٤ ، مجلد ٤ ، القاهرة ١٩٦٥ ، حل ٣١ •

(٤٤) سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ٠

### الفصل الأول

# الوحدة الاسلامية في الشرق واثرها على الامبراطورية الرومانية القدسة والبابوية ( ٧٤٥ ـ ١١٨٩ م )

- --- دور الامبراطورية الرومانية المقدسة في الحملة الصليبية الثانية وموقف الشرق الاسلامي منها
  - \_\_ دور نور الدين محمود في الوحدة الاسلامية
    - \_\_ صلاح الدين والوحدة الإسلامية •
- ـــ صدى وحدة الشرق الاســـلامى على الامبراطورية الرومانية المقدسة والبابوية •
- الوضيع السياسي في بلاد الشيام قبيل الحملة الصليبية
   الالمانية ٠

في هذا الفصل سوف نستعرض الدور الذي قامت به الامبراطورية الرومانية المقدسة في الحملة الصليبية الثانية ، وكذلك موقف الشرق الاسلامي ، أذ استطاع نور الدين محمود أن يوحد الجبهة الاسلامية بالشرق ، إلى أن قضى نحبه فحمل المسئولية من بعده صلاح الدين ، الذي استطاع أن يتم ما بدأه نور الدين ومن ثم ، أصبحت البايوية تخشى قوة مسلاح الدين فحاولت بالمساعدة مع الامبراطور فردريك الأول ، لايجاد حل لشاكل الصليبين بالشرق عن طريق المراسلات ، وقد فشلت هذه الوسيلة مما دفع صللاح الدين أن يستعد لاسترداد ما سلبه الصليبيون وقد حدث هذا في حطين وفيما يلى تفصيل لذلك ،

## دور الامبراطورية الرومانية المقدسة في الحملة العساليبية الثانية وموقف الشرق الاسلامي منها :

سبق القول بأن الامبراطورية الرومانية المقدسة استجابت ، للخروج في الحملة الصليبية الثانية ، ويشير المؤرخ « برنهادد » Bernhardi الى أن الحماس قد عم المانيا ، وخاصة الفقراء بسبب المجاعة التي انتشرت في تلك السنة (١) وانضوى كثير من النبلاء ، تحت قيادة فردريك السوابي Frederik of Swabia ، الذي تزعم النبلاء (٢) وكنراد الثالث وكذا اثنان من أتباعه هما : « فلاديسلاف ، ملك بوهميا و « بوليسلاف الرابع » ملك بولنده ، كذلك استطاع القديس « برنارد » أن يضم « لويس السابع » اكبر قادة أوربا أصبح فرنسا (٣) ومن ثم يمكن القول بأن اثنين من آكبر قادة أوربا أصبح لديهما الاستعداد بشعوبهما للتوجه الى الشرق ويصور برنارد في

رسالة كتبها \_ ، مدى اســـتجابة الغرب الأوربى لهذه الحملة ، اذ أقفرت المدن والقرى من ساكنيها حتى انه « كان من النادر أن يعثر كل سبع نساء عَلى رجل واحد يتزوجن به » (٤) .

وصفوة القول أنه أعلن نهائيا في سنة ١١٤٧ م القيام بالحملة الصليبية الثانية نتيجة لسقوط الرها مركز الدفاع الشمال الشرقي للمملكة اللاتينية (٥) وقد أرسل البسابا « يوجين الثالث » الى الامبراطور البيزنطي مانويل ( ١١٤٣ ـ ١١٨٠ م ) لكى يساعد الحملة ويسهل لها الاجتياز ، وكان رد مانويل انه سوف يقوم بالاستعدادات اللازمة مثل المؤن والمراكب بالاضسافة الى المعونة العسكرية ، ولكن اشترط ، أنه لن يقوم بهذا الا اذا سمحت له الظروف (٦)

ولما كان كنراد الثالث على صلىة مصاهرة مع الامبراطور مانويل (٧) ، فقد أيد الرأى القائل باتخاذ الطريق البرى الى الشرق لكى يتمكن أكثر من الجنود ويتحكم فى الاشراف على الحملة الصليبية (٨) وفي نهاية شهر مايو عام ١١٤٧ (٩) \_ تحركت القوات من المانيا \_ وكان هناك جموع من « فلاندرز ، Frisia وفريزيا ها Nomandy « وكولون ، وفريزيا قبل الجيش الفرنسي حتى لا يحدث صعوبة فى التموين ، اذ كان عدد الفرنسيين كثيرا وأتوا بأموالهم وذخائرهم فيقال ان « عدتهم ألف الف عنان من الرجالة والفرسان وقيل أكثر من ذلك » (١١) ومع ان هذا العدد مبالغ فيه الا انه يدل على مدى كثرته ولم يترك قرية ولا مدينة الا خربها ودعرها ، حتى كاد جيش الفرنسيين يموت جوعا لأنهم سارؤا فى نفس الطريق الذى سار فيه الألمان (١٢) .

وثمة تساؤل يفرض نفسه على بسياط البحث وهو: ان الامبراطور البيزنطى مأنويل كومنين Manuel I كان على صيلة طيسة بالملك كنسراد التاليث، اذ أنه تزوج سينة ١١٤٦م، من أميرة ألمانية اسمها « برتا » Bertha يقال انها أخت زوجة كنراد الثالث، بالاضافة إلى أن والده كان قد وطد العلاقات مع الألمان (١٣) وقد توج مأنويل هذه العلاقة بتعهده بالامدادات العسكرية للحملة، ولكن اذا ساعدته الظروف، فهل من السهولة بمكان أن يستقبل هذا الجيش ؟

لا شبك أن هذا الجيش الكبير من الألمان بقيسادة كنسراد النالسث قد أزعج الامبراطسور البيزنطى (١٤) ، وقد رأى بأنه يجب نقل هذا الجيش بسرعة قبل الجيش الفرنسى (١٥) ، فأرسل الى كنراد الثالسث سسفيرين هما : « ديمتريوس ماركمبولتيس » و « اسكندر من جرافينا » يطلبان منه الاقصاح عن نيته أن كان قد قدم ورجاله أعداء أم أصدقاء (١٦) كما أنهما ذكرا له أنه لن يسمح لهم بدخول القسطنطينية ، الا بعد أن يقسم للبيزنطيين بأنه لن يقوم بلى عمل من شأنه الاضرار بالامبراطورية. البيزنطية أثناء مروره في أراضيها (١٧) .

زحف الألمان الى بلغراد حتى وصلوا الى بلدة « برانسيفوا » ولم يحدث خلالها أى احتكاك بين البيزنطيين والألمان (١٨٥) •

ويمكن القول بأن نرايا البيرنطيين لم تكن خالصة تماما اذ أنهم لم يمدوهم بكثير من المرشدين (١٩) ذلك لأن البيرنطيين وفضوا مبدأ التعاون مع الصليبيين منذ أن حنث هؤلاء بوعودهم للامبراطور الكسيس الأول كومنين في الحملة الأولى • وعلى أية حال شك الطرفان في بعضهما (٢٠) مما دفع الألمان أن ينهبوا ويستولوا على ما قابلهم أثناء مرورهم في الامبراطورية البيزنطية ، وتقدموا الى القسطنطينية (٢١) ، ومما زاد الطين بلة ما قام به الامبراطور البيزنطي من تقدية حصدون القسطنطينية للتصددي لهذه الأخطار (٢٢) ، واستعد بنفسه لقيادة حملة ضد الألمان (٢٣) ،

وهكذا سنات الأحوال بين البيزنطيين والألمان ، فتبادلا الهجمات ، وأصابت الأضرار الجيش الألماني ، اذ حدثت فيضانات على خيام الألمان ، عدا سرية فردريك السوابي ، الذي كانت خيمته على ربوة عالية ، حتى وصلوا القسطنطينية في العاشر من سبتمبر ١١٤٧ م (٢٤) .

ويذكر البعض أن البيزنطيين سلكوا طرقا ليقضوا بها على الألمان ، أذ أنهم خلطوا الدقيق بالكلس الأبيض ليبيعوه للصليبين ، وضربوا نقوشا مغشوشة لهم (٢٥) ٠

ونتيجة لأعمال الألمان زادت الأضرار بالامبراطورية البيزنطية ، ومن ثم فقد سيارع الامبراطور البيزنطى بالتخلص من تيك الجيوش ، فطلب من كنراد الثالث أن يعبر بجنوده المددنيسيل والبسفور الى آسيا الصغرى ، حتى يتمكن من السير الى الأراضى المقدسية (٢٦) ، وهنا أخذ معه كنراد الثالث بعض المرشدين البيزنطيين ليرشدوه الى الطرق السليمة ، وقد أمدهم الامبراطور البيزنطى بأسلحة لتوزيعها على فقراء الحملة العزل (٢٧) ،

وقد سبق القول بأن الشك قد سكاور الجانب الألماني والبيزنطى كل منهما في الآخر ، وبالرغم من ذلك ، فقد نصبح البيزنطيون ، الألمان بضرورة تنقية الجيش الألماني من الجنود غير القادرين على القتال بالاضكافة الى عدم السير في طريق الحملة

الصليبية الأولى ، وأيضا عدم التوغل في الأناضول ، وأنه من الأفضل للجيش الألماني السير بمحاذاة الساحل الغربي الى اطاليا ، والذي يخضع لسلطان بيزنطة ، ونظرا لشك الألمان في نوايا البيزنطيين قانهم لم يأخلوا يتلك النصائح وأثروا الاتجاه في خط سير الحملة الصليبية الأولى (٢٨) ، ومنا يؤيد وجهة نظر الألمان ما حدث من الادلاء البيزنطيين ، أذ خانوا الألمان وأوقعوهم في مأزق ، لأن الطرق التي دلوهم عليها ، جبليسة ، وعسرة ، وليس بها زاد ولا ماء ، كما أن المرشدين قد فروا وتركوا الألمان عند جبل طاووس ، وأصسبح كنراد الثالث وجيشسه في وضع لا يحسدوا عليه (٢٩) فانهم لم يستطيعوا الرجوع ، كما أن خبرتهم قليلة في عليه الطرق وأصبح من الصعب عليهم الاستمراد في السير .

وبعد عناء وصل الألمان في ٢٥ أكتوبر عام ١١٤٧ م ، عند نهر و باتيس ۽ قرب دور يليوم Dorylaeum (٣٠) ، وقربها وفي أكتوبر أيضا من نفس العام انقض السلاجقة على الجيش الألماني وحدثت له مذبحة ، ويذكر بعض المعاصرين أن السلاجقة قصدوا منافذهم وطرق معابرهم حتى لا يصلوا الى بلاد المسلمين ، مما أدى في النهاية الى قتل معظمهم وموت كثير منهم جوعا ومرضا (٣١) ولعل من الأسباب التي أدت الى خسارة الجيش الألماني في هذه المعركة ، عدم التنظيم ووجود الكثير بينهم ليس عندهم القدرة على الحرب كالحجاج المسنين •

والواقع أنها كانت هزيمة لجيش الألمان ، وبدأ كنراد التائث يجمع شتات جيشه الذى قر معظمه الى نيقية ، ويقدر البعض ما فقده كنراد من الجيش بحوالى تسعة أعشاره وكذلك كثير من الامدادات ، وما وقع فى أيدى السلاجقة باعوه فى أسواق الشرق الاسلامى حتى فارس (٣٢) ، هذا وقد التقى الملك لويس السابع

Iouis VII بفاول الجيش الألماني في مدينة نيقية وخرج الجيشان منها ، الا ان كنراد ظهر عليه المرض عندما وصهل مدينة « أفسوس » (٣٣) قرب مدينة أزمير الحالية « وأبحر منها عائدا الى القسطنطينية » ، وقد ظل بها حتى أول مارس ١١٤٨ (٣٤) وخلال مدة اقامته عاملة الامبراطور البيزنطي معاملة طيبة ، كامير عظيم ، وعندما قرر كنراد الثالث مغادرة القسطنطينية ، منحه الامبراطور البيزنطي عدايا كثيرة وفاخه ، ومعه مجموعة من النبلاء ، وأرسل معه أسهل طولا امبراطوريا الى عكا في منتصف أبريل سنة ١١٤٨ م ، ويذكر بعض المعاصرين أن كونراد الثالث قد توجه من عكا الى بيت المقدس ، التي وصلها في النصف الثاني من شهر أبريل ١١٤٨ م ، وكان معه « بلدوين » و « فولشر » قد توجه أبريل النبي ورجال الدين وقد اسهتقبل الناس كنراد خارج المدينة وهم يغنون ويترنمون بالتسابيح (٣٥) واسهتقبلته خارج المدينة وهم يغنون ويترنمون بالتسابيح (٣٥) واسهتقبلته الملكة ميسمليند وابنها بكل مظاهر المودة والتشريف في بيت الملك

ثم عاد الجميع إلى عكا في عام ١١٤٨ م/٥٤٥ هـ ، بعد أن أصبح عدد الجيش على حد تقدير البعض ثمانمائة الف رجل • وقد وجد هناك ، الفونس كونت طولوز Touluso الا انه استقبل القادة بغتور واضح (٣٦) •

وقد عقد في يونية سنة ١١٤٨ م/٤٤٥ هـ مؤتمرا صليبيا في عكا حضره ، لويس السابع ملك فرنسيا وكونراد الثالث ملك المانيا ، والملك القاصر بلدوين الثالث ، ومعه أمراء مملكة بيت المقدس (٣٧) ، وقد اختلفت الأراء بين المجتمعين الى أى البلاد الاسلامية يوجهون جهودهم ، وفي النهاية استقرت الحال بينهم على مهاجمة دمشق (٣٨) .

ونتيجة لهذا المؤتمر فانه قد اتجهت سيامية كونراد الثالث، وكذلك لويس السابع الى جانب آخر ، اذ انهما أتيا الى الشرق من أجل الاستيلاء على الرها ثانية من المسلمين ، في الوقت الذي أضحت فيه قوة نور الدين محمود عظيمة في الرها ، بالاضافة الى حلب مركزه الاساسي ، ومن ثم فان الصليبيين الألمان والقرنسيين ، شعروا بقوة نور الدين محمود وخاصة بعد أن استولى على الرها ، وانه من الصعب تخليصها منه ، لذلك اتجهت انظارهم الى دمشق وظنوا انه يسهل الاستيلاء عليها ، نظرا لما لها من أهمية ، ذلك لانها نقطة تمويل كبيرة غنية ، للمسلمين في مصر والشام ولأنها حلقة وصل بينهم (٣٩) ، وبالتالى أن أمكن الاستيلاء عليها فقد يتيسر لهم القضاء على المسلمين ببلاد الشام ،

ومما يجدر ذكره أن دمشق في هذه الفترة كانت تابعة لمجير الدين ابق بن محمد بن بورى بن طغتكين ، ويحكمها معين الدين أنر مملوك جده طغتكين وعندما علم الأخير بتأهب الصليبيين بدأ يستعد هو الآخر ، فأخذ يحصن الجهات الضيفة ، ويضع الرجال في الممرات والمنافذ ، ويقطع قنوات المياه الى منازلهم وردم الآبار وعفى المناهل (٤٠) .

وتوجه الصحليبيون لمحاصرة دمشق في السبت ٢٤ يوليو ١١٤٨ م/٦ ربيع الأول ٤٤٥ هـ ، ومعهم كنراد الثالمث في عدد كبير جدا ، ووجد الصليبيون بمنزل العساكر ـ الماء معدوما ، ثم اتجهوا الى « المزة ، لقربها من الماء ، وخيموا عليها وتوجه اليهم المسلمون باعداد كثيرة ، ذكر المؤرخون أنها نحو مائة وثلاثين الفا ، وذلك في يصوم السبت ٦ ربيسع الأول ٤٤٥ هـ / ٢٤ يوليسو

الميدان الأخضر ، وجاءت النجدة الاسلامية الى معين الدين والتي الميدان الأخضر ، وجاءت النجدة الاسلامية الى معين الدين والتي استغاث بها أرتق ، من سيف الدين غازى صاحب الموصل وكذلك نور الدين محبود ـ أبناء عماد الدين زنكي ، في حوالى سبعين ألف ، ونزلوا على حمص ولعل ذلك أدى الى ضعف الفرنج (٤٢) ، وقد انتشر الفرنج في مرج الزنبقة (٤٣) واشتد القتال بين أحداث البسلد المطوعة والفراة ، وانتشروا في البسساتين في مكان استراتيجي ، وقتل من الطرفين الكثير ، اذ قتل من الصسليبين قسيس يدعى « الياسا » ويذكر انه هو الذي اغراهم بالهجوم على دمشق ، وقتل من أهل دهشق الكثير (٤٤) ، وقد أظهر « معين الدين أن حربهم قدرة على الوقوف ضدهم ،

وقد كان للامدادات التي جاءت الى معين الدين انر ، أكبر الأثر في توجيه هجوم مضاد على الصليبيين ٠ اذ أنه وصلت الامدادات من كافة النواحي ، فقد جاء الى دمشق الشريف الأمير شمس الدين ناصح الاسلام أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني النقيب (٤٥) من ناحية سيف الدين غازى لأنه كان قد ندب رسيولا من الخلافة الى سيائر الولاة وطوائف التركمان لحثهم على نصرة المسلمين ، ذلك لأنهم خشوا أن يكثر عدد الصليبين وعتادهم (٤٦) ، ويمكن القول أن سياسة أثر في هذا الموقف ذات جانبين :

الجانب الأول: ان يستثير عطف العالم الاسلامي بجانبه ضد الصليبيين ، وهو بذلك يصبح تحت يده قوة اسلامية عسكرية يمكن لها أن تقف في وجه الصليبيين وبذا يأمن جانبهم •

والجانب الثاني : انه اتبع الاسلوب الدبلوماسي ، اذ انه أرسل الى الصليبين بالشام يعرض عليهم قلعة بانياس مقابل

تخليهم عن مشاركة الألمان في حصار دمشق (٤٧) ، وقد وافق فرنج الشام فعلا على هذا العرض ، واستطاع بارونات فلسطين ان يؤثرا على كنراد الثالث ولويس السابع ، وأفهموهما انه من الصعوبة بمكان الاستيلاء على دمشق ، كما اكتشف من خيسسانة الصليبيين واتصالاتهم بانر وفعلا خاف الألمان ورحلوا عن دمشق (٤٨) وسلم «انر ، قلعة بانياس الى الفرنج طبقا للشرط الذى شرطه على نفسه ٠

ولكن الذى يدعو الى التساؤل هو ، ما قام به « انر ، من اتصالاته بالصليبين برغم وجود الجيوش الاسلامية ، أغلب الظن ، انه خشى من قوة نور الدين وسيف الدين بعد انصراف الفرنج ( القوات الألمانية والفرنسية ) فكان من السهولة ان يطالباء بنصيبهما في دمشق لأنهما أنقذاه من احتلال محقق ، ولذا فضل انر تسليم بانياس للصليبين عن مقاسمة المسلمين معه لدمشق ،

وقد قرر الملكان ؛ كونراد الثالث ولويس السابع فك الحصار عن دمشق وفعلا بدأ الجميع يرتحل في فجر الأربعاء ٢٨ يوليو ١١٤٨ م / ١٠ ربيع الأول ٤٤٥ هـ وتعقبهم رجال انر في الطريق (٤٩) ، وقد كتب كنراد الثالث يصف الهجوم على المدينة بما يدل على مدى التخاذل والتفرقة والخيانة بين الأمراء الصليبيين وانفسهم ، هذا وقد حاول البعض بالاشارة على الصليبيين بحصار عسقلان ، الا انهم لم يتجحوا لضعفهم (٥٠) ٠

وقرر کوئراد الثالث العودة ، فخرج فی ۸ سبتمبر ۱۱٤۸ م ، من عکا حیث نزل فی ضیافة الامبراطور البیزنطی مانویل ، الذی زوج ابنة آخیه لـ « هنری » آخ کنراد الشالث (٥١) ، وآخیرا

يفاهر كونراد الشرق على سيفينة يونانية الى سيالونيك ثم الى المانيا (٥٢) .

ويتور تساؤل : على من تقع مسئولية فشل الجملة الألمانية وبجانبها الفرنسية ، نقد كلفت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، نفسها الكثير من الأموال والعتساد والجنود وترك كنراد الثالث امبراطوريته لكى يقوم بحملة جرارة استغرقت ما يزيد عن عام كامل ، لتأتى الى الشرق ، وتحاصر دمشق أربعة أيام ثم ترفع الحصار وتعود أدراجها ، لعدم سلوك الحملة الطريق السليم وخاصة بعد مؤتمر عكا ،

لقد تركت الحملة الألمانية أسرى بالشرق منهم ، « براتراند التولوزى » الذى فك أسره الامبراطور مانويل البيزنطى من يد نور الدين محمود ، كما انها تركت الأحقاد في قلب فردريك الشاب قائد النبلاء (٥٣) وخاصة من البيزنطيين بسبب الخسائر التي اصابت الألمان أثناء اجنيازهم الأناضول •

وفى النهاية يذكر بعض المؤرخين أن لويس السابع ملك فرنسا كنراد الثالث ملك المانيا ، من الصعب توجيه الاتهام اليهما بعدم الاخلاص لقد ارتكب كل من هذين الزعيمين أخطاء نكراء ، ولكنهما كانا من الاخلاص للقضية التي أقلعا من أجلها الى حد البراء من نقضيه (٥٤)

وبعد فقد اتضم لأمراء الامارات الاسلامية بالشرق بعد مغادرة الألمان بلاد الشام سنة ١١٤٨ م / ٥٤٥ هـ أنه لابد من الوحدة لصد الأخطار الصليبية عن بلادهم وقد تزعم هذه الفكرة عماد الدين زنكى ، كما سبق القول ، اذ انه كما رأينا ، كان لوجود القوات الاسلامية حول دمشق فتت من عضد الصليبين وأتى بهزيمتهم .

### دور نور الدين محمود زنكي في الوحدة الاسلامية :

في سنة ٥٤٢ هـ /١١٤٧ م ، فتح نور الدين محمود مدينة ارتاح (٥٥) ، وحاصر « مابلولة » و « بصرفوت » و « نفرلانا » (٥٦)، وفي العام التالي استولى على « حصن العزيمة » وفي سنة ٤٤٥ هـ / ١١٤٩ م ، قتل البرنس صاحب انطاكية (٥٧) ، وبالإضافة الى عدا فقد كان يحاول الاستيلاء على الامارات الاسلامية التي يمكن أن تساعده في مهاجمة الصليبيين فحاول الاستيلاء على «سنجار» (٨٥)، بعد موت أخيه سيف الدين غازى صاحب الموصل ، لكن أخاه قطب الدين مودود بن زنكي رده عنها (٥٩) ،

کذلك استولی نور الدین محمود فی سنة ٥٤٥ هـ/١٩٠٠ م علی حصن « افامیه » (٦٠) • وفی العـام التالی تمکن من اسر « جوسلین » Joselin » صاحب الرها الأسبق کما استولی علی قلاعة وهی «تل باشر» (٦١) و «عین تاب» (٦٢) و «تل خالد» (٦٣) و « قورس » (٦٤) و « الراوندان » و « برج الرصاص » (٦٥) و « حصن البار » و « کفر لاثا » (٦٦) و « دلوك » و « مرعش » (٦٧) و « نهر الجوز » ولم تنجع محاولات الصلیبین فی الوقوف فی وجه نور الدین (٦٨) ، لأنه كان یحصن المدن والقلاع التی كان یقتحها بالرجال والذخائر لمدة تكفیها عشر سنوات (٦٩) •

وبالرغم من نشاط نور الدين محمود المنقطع النظير في بلاد الشام , فأن الصليبين تمكنوا من الاستيلاء على عسقلان سينة ١١٥٣ م/٥٤٥ هـ (٧٠) • بهدف تخفيف نشاط نور الدين العسكرى ببلاد الشام من ناحية ومنع تقدم المصريين الى بيت المقدس من ناحية أخرى • وبذلك تحقق لهم نوع من النصر أذ أنهم بذلك فصلوا بين مصر والشام •

وكان على نور الدين محبود أن يرد على الصليبين بعمل عسكرى ، حتى يضمن الوحدة السياسية لبلاد الشام ، فاتجه الى الاستيلاء على دمشق من حاكمها المسلم « مجير الدين أثر ، خشية أن يستولى الصليبيون عليها بعد أن استولوا على عسقلان ، وقد اتبح ثور الدين محبود في ذلك الأسلوب السلمى لعلم أراقة المدماء فراسل حاكمها بالهدايا ، وشككه فيمن حوله ، ورأسل نور الدين الأحداث بعمشق فسلموه اياها في صلموه عرا ٨ ابريسل

وتذكر بعض المصادر أن أسد الدين شيركوه لعب دورا كبيرا في فتح دهشق ، وهن ثم ولاه نور الدين محبود أمرها (٧٢) ، وقد توسط أسند الدين لدى نور الدين ، في أمر أخيه نجم الدين أيوب ، فأقطعه نور الدين اقطاعا ورد النظر في دهشق اليه سنة ٥٥٠ هـ ، وولى ابن نجم الدين شحنكبة دهشق (٧٢) التي تولاها بعده أخوه الآخر صلاح الدين أيوب (٧٤) .

ويذكر بعض المؤرخين , أن استيلاء المسلمين على دمشق فاق استيلاء الصليبيين على عسقلان ، اذ أصبحت أملاك نور الدين تمتد من الرها الى شرقى الأردن ازاء الطرف الشرقى لامارات الفرنج ، ولم يبق فى سوريا الاسلامية ، سوى بضعة امارات صغيرة حافظت على استقلالها مثل شيزر (٧٥) •

وفى سنة ٥٥١ هـ/١١٥٦ م توجه نور الدين محمود الى حارم التى تفع شرقى انطاكية ، وصالح الصليبيين على أن يعطوه ضعف أعمالها (٧٦) ، وفى سنة ٥٥٢ هـ/١١٥٧ م استولى على حصن شيزر وبعلبك (٧٧) .

ولم تكن سياسة نور الدين محمود تتجه الى بلاد الشسام فحسب ولكنه وضع في خطته ضرورة الاتفاق مع السلاجقة ، ومن

هذا المنطلق ، صالح ابن السلطان مسعود صاحب قونیه فی سنة ٥٠ هـ /١١٥٧/١١٥٦ م وكذلك عقد هدنة مع الصلیبین لمدة سنة ابتداء من شوال ٥٥١ هـ /١١٥٦ م (٧٨) ، وعقد معاهدة ،م الامبراطور البیزنطی مانییل فی سنة ١١٥٩ م / ٥٥٤ هـ (٧٩) .

ومكذا أصبيح تحت سلطة نور الدين معظم الامارات في الشام ، فهو يصبيالح الصليبين عاما ، ويقاتلهم آخر . ويلاطف الامارات الاسلامية المجاورة كالسلاجقة ويعقد اتفاقيات صلح مع البيزنطيين حتى يكفيه شرهم ، ويذكر البعض بأن الصليبين أنفسهم كانوا يمدحون سياسة نور الدين هذه ويعجبون بشجاعته ، اذ كان يوميا يزيد من ملكه (٨٠) .

لم يكن من السهل على نور الدين أن يترك مصر بمناى عن نشاطه المسكرى ، ذلك لأنها مطمع الصليبيين بالإضافة الى مكانتها التى يمكن أن يستفيه بها في الوحدة الشاملة .

فعصر كانت تمر في هذه الآونة بظروف سياسية سيئة ، اذ لم يتول وزير كفء الوزارة بها ، منذ مصرع الأفضل ، فقد قتل الخليفة الآمر في سنة ٢٥٥ هـ / ١١٢٩ م ، ومات الحافظ سينة الخليفة الآمر في سنة ٢٥٥ هـ / ١١٢٩ م ، ومات الحافظ سينة الوزارة , حتى لقى مصرعه هو الآخر بعد ثلاث سنوات (٨١) ، وبرغم هذه الظروف السيئة فان مصر ساهمت في صد الأخطار الصليبية عن أطرافها ، مثلما حدث سنة ٣٤٥ هـ /١٩٥١ م عندما توجهت المراكب الحربية المصرية الى يافا ، ردا على اعتداء الفرنج على الفرما سنة ٥٤٥ هـ /١٩٥١ م ، وكذلك هاجم المصريون عكا بحرا وتوجهوا الى صبيدا وبيروت وطرابلس ، وقتلوا بعض الصليبيين (٨٣) بالاضافة الى ذلك فان مصر كانت ترسيل تجريدة

عسكرية الى عسقلان كل ستة شهور ، لمقاومة الصليبيين ، كما حلات سنة ٧٤٠ هـ /١١٥٢ م (٨٤) • ونتيجة لسوء الوضيع السياسى في مصر سنة ٨٤٠ هـ /١١٥٣ م ، فأن مصر لم تتمكن من ارسال المساعدة الى عسقلان ، أذ تركها عباس الذى تولى الوزارة بعد قتل العيادل بن السلار ، ألذى كان يحكم في دولة الظافر بامر الله (٨٥) مما ترتب عليه أن سقطت في أيدى الصليبيين يامر الله (٨٥) مما ترتب عليه أن سقطت في أيدى الصليبيين كما سبق القول •

وقد ازداد الوضع السياسي في مصر سوءا , فقتل الوزير عباس الخليفة الظافر سنة ٥٤٩ هـ /١١٥٤ م (٨٦) • فهاجم حاكم الصعيد « طلائع بن رزيك ، (٨٧) الوزير عباس ، ففر الأخير الى الشام وأصبح طلائع وزيرا ، وولى الفائز بن الظافر الخلافة واستبد طلائع بالوزارة ( ٥٤٩ ـ ٧٥٧ هـ / ١١٥٤ ـ ١١٦١ م ) • فلما مات الفائز ، عين طلائع ، العاضد في الخلافة (٨٨) •

وبالرغم من هذه الأوضاع فان مصر لم تكف عن مهاجمة الصليبيين ، ففى سنة ٥٩٦ هـ /١١٥٧ م أرسلت سرية الى غزة ، وقامت المراكب الحربية المصرية بمهاجمة الصليبيين فى بيروت ، وكذلك الشوبك (٨٩) ، والطفيل وعادوا بغنائم ، كما أسروا بعض الصليبيين بعد هجومهم على عكا .

وفي سنة ٥٥٣ هـ/١١٥٨ م، ارسل طلائع بن رزيك حملة عسكرية برية للاغارة على السليبيين « بتل العجول » وعلى العريش ، فضلا عما ذكرته بعض المصادر ، عن تحركات الأسطول الحربي المصرى في مواني، مصر متجها الى موانى، الصليبيين على بسلاد الشام (٩٠) ٠

كما عمل طسلائع بن رزيك على التعاون المسترك بين مصر والشام فكان يحث نور الدين على مهاجمة الصليبيين ببلاد الشام، ويطلب منه أن يرسل اليه الأخبار العسكرية أولا بأول (٩١)، وكان نور الدين يرد عليه ويرسل له السلاح والأموال، لينفقها طلائع بن زريك من أجل الاستعداد ضد الصليبيين (٩٢).

ويمكن القول بأن أسلوب طلائع بن رزيك في الهجوم الخاطف على الصليبيين هو أنسب وضع بالنسبة لحالة مصر ، لأنها لا يمكنها اللخول في صدام مباشر مع الصليبيين .

وأيا كان الأمراء فقد زاد نفوذ طلائع بن رزيك ومن ثم دبرت عمة الخليفة العاضد لقتله في سنة ٥٥٦ هـ /١١٦١ م ، وتولى ابنه العادل الوزارة سيسنة ٥٥٨ هـ ، الذي كتب الى شياور السعدي (٩٢) ، وإلى قوص بالعزل ، فترتب على ذلك أن هاجم شاور ، العادل بن طلائع ، حتى قبض عليه في أطبيح (٩٤) وقنله سنة ٥٥٨ هـ /١١٦٣ م ، فانقرضت دولة بني رزيك (٩٥) . وما أن استقر شياور في الوزارة ، حتى خرج عليه الضرغام اللخمي (٩٦) ، قائد فرقة البرقية (٧٧) وهزم شاور ، الذي فر ألى نور الدين بدمشق في ٦ من ربيع الأول سنة ٥٥٨ هـ /١١٦٣م، يستغيث به ضد ضرغام (٩٨) وبذا خلا الجو لضرغام من المتاعب ولكن الى حين .

وعرض شاور قضيته على نور الدن (٩٩) الذى استجاب لطلب شاور ، ليس لاعادة تخت الوزارة الى شاور فحسب ، ولكن لاعادة الأمن الى مصر خشمية أن يطمع فيها الصمليبيون بسمبب الغوضى ، التى نجمت عن الصراع على الوزارة ، وعل أية حال كلف

نور الدين أسد الدين شيركوه بالتوجه الى مصر في سنة ٥٥٩ هـ / ١٩٦٤ م وخرج نور الدين بنفسه يحمى أسهه الدين شركوه في ابريل عام الصليبيين (١٠٠) ووصل أسه الدين شيركوه في ابريل عام ١١٦٤ م/٥٥٩ هـ ، ومعه جيشه وبصحبته شاور الى القاهرة ، فاستنجد الضرغام بالصليبيين ضد شاور ، الاأن الأول قتل (١٠١)، وعاد شاور وزيرا مرة أخرى (١٠١) في شهر مايو عام ١١٦٤ م/ ٥٩٥ هـ ، لكنه حنت بوعوده ، التي وعد بها نور الدين من قبل بالشام ، مقابل مساعدته ضد غريبه ضرغام (١٠٠١) · كما طلب من أسد الدين شيركوه أن يرجع الى الشام ، وراسل الصليبيين (١٠٤) . يطلب منهم مساعدته ضد أسد الدين ، ولم يكن لدى الصليبين يطلب منهم مساعدته ضد أسد الدين ، ولم يكن لدى الصليبين أدنى تردد للتقدم الى مصر ، لا من أجل مساعدة شاور لذاته ولكن من أجل محاربة جيش نور الدين في مصر والاستيلاء على الأخيرة أن أمكن ٠

ومما يجدر ذكره أن بلدوين الثالب ( ١١٤٤ - ١١٦٦ م ) ملك الصليبيين هدد بغزو مصر سنة ١١٦٠ م / ٥٥٥ هـ (١٠٥) كما قام عمورى الأول ( ١١٦٢ - ١١٧٤ م ) هلك بيت المقدس بغزو مصر سسنة ١١٦٣ م / ٥٥٨ هـ ، فوصل بلبيس وحاصرها ألا أن ضرغام أرغمه على الانسحاب في الوقت الذي لجأ فيه شاور لنور الدين بالشام (١٠٦) ٠

وعندما علم أسد الدين شيركوه ، بمراسلة شاور للصليبيين ، خرج الى بلبيس (١٠٧) فحاصره الصليبيون هناك ثلاثة شهور ١٦٦٤ م /٥٥٩ هـ ، كتب خلالها أسد الدين رسالة الى « عمورى » ملك بيت المقدس ، يهدده تارة ويطلب منه رفع الحصار نظير مبلغ من المال ، تارة أخرى (١٠٨) ، الا أن ضغط نور الدين على الصليبيين ببلاد الشام في سنة ٥٥٩ هـ /١٦٦٤ م (١٠٩) ، دفعهم الى رفع الحصار عن أسد الدين ، بشرط خروج الجيش الصليبي والاسلامي

من مصر فى طريقين متوازيين ، عبر شبه جزيرة سيناء تاركين شاور مسيطرا على مقاليد الأمور في مصر (١١٠) .

ولما رجع أسد الدين الى بلاد الشام وجد نور الدين قد فتم بانياس والمنيطرة (١١١) ، فساعده في بعض الأعمال العسكرية ضد الداوية (١١٢) ، الا أن أسد الدين كان حانقاً على شاور ، وصمم على الرجوع ثانية ليؤدبه (١١٣) ، كما رأى انه من الأهمية بمكان وجسود قوات من جيش نور الدين بمصر ، حتى لا يطمع فيها الصليبيون ، ومن ثم فقد أنهى الترتيبات اللازمة مع نور الدين بشائل عودته الى مصر ، وخرج فعلا في شهر ربيع الأول ٥٦٢ هـ/١١٦٦م ، وبصحبته ابن أخيه ( صلاح الدين ) (١١٤) حتى وصل أطفيع وعبر منها الى الجانب الغربي للنيل ، وتقابل مع شاور والصليبين عند « البابين ، بالمنيا ، فانتصر عليهم ، ثم توجه الى الاسكندرية , فترك بها صلاح الدين ، وتوجه الى الصعيد ، مما دفع شاور وحلفائه لمحاصرة صللح الدين بالاسكندرية طيلة أربعة أشهر (١١٥) فاستعمل أسد الدين شعركون أسلوب المفاوضات فأرسل الي الصليبيين أسيرا منهم ، يعرض عليهم رفع الحصار مقابل ان يجلو الفريقان من مصر ، فوافق عموري على ذلك (١١٦) ١ ١ سمم عن أعمال نور الدين بالشيام (١١٧) -

رجع أسد الدين الى الشام ، وقبل أن يخرج الصليبيون من مصر عقدوا مع شاور معاهدة ، قرر لهم فيها شاور مبلغا من المال سنويا وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة (١١٨) ، لكن الصليبين نقضوا المعاهدة ، وتوجهوا من عسقلان الى مصر في اكتوبر عام ١١٦٨ م / ٢٥٥ هـ ، ورفضوا الخروج الا بعد أن يدفع شاور لهم مبلغا من المال (١١٩) مما ترتب عليه أن حرق شاور القاهرة . وعلم عمورى ، بأن أسد الدين شيركوه في طريقه الى مصر نتيجة وعلم سنتنائة الخليفة الفاطمي العاضية بهم (١٢٠) ، وكيذلك شاور (١٢١) ،

توجه أسد الدين هذه المرة الى مصر ، ومعه أيضا صللاح الدين ، وهو مزود ، من قبل نور الدين بالجنود والسلاح والأموال والنصائع (١٣٢) • لأنه سيستقر بمصر تلبية لطلب الخليفة الفاطمي من ناحية ، وربما رأى نور الدين ، أنه من الأهمية بمكان اقامة تجريدة من جيشه بمصر ، اقامة دائمة من ناحية اخرى •

وصلل أسد الدين بجيشه القاهرة ، في ربيسع الآخر ما ٥٦٤ هـ/ (١٢٢) ١٧ ديسمبر ١١٦٨ م فانضم شاور اليه ، ومن ثم لم يبق للصليبين مقام ، بعد أن اتحد الجيش المصرى والشامي ، ففرروا العودة ألى ننسطين في يناير ١١٦٩ م /٦٦٠ هـ (١٢٤) وَبَدَا أَصْبِح المصريون والسوريون يدا واحدة (١٢٥) .

ربعد ذلك قرر أسد الدين التخلص من شاور لأنه سبب فساد العباد والبلاد (١٢٦) وقد قام بعهمة التخلص منه ابن أخيه صلاح الدين وعز الدين جرديك (١٢٧) ، وكان ذلك في ١٧ ربيع الآخر ١٦٥ هـ (١٢٨) ويسرى البعض ان قتسله كان بأمر الخليفة العاضد ، (١٢٩) على أية حال تولى أسد الدين شيركوه الوزارة ، ولقب بالملك المنصور أمير الجيوش (١٣٠) ثم توفى في ٢٢ جمادى الآخرة ٢٥٥ هـ/ ٢٢ مارس ١١٦٩ (١٣١) ، فعين الخليفة العاضد مكانه أقرب الأمراء النورية اليه ، وهو صلاح الدين ولقبه بالملك الناصر ، وهو عندئذ ابن واحد وثلاثين عام (١٣٢) ، وكان نور الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلار ، اذ أنه يستعظم أن يذكر اسم صلاح الدين على الخطاب (١٣٣) ،

وهكذا بدأ الوضع السياسى في مصر يستقر الى حد ما ، فأرسل صلاح الدين الى نور الدين يطلب منه أن يرسل اليه والده سستة ٥٦٥ هـ/١١٧٠ م ، فاسستجاب نور الدين له (١٣٤) .

وبدأ صلاح الدين يقوم بأعمال عسكرية ضد الصليبين لا تقل أهمية عن أعمال نور الدين بالشام ، فحاول الملك غمورى كسب ود صلاح الدين ضد نور الدين ، الا أنه فشل (١٣٥) وهاجم صلاح الدين « أيله » برا وبحرا وفتحها في سنة ٥٦٦ هـ / ١١٧١ م ٠ كما هاجم الصليبين في عسقلان والرملة (١٣٦) ٠ وكذلك صد الحملة البيزنطية الصليبية ، البحرية والبرية على مصر ودمياط (١٣٧) ٠ فضلا عن أنه قضى على كثير من المؤامرات في الداخل (١٣٨) ٠

وبالرغم من هذه الأعمال التي كان يقوم بها صلاح الدين في مصر ، فان الخليفة الفاطمي طلب من نور الدين أن يخفف من المجيش الشسمامي بمصر ، الا أن نور الدين رد عليه بأن وجوده ربها يكون خطوة على طريق فتح القدس (١٣٩) .

هذا وقد كانت الجهود الحربية تقوم في الشام ومصر على قدم وساق بالاضافة الى جهود صلاح الدين في مصر كان نور الدين يتابع فتوحاته في الشام (١٤٠) .

وقد رأى نور الدين ، أن وحدة الشرق الاسلامي سياسيا ، لابد أن يسبقه وحدة مذهبية ، ومن ثم أرسل الى صلاح الدين بمصر ، ليقطع الخطبة للخليفة الفاطمي الشبيعي ، ويقيمها للخليفة العباسي السني ، لكن صلاح الدين ، طلب من نور الدين تأجيل حده الخطوة (١٤١) ، وبدأ يمهد لها بحدف عبارات الشبيعة من الأذان ، سنة ٣٦٦ هـ/١١٧١ م (١٤٢) · ثم اتبع ذلك بالخطبة لبني العباس في الجمعة الأولى من المحرم لسنة ٧٣٥ هـ سبتمبر ١١٧١ م ، وتوفى الخليفة العاضد يوم عاشوراء ٧٦٥ هـ /١٧١١ ، وبذا انتهت الدولة الفاطمية (١٤٣) ·

وأرسل نور الدين إلى الخليفة العباسي بذلك (١٤٤) ويد الأخير بارساله الخلع والتقاليد لنور الدين وصلاح الدين (١٤٥) وكان لهذا العمل رد فعل على الصليبيين اذ أرسلوا إلى المانيسيا وانجلترا وفرنسا وصقلية يستغيثون بهم (١٤٦) .

وبانتها، الخلافة الفاطمية في مصر أصبح صلاح الدين هو السيد فيها ١ الا أن نور الدين شك في ولاء صلاح الدين ، فخشي أن يستقل بمصر ، لما ظهر من مواقف لصلاح الدين ، اعتبرها نور الدين مناوئة له (١٤٧) ، وعزم على دخول مصر ، وأخذها من صلاح الدين ، الا أن الأخير كتب اليه يطمئنه (١٤٨) وترتب على ذلك أن أرسل نور الديى « ابن القيسراني » (١٤٩) إلى صلاح الدين ، ليطالبه بحساب ما حصل عليه صلاح الدين من مصر عقتب موت الخليفة الفاطمي ، وبالرغم من أن هذا أغضب صلاح الدين الا أنه نفذها (١٥٠) ، واتجه إلى تطهير الجبهة الداخلية من المناوئين الهريد ، (١٥٠) ،

لكن الذى لا شهه الله الشهاورت التي سهاورت الجانبين (١٥٢) ( نور الدين وصلاح الدين ) كانت يمكن أن تكون عقبة كؤودا في سبيل الوحدة ، ولكن وفاة نور الدين في ١١ شوال ١٦٥ هـ /١٥ مايو ١١٧٤ م (١٥٣) جعلت صهالاح الدين سيدا بلا منازع في مصر والشام .

## صلاح الدين والوحدة الاسلامية :

رأى صلاح الدين أن الجهاد يتطلب توحيد التركمان والأكراد والعرب ، وان وحدة القاهرة ، ودمشنسق وبغداد هامة في اعادة القدس (١٥٤) ٠

وبدأ بنفسه فى ذلك ، اذ أظهر طاعت للصالح اسماعيل ابن نور الدين ، كما يتضح ذلك من كتاباته إلى الأمراء بالشام (١٥٥) لكن بعض الأمراء فى دمشق كانوا يقضلوا مصالحة الصليبيين ، على حضور صلاح الدين اليهم (١٥٦) ، وفى كل الأحوال فأن صلاح الدين عزم على دخول بلاد الشمام ، لكن الذى منعه عن ذلك تلك المؤامرة التى اشترك فيها الصليبيون ، والحشيشية والاسماعيلية ، ووليم النورماني ، وعناصر داخلية أخرى (١٥٧) .

لكن الظروف في بلاد الشام دفعت أمراء دمشق الى الاستغاثة بسلاح الدين ليولوه عليهم ، فاستجاب لهم وجرد قوة قوامها مبحمائة فارس ، توجه بها الى دمشق في آخر ربيع الأول ٧٠٠ هـ/٢٦ نوفمبر ١٩٧٤ م ، \_ تاركا في مصر أخاه العادل سيف الدين حيث لاقاه أهلها بترحاب ، ونزل في دار والده المسروفة بدار العقيقي (١٥٨) وخطب للصالح اسماعيل ، وضرب له السكة وأظهر طاعته (١٥٩) ، ثم ترك في دمشق أخاه طغتكين بن أيوب ، وتوجه الى حماه (١٦٠) فملكها وحاصر حلب واستولى على حمص وبعلبك في عام ٧٠٠ هـ/١١٧٥ م (١٦١) .

لكن سيف الدين غازى صاحب الموصل ، وقف ضد صلاح الدين فى بلاد الشام وجهز جيشا لمهاجمته ، وقد عرض صلاح الدين عليه الصلح حقنا للدماء ، الا أن سيف الدين رفض ، وصمم على عودة صلاح الدين الى مصر (١٦٢) لكن صلاح الدين المتصر عليه عند قرون حماه سنة ٥٠٠ هـ/١١٧٥ م (١٦٣) ، واتبع ذلك بقطع الخطبة للصالح اسماعيل ورجع الى دمشق في نهاية ٥٧٠ هـ / الخطبة للصالح اسماعيل ورجع الى دمشق في نهاية ٥٧٠ هـ / ١١٧٥ م (١٦٤) ، واعترف به الخليفة العباسي سلطانا على مصر والشام (١٦٥) وأرسل اليه الخليف (١٦٦) .

انتصر صلاح الدين مرة أخرى على سيف الدين غازى عند تل السلطان ، في شوال ٧١ه هـ /١١٧٦ م (١٦٧) - كما هاجم الصليبيين والباطنية ، في يولية ١١٧٦ م/٥٧٢ هـ (١٦٨) ثم تحرك الى القاهرة ليدافع عنها في نفس العام عندما علم بأن هناك حملة تتجه الي مصر (١٦٩) ، ثم تحرك من مصر سنة ٧٣٥ هـ/١١٧٧ م ، الى الشام، وترك بعض جنوده لمحاصرة عسقلان، وقصد هو القدس، الا أن الجيش الصليبي انقض عليه جنوب شرق الرملة فهزم صلاح الدين بجيشه في جمادي الآخرة ٥٧٣ هـ/ نوفمبر ١١٧٧ م (١٧٠)٠ ثم رجع الى مصر ليعيد تنظيم جيشه لمنازلة الصليبيين ، ويعود ثانية الى بلاد الشام في شعبان ٧٣ هـ / ١١٧٨ م (١٧١) ، وأغار في سنة ٧٤ هـ/١١٧٨ م على حصين بيت الأحزان (١٧٢) وهزم الصليبيين في مرج العيون ، وطلب منهم هدم حصن بيت الأحزان ، الا أنهم رفضوا الا أذا دفع تكاليفه ، فاستشار أبن أخيه المظفر همر بحماه في ذلك فأشار عليه بمحاربتهم (١٧٣) ، وفي ١٩ ربيع الأول ٥٧٥ هـ / يونيـة ١١٧٩ ، هاجم صــلاح الدين الحصن وخربه (۱۷٤) ۰

أما فيما يخص موقف صلاح الدين من السلاجقة والأرمن ، فانه أقر الوضع السياسي مع السلطان قلج أرسلان بعد محاربته ، سينة ٥٧٥ هـ /١٧٧٩ م (١٧٥) وهاجم حصن « ابن ليون » الأرمني ، ترتب على ذلك ان عقد « ابن ليون » صلحا مع الشرقيين بأسرهم في جمادي الأول سينة ٢٧٥ هـ / ١١٨٠ م ، ودخل في الصلح المواصلة والسلاجقة وأهل ديار بكر (١٧٦) ، ثم توجه صلاح الدين الى مصر (١٧٧) فأخذ نصف جيشها (١٧٨) ورجع الى بلاد الشام ، ٧٧٥ هـ فاستولى على بلاد الجزيرة (١٧٩) ، وعقد مجلسا من أمراء الأراثقه ورسل السلطان قلج أرسلان وسيف الدين اتابك الموصل و « روبين » صاحب أرمينية ، وعقد صلحا مم الصليبين

ابتدا مع سنة ۱۱۸۰ م /۷۶ هـ ، وهدنة منفردة مع « ريموند » كونت طرابلس (۱۸۰) .

ثم رجع صلاح الدين الى مصر سنة ٧٧٥ هـ (١٨١) ، وسمع عن اعتداءات رينسالد و أرناط و صاحب الكرك على القوافل الاسلامية (١٨٢) ، فقرر الخروج من مصر ، وخاصة عندما علم بوفاة الصالح اسماعيل في ديسمبر ١١٨١ م/رجب ٧٧٥ هـ (١٨٣) فغضل أن يكون في دمشق بين الأمراء (١٨٤) ، فوصلها في صفر ٧٧٥ هـ/ يونية ١١٨٢ م (١٨٥) ،

وهكذا استمر صلاح الدين في تحقيق سياسة نور الدين محبود (١٨٦) ومن قبله عماد الدين زنكي الرامية الى الوحدة ، وقد ساعدته ، الظروف على ذلك \_ كما رأينا \_ اذ لم يكن يجلس على تخت الوزارة في عصر حتى مات الخليفة الفاطبي العاضد ، ولم يكد يفكر نور الدين في نقله من مصر ، حتى توفي وما كادت غارات الصليبين تشتد ويقوى عودهم · حتى مات ملكهم عصورى الأول ، وبذأ أصبح صلاح الدين سلطان مصر والشام (١٨٧) ·

ومما يجدر ذكره أن السلطان صلاح الدين في الفترة السابقة هذه لم يشا أن يدخل في حرب شاملة مع الصليبيين ، ذلك لأن بنيان الوحدة لم يكتمل بعد ، فضلا عن أن هناك امارات اسلامية ، لم تكن قد خضعت بعد لسلطانه ، في ذات الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية الرومانية المقدسة في دور من أدرار صراءبا مع البابوية ولم تستقر العلاقة ببنهما بعد ، ومن ثم فقد سعى الشرق الاسلامي والبابوية والامبراطورية الى الوصول الى حل بالوسائل السلمية للصليبيين بالشرق وعليه فقد تبادل الطرفان الرسائل في حدا الشأن ،

# صدى وحدت الشرق الاسمالامي على الامبراطورية الرومانية المقدسة والبابوية

لا شك أن الأعمال التي قام بها صلاح الدين الأيوبي في مصر والشام قد أزعجت الصليبيين بالشرق ، كما أقلقت بال البابوية في روما وأيضا الأمبراطورية الرومانية المقدسة ، مما دفعهم الى الاستعانة بالطرق الدبلوماسية في محاولات منهم لحل المشاكل التي تخص المملكة الصليبية ببيت المقدس

ومما يجدر الاشارة اليه أن المصادر العربية المعاصرة وغير المعاصرة التي أمكن الاطلاع عليها لم تذكر شبيئا من هذه المحاولات الدبلوماسية ، في حين نجد المصادر اللاتينية ، تبرز هذه الاتصالات الدبلوماسية ، ومحاولات الامبراطورية الرومانية المقدسة والبابرية في هذا الشان ،

وعلى أية حال عندما رجع الامبراطور كنراد الشالت من الحملة الصليبية الثانية الى المانيا فوجدها في حالات من الفوضى ، فأيد حقوق ابن أخيه فردريك دوق سوابيا في العرش الامبراطورى (١٨٨) وفي ١٥ فبراير ١١٥٢ م مات كنراد الثالث (١٨٩) .

#### الامبراطور فردريك الأول وعلاقته بالبابوية :

تغاضى الأمراء في ألمانيا عمداً عن ابن الامبراطور كنراد الثالث وتحولوا إلى اختيار ابن أخيه فردريك دوق سوابيا ، إذ أن الأمرء كانوا يدركون تماما أن البديل لذلك هو الوقوع تحت سطوة زعيم البيت الولفي ، الشخصية القومية الصارمة ، هنرى الأسد ، يضاف إلى ذلك أن الأمراء رأوا في فردريك شخصية قد توقف نزيف الحرب الأهلية ، والصراعات المداخلية ، فقد كان فردريك ودودا مع الولفين ، كما أن أمه « جوديث » . Judith

كانت أخت « هنرى المتكبر » (۱۹۰) ، ومن ثم فقد اختير فردريك المبراطورا في ٤ مارس ۱۹۹۲م، اذ هو رأس بيت «هوهنشتاوفن» Wlf ومنرى المبدد دوق سكسونيا وبافاريا (۱۹۱) ومن هنا تسوج فردريك الإسد دوق سكسونيا وبافاريا (۱۹۱) ومن هنا تسوج فردريك الإول امبراطورا (۱۹۲) وفي اليوم التالي لتتويجه سافر بالسفينة من « ماين » و « الرين » بعيسدا عن « سيزانسج » Sinzing ثم الى أكس لاشابل ، وفي ٩ مارس ۱۹۵۲ م ، توج بواسطة ارنولد المسابل ، وفي ٩ مارس ۱۹۵۲ م ، توج بواسطة وكان فردريك في العقد الرابع من عمره (۱۹۳) ؛ وأصبح بذلك فردريك الأول المحواطوريسة المبراطوريسة المور في الامبراطوريسة في الامبراطورية ، عقد معاهدة مع البابا « ايوجنيوس الثالث في الامبراطورية ، عقد معاهدة مع البابا « ايوجنيوس الثالث البابوية ضد أعدائها (۱۹۵) ؛

هذا وقد تلقى فردريك الأول التاج من البابا « هادريان الرابع Adrian IV ( ١٩٥٤ - ١٩٥٨ م ) في ١٨ يونيه ١٩٥٦ م واعلن نفسه امبراطورا ايطاليا بقوله « أنا خليفة شارلمان والفانع، أنا ملك روما شرعا » (١٩٦) ثم طلبت منه البابوية في هذه السنة مساعدتها ضد المدن اللمباردية ، الا أن الظروف في المانيا كانت تستدى وجوده بها ، لذلك رجع اليها وتخلى عن مساعدة البابوية ومن هنا بدأ الشقاق بين الإمبراطورية والبابوية ، وبالتحديد في نهاية سنة ١٩٥٦ (١٩٧) مما دفع البابوية لعقد اتفاق مع بيزنطة , وبذأ اشتد التوتر بين البابا هادريان الرابع والامبراطور فردريك الأولى وبالرغم من هذا فقد حثت البابوية الامبراطور فردريك فردريك الأولى رسمالتها اليه بتاريخ الثاني من سبتمبر عام فردريك الأولى رسمالتها اليه بتاريخ الثاني من سبتمبر عام الشرقية البيزنطية (١٩٩) ،

وفى سنة ١١٥٨ م، تدخل الامبراطور فردريك الأول فى الطالبا، بسبب النزاع بين المنن اللمباردية (٢٠٠) وعقد فى توفمبر من نفس العام مؤتمرا فى « رونساجليا ، Roncaglia وقد أعلن فيه فردريك الأول حقوقه بشسان تعيين الحكام الامبراطوريين فى المدن اللمباردية (٢٠١) ٠

وعلى كل فان البابا حادريان الرابع توفى في أول سينمبر عام ١١٥٩ م وتولى البابا اسكندر الثالث Alexander III ( ١١٥٦ ــ ١١٨١ م ) والذي وقف ضــــه الامبراطور فردريك ـ الأول (٢٠٢) فترتب على ذلك أن عين الأخير بابا حديدا ، تحت أسم « فيكتور الرابع » Victor IV ، ويرجع بعض المعاصرين سبب هذا الانشقاق الى ذنوبهم التي ارتكبوها « فناصر الامبراطور فردريك البابا فيكتور الرابع ، (٢٠٣) الا أن البابا الامبراطوري عام ١١٥٩ م وتـولى البابا اسكندر الثالث ا Paschal III وهاجم فردرتك من حديد المدن اللمباردية ، حتى سقطت في بده سنة ١١٦٧ م، وفراسكندر الثالث (٢٠٤) ثم عاد الامبراطور مرة أخرى الى ألمانيا في سنة ١١٦٨ م ، ورجع ثانية الى ايطاليا سنة ١١٧٤ م ، وهزم هذه المرة سنة ١١٧٦ م ، في موقعة « ليجانو » Legnano ، وقد صرح الامبراطور قائلا ، اسكندر المحطوظ ، لن يرى ايطاليا ، أنا سعيد أن اتقدم إلى آسيا » (٢٠٥) وبعد أن أدرك فردريك الأول انه لابد من ضرورة تدارك الموقف ، وخاصة عندما لم يجد طائلا من عدائه للبابوية ، فقد عقد النية على مفاوضة البابا اسكندر الثالث ، ووقف الى جانب البابا ، وأعلن الرفاق معه (٢٠٦) وقد أرسل الامبراطور سفاره الى البابا في « اناحني ، Anagni لمناقشة بنود اتفاقية سلام ، ثم اتفقوا بعد ذلك على ينود وأدخلت البندقية Venice في معاهدة الصلح (٢٠٧) وتمت المقابلة في٢٤ يوليه سنة ١١٧٧م. فيالمدينة الأخبرة(٢٠٨).

وعقدت معاهدة تمهيدية في « أناجني ، بين اسكندر الثالث وفردريك الآول ، ودخيل فيها الامبراطور وأولاده ، وتعبهدوا بالمحافظة على السلام مع البابا اسكندر الثالث ، وحماية ممتمكاتهم، وان يعيد الامبراطور الى البابا التحكم في الطقوس ، وتعهد البابا بصدور قرار الحرمان ضممه من يخالف هذا الاتفساق ، وتعهد الطرفان باستمراره ، بعد وفاه أي منهما (٢٠٩) ويذكر بعض المؤرخين أنه كان من نتيجة ذلك، أن فقات الامبراطورية الرومانية المقدسة تفوذها في ايطاليا ، مما مهد للانفصال من المائما وايطاليا (٢١٠) ٠ هذا وقد عقه المجلس اللايتراني في سهنة ١١٧٩ م ، واحتفل بعودة وحدة الكنيسة (٢١١) ، ولكن اليابا اسكندر الثالث مات في ٣٠ أغسطس ١١٨١ م، وتم تعيين البابا « ليكوس الشالث » Lucius III ( ١١٨٨ \_ ١١٨٨ م ) الذي عقد معه الامبراطور فردريك الأول صلح كونستانس في ٢٥ يناير عام ١١٨٧ م ، ودخل في الصلح كل من الامبراطور والبابا والمدن اللمارسة ، كما اعترف البابا بالسيادة الامبراطورية على اطالبا (۲۱۲) ٠

ومها يجدر ذكره أن هذه الفترة ومنذ تولى البابا ليكيوس الثالث اعتبرت فترة وفاق ، أذ أن كلا من الامبراطور والبابا قد تعاونا سويا في سياستهما تجاه الشرق الاسلامي ، وسعيا سويا الى اتخاذ الطرق الدبلوماسية مع صلاح الدين والعادل الأيوبي بشأن حل المشاكل الصليبية بالشرق .

كانت البابوية حريصة على سلامة الصليبيني المقيمين في الشرق الاسلامي لذلك كانت ترسل الخطابات الى صلاح الدين بشأن الرأفة في معاملة الصليبيني بالشرق ، كما أن صلاح الدين كان حريصا على أن يبلغ الامبراطور فردريك الأول ( ١١٥٢ –

۱۹۹۰ م) امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة بهجريات الأمور السياسية في الشرق ، وأيضا ابلاغه بمراسلات البابوية يخصوص الصليبيين ، فقد أرسل صلاح الدين رسالة الى فردريك الأول في منتصف ابريل ۱۱۸۲ م / ذى الحجة ۷۷ ع ، يقول له فيها أنه أحسن استقبال المندوب البابوى «البيريكوس جانسيوم، له فيها أنه أحسن استقبال المندوب البابوى «البيريكوس جانسيوم، لما لله أكرمه ، وهو يعيده الى البابوية (۲۱۲) ، بصحبة مندوبه أبو طاهر (۲۱۲) .

هذا وفي نفس الوقت الذي كان فيه صلاح الدين يسعى من آجل الصلح ، كان يتجه الى ضم بقية الامارات الاسلامية اليه ، اذ أنه استطاع عام ٧٩٥ هـ / ١١٨٣ م ، أن يضم اليه حصن آمد وتل خالد ، كما سلمت اليه حلب ، وأرسل الى العادل طالبا منه أن يحضر من مصر ليملكه حلب نظرا لأهميتها (٢١٥) .

وقبل أن يغهد المدادل مصر استقبل رسالة من البابا « لوكيوس الثالث » ( ۱۹۸۱ ـ ۱۹۸۰ م ) Inucio III من يد المندوب البابوی ، جان داندولوس ماتا » Dani Danduli Mata ، المندوب البابوی ، جان داندولوس ماتا » المادل فك أسرى وأهم ما في هذه الرسالة أن البابا يعرض على العادل فك أسرى الصليبيين ، الا أن العادل ، كتب الى البابا ردا في ٣١ مارس المسليبين ، الا أن العادل ، كتب الى البابا ردا في ٣١ مارس المحديق في المسيحية جمعاء ، الى لوكيوس المحديق في المسيحية جمعاء ، الى لوكيوس المدوب المادل انه أكرم مندوبه وبعد ذلك تطرق الى مناقشة الموضوع الرئيسي الذي جاء من الجله المندوب البابوي ، وهو ما يخص الأسرى الصليبين ،

ويغلب على الظن أن السابوية قد أرسلت الى الصليبين ، بضرورة عقد معاهدة مع السلطان صلاح الدين ، كما حثتهم على

أهمية أتبادل الأسرى من المسلمين والدليل على ذلك قول العادل في الراق على الرسالة البابوية « وفلا فهما من رسالتكم أن السبيحية جمعاء تطيعكم ولن يستطيع احام أن يخالف لكم امرا وإن ما تفرره يتفذ على جميعهم » (٢١٧) لكن العادل لم يكن يقطع أمرا الا بعا-عرضه ومناقشته مع أخيه السلطان صلاح الدين وخاصة ، في منِل هِذَا المُوضُوعِ بـ مُوضِوعِ الأَسْرِي بـ وَيَذَكُّرُ الْعَادِلُ لَهُ ﴿ وَاذْ علبت برغبتكم فعلى ان أعرض الأمر على أخينا الملك المنتصر المظفر الجافظ لوعوده ومصدر العدالة صلاح المدين سبيد الشريعة التي تحكم الشرقيين Sarracenorum المسلمين ) ، وذلك لكي أدرس رغبتكم وأعمل على تنفيذها ، (٢١٨) ومن المعروف ليس بوسهم العادل أن يبت في أمر الأسرى حال وصول الرسول البابوي دون الرجوع الى صلاح الدين ، الذي كان يهاجم الصليبيين في الشام بالإضافة الى جهودم في القضاء على الأمرء المنشقين بالجزيرة ، والموصل ، كيا أن العادل لم ينبس أن يذكر للبابا أن صلاح الدين تخضع له شعوب كثيرة وكان البابا قد ذكر له مثل هذا \_ ولم يكن لأحد مثل هذا السلطان قبل صلاح الدين « وفاق كل سلف في هذا المضمار ، (۲۱۹) .

والله على الدادل في بقية الرسسالة يذكر الله عرض مطالب البايا بشأن تبادل الأسرى على صلاح الدين ، الا أن الأخير اشترط لذلك شرطن :

أولهما : أن يفك أسرى الصليبين بشرط أن يخضعوا الأواهر البابا الخاصة باقامة السلام ·

تانيهما : اخلاء أسرى المسلمين الذين تحت أيديهم "

وقد أضاف العادل وعندئد يمكن أن يحل السلام بين الجميع وفي ختام الرسالة يذكر العادل أنه في حالة عدم اطاعة الصليبيين الوامر البابوية بخصوص السلام، فأن ما سيحدث بعد ذلك ، يكون

السلطان غير مسئول عنه ، أى اذا حدث هجوم على الصليبيين يكون ذلك هو الطريق الوحيد من أجل السلطان ، اذ يذكر العادل الما اذا خالفكم الصليبيون ولم يطيعوا اوامركم فنحن أبرياء من أى اجراء نقوم به معهم لاحلال العدل ، وليعط الله كل منا حسب أعاله » (٢٢٠) .

ومن الملاحظ على سسياسة البابوية في هذه الحقبة أنها لم تكن تكتفي بارسال خطابات الى العادل بشأن الأسرى فحسب ولكنها كانت ترسل أيضا الى صلاح الدين لتفاوضه في مثل هذا الموضوع ، لذلك نجه رد صلاح الدين الى البسابا والمؤرخ يعام ١١٨٣ م ، ومنه يفهم أن البابا أرسسل الى صسلاح الدين رسالة ، وهي أغلسب الظن ب بعد الرسسالة التي أرسلها البابا الى العادل مع مندوبه « جان داندولوماتا » والتي سبق ذكرها ، وفي بداية الرد يمجه صلاح الدين البابا ، ويستعمل معه الأسلوب الدبلوماسي في كتابة الخطابات السياسية لحل معه الأسلوب الدبلوماسي في كتابة الخطابات السياسية لحل الشاكل ، فهو يعظمه، ويعلمه أن كل الصليبيين بالشرق يخضمون فعلى البابا أن يبذل قصارى جهده لمساءات في تنفيذه وخاصة فعلى البابا أن يبذل قصارى جهده لمساءات في تنفيذه وخاصة فيما يخص الوجسود العمليبي بالشرق ، فيقول صسلاح الدين فيما يخص الوجسود العمليبي بالشرق ، فيقول صسلاح الدين وانهم يتبعونكم » (٢٢١) ،

ثم يؤكد صلاح الدين للبابا أنه استلم رسالته التى أرسلها مع المندوب البابوى « اوليفريوس فيتاليس » Oliveris Vitalis وقد أكرمه ، على قدر شرف البابوية ، ووقارها الكبيرين ، كما استقبله ورحب به أيما ترحيب ، ومهما يكن من أمر فأن البابوية ، كانت ترسل المندوب برسالتين ، رسالة خطية ، وأخرى شفوية ، وأغلب الطن أن الرسالة الشفوية يغلب عليها السرية ، أذ يخشى

البابا أن يكتبها ، ربما لا تصلى الى المرسل اليه ، اذ يقول صلاح الدين « ولقه استبهنا بعناية الى كل ما قاله من قباكم » (٢٢٢) • ويذكر صلاح الدين أنه أعجب بكل ما جاء فى الرسالة البابوية التى تلقاها فى شغف وروح طببة ، وهذا يدل على مدى اهتمام صلاح الدين بموضوع تبادل الأسرى ، كما يذكر له أن الصداقة وطيدة جدا مشيرا بذلك قوله « تأكدنا من عظم الصداقة التى تربط بينننا » (٢٢٣) كما أن صلاح الدين فى رده على البابا يذكر له أنه قد أنبهج جدا عندما حدثه المندوب البابوى عن السلام مع جميع الصليبيين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية . عن السلام مع جميع الصليبيين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية . قانه يبدى غبطته وسروره بالفكرة التى عرضها المندوب بشان تبادل الأسرى بين الصليبيين والمسلمين •

وهنا تظهر عبقرية ودبلوماسية صلاح الدين في مناقشاته موضوع تبادل الأسرى اذ أنه يعلم البابا أن الأسرى الموجودين طرفه من الصليبين ، كلهم رجال من النبلا، وفي مستوى عال ورفيع ، أما الجنود المسلمين والذين في الأسر تحت يد الصليبين، فانهم من العامة ، ويهدف صلاح الدين من ذلك أن الأسير الصليبي يقابله الكثير من الأسرى المسلمين عنه تبادل الأسرى ، كما يريد بهذا العبارة بأن يثير اهتمام البابا بامر الاسرى ، لكي يسترد نبلاء الصليبين المأسورين في نفس الوقت الذي يعيد فيه صلاح الدين المدد الكثير من أسرى المسلمين ، ولا يمكن القول بأى حال من الأحوال أن صلاح الدين بهذا يقلل من قدر الجنود المسلمين المأسورين أن صلاح الدين بهذا يقلل من قدر الجنود المسلمين المأسورين الذي الصليبين ، ولكنه أسلوب دبلوماسي لكي يدفعهم الى تبادل الأسرى ، ويظهر لهم في النهاية أنه غير مهتم بموضوع الأسرى حتى تلح البابوية عليه ،

كما أن صلاح الدين يترك أمر تبادل الأسرى باختيارهم وهذا أباغ على أنه غير مهتم من ناحيت، الأمر الذي يترتب عليه أن يتحرك البابا بنفسه ويتابع الموضيوع ليصيل الى حل ، فيذكر

صلاح الدين ﴿ فَأَنْ طَأْبُ لَكُمْ لِيقَدْرُ كُلْ طَرَفَ اسْرَى الطَّرِفُ الآخرِ وَأَنْ الطَّرِفُ الطَّرِفُ الطَّرِفُ الطَّرِفُ الطَّرِفُ الطَّرِفُ اللَّخْرِ ﴾ (٢٢٤) \*

وأيا كان أمر رسالة صلاح الدين الخطية الى البابا ، فقد الدسل مع المندوب البابوى رساله شفوية غير مكتوبة وسرية للغاية ، اذ أنه يخشى أن يكتب في مثل هذه الأمور السرية خشية أن لا تصل الى البابا ، ولا شك أن الرسالة الشقوية هامة جدا ربيب تكون بشنان القلس أو غير ذلك من الأمسور التي يجب أن تحوطها السرية التامة ، لذلك فهو يذكر للبابا أن كل ما يقوله المندوب أوليفريوس Oliveri Vitalis له فهو على لسنان جبلاح الدين وبمحض ارادته ، ولقد أودعنا أوليفريوس مندوبكم الأمور الباقية الإكثر سرية ، اذ وثقبا فيه وياكنا في حسن نواياه واستعداده بشأنها ولذا يمكنكم اعتبار أن ما يقوله لكم غو عن لساننا ومل ارادتنا ، (٢٢٩) ،

ومهما كان من أمر هذه الرسالة التي من صلاح الدين الى فردريك الأول أو من البابوية الى العادل أو من البابوية الى صلاح الدين الى البابوية ، فإن هناك من التساؤلات التي تطرح نفسها وهي، لماذا أرسل صلاح الدين رسائل الى فردريك الأول بالذات دون غيره من أباطرة الغرب الأوربي ! أو لماذا أيضا أرسلت البابوية رسائل الى السادل الأيوبي ؟ وهي تعلم أن السلطان بالشرق هو صلاح الدين ، ثم للذا ترسلها له في مصر بالذات دون بلاد الشام ؟ بالإضافة الى أن إلبابوية لم تكتف بالرسائل الى العادل ولكنها أرسلت أيضا الى صلاح الدين ، ثم أخيرا لماذا تصبت المصادر العربية الماصرة وغير المامرة عن ذكر هذه المأسلات ؟ •

فى الحقيقة أن صلاح الدين ، قد لجأ الى المراسلات مع فردريك الأول امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسسة دون أباطرة الغرب الأوربي وذلك لهدفين :

الهدف الأول: لكى يحيط فردريك الأول علما بمجريدات السياسة بالشرق، وبذلك يكسب ود فردريك له، لأن صلاح الدين يعلم أنه يعد أقرى أباطرة الغرب الأوربى بالإضافة الى أنه يخشى أن يقوم فرديك بالبجوم على صلاح الدين ، وخاصة وقد أرسل الصليبيون بالشرق ، منذ أصبح صلاح الدين سلطانا ، يستغيثون بالمانيا ، ومن ثم أتبع صلاح الدين هذا الأسلوب الدبلوماسي عم فردريك الأول لكى يامن جانبه ،

أما الهدف الثاني : فصلاح الدين يود أن يخبر فردريك بمجريات السياسة حتى لا يدس أنفه في أمور الشرق ، وأراد أن يوضح له أن البابوية تحمل المسكلة على أعناقها وبذلك يأمن جانبه أيضا .

أما عن سبب ارسال البابوية خطاباتها الى العادل الأيوبى بعصر فلأنها تسعى الى حل مشكلة الأسرى التى تعتبرها فى مقدمة مشاكل الصليبيين بالشرق ، وتعرف أن العادل الرجل الثاني فى الدولة الأيوبية ، وأن يوسعه أن ينهى مثل هذه الأمور لكن ارسالها هذه الرسالة الى مصر بالذات دون بلاد الشام ، أغلب الطن أن البابوية تعتبر أن بلاد الشام ليست تابعة لمصر وأن مركز القيادة الرئيسى هو مصر اذ منها بدأ صلاح الدين الوحدة ، وقد أدرك الصليبيون ذلك ، لذلك تفضل ارسال خطاباتها على مصر و بطبيعة الحال لم تكتف البابوية بقضر الرسائل على العادل الأيوبي وحده ولكنها أرسلت أيضا الى صلاح الدين ، خصوصا بعد أن عرفت أن العادل الرسات أيضا الى صلاح الدين ، خصوصا بعد أن عرفت أن العادل

ناقش موضوع الأسرى مع أخيه صلاح الدين ، لذلك أرسلت الى صلاح الدين ، الذي بيده الحل والعقد الذي استعمل الديلوماسية الفائقة في مناقشة هذا الموضوع ·

ومها سبق يمكن القول بان هناك علاقات دبلوماسية بين صلاح الدين الأيوبي سلطان الدولة الأيوبية ، وبين فردريك الأول امبراطور الامبراطورية المقدسة ، بالإضافة الى أن هناك علاقات ودية قوية بين البابوية من جهة وصلاح المدين والعادل الأيوبي من جهة أخرى و واضح من رد العادل وصلاح المدين على البابوية أنه كان ردا دبلوماسيا وواحدا واسلوبا متفقا عليه مما يدل على أن السياسة في الشرق الاسلامي ، واحده ولا خلاف عليها بين الأخوين علاوة على هذا وذاك ، فان هناك علاقات بين البابوات السابقين والسلطان صلاح الدين الأيوبي و اذ أن البابا لركيوس الثالث يصر على الاستمرار في سياسة سلفه اسكندر الثالث لركيوس الثالث يصر على الاستمرار في سياسة سلفه اسكندر الثالث في الشرق ، وقد لجأت البابوية الى هذا الأسلوب بعد أن أصبح في الشرق ، وقد لجأت البابوية الى هذا الأسلوب بعد أن أصبح واضحا لها أن الحملات الصليبية لاتجدى بالاضافة الى اذدياد قوة السلمين بالشرق تحت زعامة صلاح الدين وبدأ يعد لذلك والمسلمين بالشرق تحت زعامة صلاح الدين ، الذي أدرك أن

ومما يجدر ذكره أن المصادر لم تذكر جنسية حملة الرسائل التي كانت متبادلة بين البابوية والامبراطورية من جهة وبين صلاح الدين من جهة ثانية وأغلب الظن أنهم من التجار الذين كانوا يقومون بالتجارة بين مصر والمدن الايطالية ( جنوه بيزه بالبندقية ) • كما يلاحظ أن هناك مصادر عربية معاصرة لصلاح الدين لم تذكر شيئا عن هذه المراسلات ، في حين تذكره المصادر اللاتينية ولهذا تفسيران :

أولا: ربما يكون قد امتنعت عن تسجيله بناء على رغبة ضلاح الدين حتى لا يؤلب المسلمين ضده ، وخاصة بالعلاقات مع البابوية والامبراطورية اللذان وراء التحرك الصليبي .

ثانيا: ربما لم تعرف المصادر عن هذه المراسلات شيئا بالمرة وعلى أية حال فان عدم ذكر المصادر العربية هذه المراسلات لا ينفى وجودها أما عن ذكر المصادر اللاتينية لهذه المراسلات فهو في صالح البابوية لأنها تريد أن تجعل العالم المسيحي يدرك اهتمامها بحل مشاكل الصليبين وهي الذراع المحرك لكل ما يجري بالشرق الصليبي بصفتها الأب الروحي لهسم ، اذ أن السسياسة لا تعرف الصداقة والود ، ولكنها تعرف المصالح .

ويمكن القول بأن السلطان صلاح الدين ، قد أدرك ، أن المفاوضات مع البابوية أو الامبراطورية لن تأت بطائل ، وأن استرداد الأراضى المقدسة لن يتم الا بقوة جيش الشرق الاسلامي، في نفس الوقت الذي بدأ يكثف جهدوه لاستكمال الوحدة الاسلامية ، والتي كادت أن تكلل بالنجاح بعد أن يستولى على حلب والموصل .

# الوضيع السياسي في بلاد الشام قبيل الحملة الألمانية :

استطاع صلاح الدين أن يستولى على بعض الامارات التابعة للزنكيين ، مثل سنجاد وحلب (٢٢٦) في صغر ٧٩٥ ه / يونيه ١١٨٣ م ، حتى لا تستعين أي منها بالصليبيين ضاده ، ورجع الى دمشق في أغسطس ١١٨٣ م (٢٢٧) ، غير أن تسايم حلب للمسلمين ، كان ضربة قوية للصليبين ، لأنها أكدت الروابط الاستراتيجية العسكرية بين محور مصر وسوريا ، وأصبحت المتلكات الصليبية بالشام محصورة داخل هذا المحور (٢٢٨) ،

لقد سبق التول بأن ريسالدى شساتيون « أرناط » قد قام بالهجوم على قوافل المسلمين ببلاد الشسام فى سنة ١١٨٠ م / ١٩٥ ـ ١٩٥ هـ قسام ١٩٥ مـ ١٩٥ هـ وفى سسنة ١١٨٦ م / ١٩٥ ـ ١٩٥ هـ قسام بأسطول فى البحر الأحمر واستولى على أيله ، مما دفسع العادل الأيوبى نائب السلطان بعصر ، اذ كان السلطان صلاح الدين وقتها بالشام ، بالهجوم على أرناط بأسطول كان قد أعده لذلك ، ولا شك ان عمل أرناط هذا أغضب صلاح الدين (٢٢٩) مما جعله يفكر فى محاصرة الكوك ، ففى سنة ٩٧٥ هـ / ١١٨٣ م ، أرسل الى العادل بمصر يطلب منه أن يقابله بقوات على الكرك لفتحها ، وبذا تجمعت مع السلطات القوات الأيوبية (٢٣٠) الا أنه علم بأن القوات الصليبية فى طريقها الى الكرك لذلك تسرك السلطان الكرك الى حين ليكمل فى طريقها الى الكرك لذلك تسرك السلطان الكرك الى حين ليكمل استعداداته وتجهيزاته ، ومن ثم رفع الحصار عنها فى ديسمبر استعداداته وتجهيزاته ، ومن ثم رفع الحصار عنها فى ديسمبر

ولما كان الكرك يمثل قلقا بالنسبة لصلاح الدين ، فلقد عاود الحصار عليه بقوات حلب ومصر والشسام ، والجزيرة فى صيف ١١٨٤ م / ربيع الآخر ٥٨٠ هـ ، الا أن الكرك استعصت عليه لتحصيناتها القوية ، لذلك فضل صلاح الدين الاقلاع عنها أيضا تاركا سرية صغيرة تهاجم الجليل ، كما هاجم نابلس ، ورجع الى دمشق (٢٣٢) .

ولما كان من الأهمية بمكان وجود العادل بجانب صلاح الدين وخاصة في هذه المرحلة فقد عينه على حلبب ، بعد أن استدعاء من مصر وأرسل الى الأخيرة ابن أخيه المطفر النبا عنه فيها (٢٣٣).

ومهما يكن من أمر هذه الترتيبات وكذلك الامارات الاسلامية بالشام فان هناك خطوة أمام صلاح الدين لابد أن يقسم عليها، أذ ظلت الموصل خارجة عن نظماق الوحدة ، لذلك بدأ التحسرك

للسيطرة عليها ، وخاصة بعد أن وصله رسول قليج ارسلان على سبيل التهديد في ربيع الاول ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م - وكان السلطان في رأس العين ـ فأخبره و بأن ملوك الشرق بأسرهم اتفقت كلمتهم على قصد السلطان أن لم يرجع عن الموصل وماردين « (٣٣٤) .

اذ أن عز الدين صاحب الموصل ( ١١٧٦ - ١١٩٢ م / ٥٧٥ - ٥٩٩ هـ) أرسل إلى سلطان سلاجقة قونيه والى شاء أرمن، لمساندته ، لذلك توجه صلاح الدين الى حصار الموصل ، ودفض كل عروض للصلح (٣٣٥) ، ولما وجسد صعوبة في الاستيلاء عليها تركها واستولى على و ميافارقين ، وهو في طريقه من الموصل الى خلاط ، في جمادى الأولى ٥٨١ هـ / ١١٨٥ (٢٣٣) .

ومما لا شك فيه أن خطوات صلاح الدين هذه في سبيل الوحدة السياسية ، قد أزعجت الصليبيين ، والدليل على ذلك عقدهم هدنة مع صلاح الدين مدتها أربع سينوات تبدأ بسنة لا مم ١٩٨٥ م (٢٣٧) ، اذ أن وضعهم أصبح سيئا جدا ، لا سيما بعد وفاة ملكهم بلدوين الرابع في مارس ١١٨٥ م ، في الرابعة والعشرين من عمره (٢٣٨) كذلك مات بلدوين الخامس في التاسعة من عمره ، وتوجت ايزابيلا أخت بلدوين الرابع كملكة على التاسعة من عمره ، وتوجت ايزابيلا أخت بلدوين الرابع كملكة على رسالة الى فردريك الأول في أول يونيه ١١٨٥ م يشرح له فيها الرضيع السياسي بالشرق ، ويحثه على نجدة أورشليم بأسرع ما يحسكن (٢٤٠) ، لادراكه أنه أقوى ملوك أوربا ، ويمكن أن يستجيب لهذه الدعوة ،

ومما زاد من وضع صلاح الدين السياسي قوة ، توميله الى صلح مع الواصلة في سنة ٥٨٢ م / ١١٨٦ م ، بشرط أن يساعد

عز الدين مسعود صاحب الموصل ، صلاح الدين اذ ندبه لقتال الصليبيين ، كما سيضرب السكة باسم صلاح الدين ، ويخطب له (٢٤١) ٠

هذا وقد جلس السلطان صلاح الدين في دمشق مع أخيه العادل الذي استدعى من حلب سنة ٥٨٢ م ١١٨٦/ ١١٨٦ م المناقشة الأمور السياسية الخاصة بالسلطنة ، وقد انتهى الاجتماع في جمادى الآخرة ٥٨٦ م باعادة العادل الى مصر مع ابن صلاح الدين ( العزيز عثمان ) ، وأخرج من مصر ولده الافضلل وأقطعه دمشق (٢٤٢) ، على أن هذه الخطوة أراد بها صلاح الدين أن يوطد أولاده وأخوته في الأماكن المناسبة ، ومن ثم وزعها توزيعا يتفق مع قدرة كل منهم عنى تحمل المسئولية حتى يتفرغ للمرحلة القبلة ،

وصفوة القول أن السلطنة الأيوبية الاسلامية بالشرق أصبحت من النيل الى الفرات وأصبح الحليفة في بغداد يرسل له الحلم (٢٤٣)، أما البلاد الواقعة على نهر دجلة الى الجنوب من الموصل ، والتى يتسسمل أدبل وشهر زور ، فأصبحت بحوزة أمرء من قبسل صلاح الدين ، ويدنيون له مباشرة بالولاء (٢٤٤) .

ويمكن للقول أن ما ساعد على تماسك الجبهة الاسلامية ، تماسكا ما حاث في تصدع في الجبهة الصليبية أذ استولى « جاى دى لوزيجنان ، Gauy de Lesugnan على العرش مما جعل ريموند Reymond كونت طرابلس لا يعترف به (٢٤٥) ، ومما زاد من غضب الأخير أن جاى لوزجنان طالب ريموند بحساب الأموال مدة وصايته على الصبى بالمملكة الصليبية ، مما ترتب عليه في النهاية ، أن لجأ ريموند الى صلاح الدين ليساعده ضه الصليبين ،

كما أنه أدخل زوجته صاحبة طبرية في الاتفاقية ، بالاضافة إلى أن صلاح الدين أطلق أسرى ريموند ، وهذا \_ كما يذكر البعض من أسباب هزيمة صلاح الدين المصليبيين (٢٤٦) ، وعلاوة على هذا فان بوهيمند الثالث أمير أنطاكية قد جدد الصلح مع صلاح الدين (٢٤٧)، وهذا بلاشك قد قوى الجبهة الاسلامية .

لقد سبق القول بأن الصليبين عقدوا معاهدة مع صلاح الدين سنة ١١٨٥ / ٥٨٠ هـ، ولمدة أربع سنوات ، لكن سرعان ، ما نقض الصليبيون هذه الهندية (٢٥٨) ، أذ زادت هجمنات رينالد دى شاتيون (أرناط) على القوافل الاسلامية المتجهة من مصر الى الشام والعكس وخاصة ما قام به أرناط أخيرا في أواخر سنة القاهرة الى دمشيق (٢٤٩) الا أن صلاح الدين كان حريصا على عدم نقض الاتفاقينة ، لذلك أرسل الى « أرناط ، لكى يرد الأسرى ويدفع تحريضا عما سببه من خسائر بالقافلة المصرية ، الا أنه رفض ، مما جعل رسل صلاح الدين يطلب من الملك جاى ببيت رفض ، مما جعل رسل صلاح الدين يطلب من الملك جاى ببيت طلبات صلاح الدين على أرناط ، الا أن حساى لم يستطع أن ينفذ طلبات صلاح الدين على أرناط (٢٥٠) وهكذا أصبح الجو ملبدا بالغيوم ينتظر هبوب الرياح ،

ومهما يكن من أمر الهجمات الخاطفة التي اتبعها أرناط على القوافل الاسلامية بالشرق ، قان صلاح الدين كان بامكانه ، أن يرد بالمثل على هذه الهجمات ، الا أنه كان يؤمن بحنكته السياسية بأمرين هامين : الأول : أنه لا جدوى من الاغارات الخاطفة بعد أن تأزم الموقف بهذه الصورة ، والثاني : كان يضع في اعتباره ضرورة القيام بهجوم اسلامي شامل على الوجود الصليبي بالشرق وباسترداد بيث المقدس ، وخاصة بعد أن أكمل الوحدة .

ومن هذا المنطلق أرسل صلاح الدين في سنة ٥٨٣ هـ / ١٨٧ م، الى جميع البلاد الاسلاميه يحث الناس على الجهاد ، وخرج من دمشق أول المحرم وتوجه الى و رأس الماء > وترك ولده « الافضل على » يقود القوات الشامية ، وتوجه الى بصرى ، وهاجم الكرك وخاصة عندما علم بان أرناط سيهاجم قافلة الحج (٢٥١) ، وقد قام بقطع أشجاد الكرك والشوبك في نفس الوقت الذي خرج الأسطول المصرى بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ ، ليتجه الى الاسكندرية خشية هجوم صليبي بحرى ، بالإضافة الى قيام العادل في أوائل المحرم من القاهرة الى الكرك لكي يشترك مع السلطان في التأمين على قافلة الحج والمشاركة في الهجوم الاسلمان على الكرك (٢٥٢) ،

وهكذا يمكن القول \_ بعد وضح كل هذه التحركات الاسلامية في الاعتبار \_ بأنه كانت هناك خطة سياسية شاملة وكبيرة بالشرق الاسلامي ، عمادها الهجوم الشامل على الصليبين. ولاكمال هذه الخطة فقد أرسل صلاح الدين الى الملك المظفر في حلب بضرورة عقد صحح مصع الصليبين ، ليامن جانبهم ، وحتى لا يحارب في آكثر من جبهة ، وذلك في ربيع الأول سحنة ٥٨٣ هـ / يونيه ١١٨٧ م (٢٥٣) ، كذلك أرسل صلاح الدين ابنه الأفضل على بفرقة للاغارة على عكا (٢٥٤) ، ثم توجه صلاح الدين ابنه الى طبرية بعد مناقشة خط السير مع الأمراء في نهاية ربيع الآخر المراء هي واستولى على طبرية ما عدا القلعة (٢٥٥) .

وفى الجانب الآخر اجتمع الصليبيون ، واستدعى جاى لوزجنان الموالين له وتوجه ناحية الشمال لاخضاع الجليل قبل اللسخول فى حرب مع المسلمين ، وناقشوا ضرورة فسخ ريمونه عهده مع صلحاح الدين فى الوقت الذى كانت فيه رسحل صلح الدين تقوم بجولة استطلاعية فى فلسطين عابرة أرض

ريبوند ، الا أن ريبوند اقتنع أخيرا بضرورة انضمامه الى الجبهة الصليبية وخاصة بعد أن اقتعه « باليان » رئيس الاساقفة عقب كارثة الصليبين بهزيمتهم في د عيون كريسون» (٢٥٦) ، التي قتل فيها فرسان الداوية ، وقد نجا منها جندي الماني من جنود الداوية ويدعى د جاكلين دي ميلين » Jakeline de Maille (٢٥٧)

على أية حال قرر الصليبيون نهائيا التحرك لمواجهة جيش صلاح الدين (٢٥٨) ويذكر بعض المؤرخين، أنه في نهاية يونيه عام ١١٨٧ م كان جيشي جاى لوزجنان يقدر بحوالي ١٢٠٠ ألف ومائتي فارس ، ١٠٠٠ (١٥٩ خسة عشر ألف جندي أمام عكا (٢٥٩) كما أن الجيش الاسلامي وتكتيكاته الحربية والأجناس التي اشتركت فيه لم تكن خافية على الصليبيين المعاصرين ، أذ يذكر بعضهم و الرجال باختلاف وتنوع أممهم ومللهم ٠٠ من البارثيين والبحو والحرب والمحرب ، والمصريين والمحرب في Egyptians and Cardians واحد عو الأرض المقدسة » (٢٦٠) ٠

على أن استيلاء صلاح الدين على طبرية (٢٦١) ، ومهاجمته اياها ، مناورة عسكرية كان من ورائها أن يترك الصليبيون مكانهم ، ويقابلوه ، وقد عزم الصليبيون على التقدم من صفورية للاقاة صلاح الدين بجيشه (٢٦٣) ويذكر بعض المؤرخين أن سير الصليبين قد أرهقهم كما حرمهم المسلمون من المياه ، وأشعلوا النيران في المناطق المجاورة لجيشهم ، بالإضافة الى حرارة الجو في الصيف ، وإذا وضع كل هذا في الاعتبار ، أمكن تكوين فكرة عامة عن الوضع السيى الذي أضحى فيه الصليبيون في الوقت الذي كان الميش الاسلمى في أحسن حال ، وفي يسوم السبت ٤ يوليو الجيش الاسلمى في أحسن حال ، وفي يسوم السبت ٤ يوليو في قرون

حطين ، الملك الصليبي جاى ومعه ١٥٠ من النبلاء (٢٦٣) ومعهـــم صليب الصلبوت (٢٦٤) • على أن المســركة بدأت بهجوم ريبونه كونت طرابلس على المسلمين ففتحوا له الطريق ، وفر مهزوما ، وسقط صليب الصلبوت في يد المسلمين ، وهذا يعتبر عندهم من أكبر الهزائم (٢٦٥) كما سقطت خيمة ملكهم .

وباجماع المؤرخين المسلمين والغربيين المعساصرين وغير المعاصرين ، ان النتيجة النهائية للقا، بين المسلمين بقيادة صلاح الدين وبين الصليبيين بقيادة جاى لوزجنان ، في حطين كانت في جانب المسلمين ، وقتل عهد كثير من الصليبيين وأسر اكثرهم وفر بعضهم ، وكان على رأس الاسرى الصليبيين ، الملك جاى نفسه ملك بيت المقدس (٢٦٦) واخوة بالاضافة الى البرنس أرناط صاحب الكرك ، كما أسر صاحب جبيل وابن هنفرى ومقدم الداوية وجماعة من الاسبتارية (٢٦٧) الذين سسيقوا الى خدمة صلاح الدين ،

ويذكر بعض المؤرخين أن الجيش المصرى هو الذي هنزم الصليبين في حطين (٢٦٨) واذا كان هذا صحيحا فبماذا نفسر ارسال صلاح الدين رسلة الى الأمراء في الشرق الاسلامي لحثهم على الجهاد ، وقد استجابوا الى هذه النداءات ، واشتركوا بالفعل في حطين ، وساهموا في النصر على الصليبين (٢٦٩) .

ومهما يكن من أمر حطين ، وما أصاب الصليبين فيها ، فان الذي لاشك فيه أن الصليبين خسروا في هذه المعركة الكثير ، وليس أدل على ذلك من قول البعض \* فأنا نفسي في اجتيازي في حقل هذه الحرب بعد سنة واحدة من حدوثها شاهدت عظام موتاهم أكواما ، وفي جهسات أخرى من الحقل رأيت الجثث اليابسة عن اللحام مبددة في كل ناحية ، هذا ما عدا تلك الجثث والعظام التي سحبتها الوحوش والحيونات ، (٢٧٠) .

## ويوضح ذلك أيضا بعض المعاصرين الصليبيين فيقول:

« لقد ذبع الكثير وجرح الكثير ، وزج بالكثير في السنجون ، وأن هزيمة شعبنا استحق الرحمة حتى من أعدائه ولم يحدث شيء يستحق الرثاء في كل العصور القديمة حتى ولا أسر تابوت الرب ، ولا ملوك جودا ، لا يمكن أن يقارن ذلك بكارثة أزماننا التي ألسر فيها الملك والصليب المقدس معا ، (٢٧١) .

وبعد أن انتهت المعركة جلس صلاح الدين في السرادق الذي أعد لاستقبال الأسرى، فقتل أرباط الذي هدد مكة والمدينة، وأعتدى على قوافل المسلمين كما أن ريموند صاحب طرابلس والذي ذر من المعركة قد مات كمدا مما حدث للصليبيين في حطين (٢٧٢).

وبعد أن فرغ صلاح الدين من أمر المعركة ، بدأ يستخل الغرص من كل الاتجاهات وهذه لا تتوافر الا لكل قائد عظيم (۲۷۳) فاخذ يوجه جهوده ناحية فتح المملكة الصليبية ، ففتح طبرية ، ثم توجه الى عكا في نهاية ربيع الآخر ۸۵۳ه هـ / يوليه ۱۱۸۷ م (۲۷۶) اذ وصليبيات ووات صليبيات بقيادة ، مارجريت Margaritus بمساعدة ملك صقلية « رليم » Willimus وكانت معه سفن مزودة بالمتاد والرجال الأشداء ، وذلك لنجدة الصليبيين ، وحاصر المنافد البحرية حول عكا حتى لا يسلمون المقيمون في عكا والقدس الخروج ، وقد تصدت قوات مرجريت ، بالغمل للامدادات التي حاول المسلمون توصيلها الى الأهالي داخل المدينة (۲۷۲) ،

كما توجهت عساكر صلاح الدين الى بلاد الساحل فاستولت على نابلس وحيفا وقيسارية وصغورية والناصرة ، وخرج العادل من مصر فاستولى على حصن « مجدل يابا ، ومدينة يافا (٢٧٧)

ومدن أخرى كبيرة وقلاع عظيمة تزيد عن خمسين قلعة ، وفي نهاية جمادى الاولى في نفس العام استولى على صيدا وبيروت تم توجه صلاح الدين الى عسقلان ، فتسلمها مقابل اطلاق سراح ملك الصليبيين (۲۷۸) ومقسم الداوية ، في نهاية جمادى الآخرة ٥٨٣ هـ / سبتمبر ١١٨٧ (٢٧٩) ، كما تسلم أصحاب السلطان غزه وبيت جبريل ، وبيت الجليل والنطرون بغير قتال (٢٨٠) ،

وخلال كل عده الفتوحات ، وقع كثير من الصليبيين سيواء قوات برية أو بحرية أسرى في يد المسلمين منسل رجال البحرية الصليبية في عكا بعد استيلاه صلاح الدين عليها ، اذ أنهم لم يكن قد عرفوا بعد عزيمة الصليبيين ، وقد جاء آنذاك الماركيز كونراد مونتفرات ، من القسطنطينية الى صور ، فسمع عما حدث للصليبيين، لذا بدأ يهادن صلح الدين ويتظاهر له بالطاعة حتى ينقذ من للأسر (٢٨١) .

وعلى أية حال قان أتجاه صلاح الدين إلى المدن الساحلية بعد حطين هو في بعد ذاته خطة سليمة لها هدفان: أولهما: أنه أراد أن يحرم الصليبيين من المدد البحرى الذي يصلهم من غرب أوربا وثانيهما: أنه باستيلائه على المدن الساحلية سيسهل عليه الاتصال البحرى \_ السريم بين شطرى دولته (٢٨٢)

ومهما يكن من أمر الفتوحات الاسلامية بالساحل ، فقد رأى صلاح الدين أن الوقت قد حان للتوجه الى بيت المقدس ، وكان به الصليبيون الفارون من معركة حطين، وعندما اقترب صلاح الدين من المدينة في الأحد ١٥ رجب ٥٨٣ هـ ، أرسلوا اليه الرسل في التفاوض (٢٨٣) ، فأخبرهم صلاح الدين أن القدس هي بيت الله ،

واظهر لهم أنه لا يريد اراقة المعاد ، وطلب منهم ترك أسوارها ، الا أن الرسل وفضوا ، وردوا عليه بقولهم بأنها مدينة « توفى فيها ابن الاعنا » الا أن صلاح الدين اقسم لهم بتنظيم أسوارها والثأن للمسلمين لما قعله بهم « جودفرى دى بوايون » في الحملة الأولى (٢٨٤) .

وهكذا رجع الرسيس إلى بيت المقدس ، وقام الصليبيون بتجهيز قسوات للدفاع عن المدينة بقيسادة باليسيان وقسد تحرك صبيلام الدين من شرق المدينة الى شيمالها بعد أن حدثت مناوشات بينه وبين الصليبيين بها ، وفتح له مكان من الجانب الشمال الشرقى من بوابة القديس ستيفن (٢٨٥) ، بعد تسعة أيام من الحصار ، فتحه له المهندسون المصريون (٢٨٦) . ولما رأى أعل مدينة القدس شعة القتال ، خرجوا الى صلاح الدين في ٢٠ رجب عام ٥٨٣ م / نهاية سبتمبر ١١٨٧ م ، طالبين التسايم الا أن صلاح الدين رفض ، وصمم على أن يتخذ اسلوب جودفرى (٢٨٧) في حملته الأولى ، لكن باليان القائد العسكرى بالمدينة أرسل الى صلاح الدين خطابا يتضمن السياسة التي سيتخذها باليان في المدينة أن لم يستجب صلاح الدين إلى الصلح ، أما أهم ما تضمنه خطاب باليان فهو أنه سيهدم مسجد عمرو والصخرة ، وسيقتل اسرى المسلمين الموجودين لديهم ، وفي النهاية سيتخلص من أهل الصليبين ثم يخرج لقت اله (٢٨٨) ولكن صلاح الدين استشار أصحابه ، فوافقوا على الأمان بشرط أن يخرج أهل المدينة بدون آى شيء ، ويدفع الرجل عشرة دنانير غنيا كان أو فقيرا وتدفيع المرأة خمسا وكل طفل دينارين (٣٨٩) ، وقد حسور العقب من نسبختين ، وقبع عليها الطرفيان ، وعلى هذه الصورة دخيل صلاح الدين بيت المقدس في ٢ أكتوبر ١١٨٧ م / ٢٧ من رجب ٨٣٥ هـ ، وخرج المحاربون الصليبيون من القدس الى صور والى

طرابلس (٢٩٠) ، على ثـلاث مراحـــل ، على مدة أربعين يوما ، المرحلة الأولى بقيادة قائد المسبتارية ، والثالثة بقيادة البطريرك وباليان أف ابلين (٢٩١) .

هذا وقد كان هناك بعض الصليبين رفضوا الخروج من المدينة مثل و روبرت كودر ، Robert of Coudre ، الذي كان مع جودفرى منذ الفتح وآخر كان يسمى و فولك فيول ، Fulk Fiole ، فقد ولد في بيت المقدس منذ الحملة الأولى ، وهذان كانا من أقدم الناس ورفضا الخروج وطلبا من صلاح الدين أن يتركهما يقيمان في المدينة بقية حياتهما (٢٩٢) .

وهكذا استولى صلاح الدين على بيت المقدس ، بعد أن بقى يد الصليبين ثمانى وثمانين سنة (٢٩٣) ، وأصبحت صور وطرابلس وأنطاكية خارجة عن سلطاته (٢٩٤) وتكشف المسادر والمراجع الغربية عن معاملته الطيبة لأسرى الصليبين (٢٩٥) اذ أنه أطلق سراح خمسة عشر ألف أسير وكانت هذه منه لمحة كرم (٢٩٦) ، وقد سمح للمسيحيين الشرقيين الأصليين بالاقامة في المدينة (٢٩٧) كما أجاز لليهسود أن يعودوا الى السكنى في بيت المقدس بشرط أن لا يكون المسيحيون أو اليهود مسلحين (٢٩٨) .

وبهذا أوضع لنا أن هنساك فرقا بين معاملة صلاح الدين للصليبين عند استرداده بيت المقدس ١١٧٨ م وبين معاملة الصليبين للمسلمين عند سلبهم بيت المقدس في سنة ١٠٩٩ م (٢٩٩) .

وكان أمام صلح الدين أن يكمل القضاء على الوجاود الصليبي ببلاد الشام فاتجه بعد فتح القدس بشهر لحصار صور التي امتلات بالصليبيين الذين يتزعمهم الماركيز مونتفرات ، كما

جامرها الأسطول المصرى من ناحية البحس ، ولما استعصت عليه التخذ طريقه الى عكا (٣٠٠) ، بعد هزيمة الأسطول المصرى أمام صور (٣٠١) ثم استطاع صلاح الدين أن يفتح هونين (٣٠٢) ،

وكذلك ثم لصلاح الدين الاستثيلاء على البلاد الشمالية جبله واللاذقية وصهيون ، وسرمانية ، وحصن برزيه ، ودربسال وبغراس وغيرهم (٣٠٣) ·

وصفوة القول أنه لم تنته سنة ١١٨٩ م، حتى لم يبق للصليبيين في مملكة بيت المقدس سوى مدينة طرابلس ، وفي شمال المملكة سوى أنطاكية ، ومدينة صور وبعض المراكز الأخرى الثانوية (٣٠٤) ، ومن الأهمية بمكان القول بأن الصراع الصليبي الاسلامي في الشرق وخاصة بعد معركة حطين حتى ١١٨٩ ، كان قاصرا على الوجود الصليبي في الشرق ، ان استثنينا الامدادات الصغيرة التي كانت تصل من اوربا الى شواطيء بلاد الشام (٣٠٥)٠

وهكذا استطاع الشرق الاسلامي بسياسته الجديدة أن يغير وجهة نظر الغرب الأوربي تجاهه ، وكان واضحا أن هذه السياسة كانت تسعى دائما وأبدا الى ضرورة وجود وحده سياسسية واحدة متماسكة الأطراف موحدة الأهداف ، حتى تضع حدا للاتجاهات السياسية في أوربا الغربية ، وليس أدل على ذلك من أن البابوية والامبراطورية الرومانية المقدسة ، بدأت بالفعل ـ تبدل من سياستها تجاه الشرق الاسلامي أذ أنهما اتخذا كما سبق تفصيله من الطرق الدبلوماسية ما يحل مشاكل الصليبيين بالشرق و وبعد أن فشلت تلك المحاولات ، لم يجد السلطان صلاح الدين أمامه سوى طريق القتال لاسترداد بيت المقدس وهو ما حدث بالفعل و

وقاة تتم عن الوحدة الاسلامية هزيمة الصليبين في عطين، مقدة الهزيمة التي ادت الى اخسساف الوجود الصليبي بالشرق، وبلا شك كان من الأستباب التي حركت البابوية والامبراطورية المتدسة لكي تنقذ وترمم ما بقي من البنيان الصليبي بالشرق فأخلت تدعو البابوية من جديد لشن حرب جديدة ضد المسلمين بالشرق، ومن الذين اسستجابوا لهذه الدعوة الامبراطور فردريك الأول امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسسة فضللا عن غيره ملوك واباطرة أوربا و

- (١) عبد القادر اليوسف: المرتجع السابق ، أمن ١١٣٠
  - (٢) ول ديورانت: المرجع السابق ، والجزء ، من ٢١ ٠

وايضا حامد غانم زيان : الامبراطور فردريك بريروسا والحملة المعليبية الثالثية ، القامرة ١٩٧٧ ، ص ٢٠٠٠

- Cam. Med. Hist., Vol., 5, p. 353. (٢) وانظر حسن حبشي ، الرجع السابق ، ص
  - (٤) ح سام ساهسي: المرجع السابق ، هامش ، ص ١٨٨٠
- (٥) ه دينز : اوربا العصور الوسطى ، ترجمة : عبد الحينية حمدى.
   محمود : ط ١ ، الاسكندرية ، ١٩٥٨ ، هن ١٩٢٠ :
  - (٦) أسد رستم: المرجع السابق ، ص ١٤٨ -
  - (٧) اسحق عبيد : روما وبيزنطة ، القاهرة ١٩٧٠ ، ص ١٨١ -
    - (٨) انظر : أرنست باركر المرجع السابق ، ص ٩٣ -
    - واليضا سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، ص ١٠٦٠ -
- Antheny (S.c.): The Crusades, Exeter, 1966, p. 44. (٩)
  رانظر سيد على الحريرى: الأخبار السنية في الحروب الصليبية ، ط ١
- Setton (K.M.): Op. Cit., Vol. 1., p. 481.

  Cf: Duggan (A.): Op. Cit., p. 109.
- (۱۱) ابن القلائس : ذیل تاریخ دمشق ۱ بیروت ۱۹۰۸ می ۱۹۹۰ خوادث ۱۹۵۰ ه ۰
  - (۱۲) ج ـ م ـ هسى : المرجع السابق ، حاشية المترجم ، صب ١١٨ إداد
- Ostrogorsky (G.): History of Byzantine State, Trans (Vr) from German by Jean Hussey Oxford, 1956, p. 338.

وانظر : اسد رستم : الرجع السابق ، ص ١٤٨٠ • وايشا : عبد القادر اليوسف : الرجع السابق ص ١٩٨٠ •

- (18)عبر كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ، الاسكندرية ١٩٩٧ م ، من ٤٧ م ، من ٤٧ م ،
  - Octrogorsky (G.): Op. Cit., p. 339. (10)
  - (١٦) اسحق عبيد : رومة وبيرنطة . من ١٨٨

```
Ostrogorsky (G.): Op. Cit., p. 339. (17)
•Cf: Duggan (A.) Op. cit., p. 111.
```

وانظر : عبد القادر اليوسف : للرجع السابق ، من ١١٤ ٠

(۱۸) اسمق عبید : روماً وبیرنطة ، من ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ·

(١٩) زبيده محمد عطا : الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية زمن الايوبيين ،
 عاجستير غير منشوره ، القاهرة ، ١٩٦٨ م ـ من ٦٢ ٠

(۲۰) عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ، ترجمة فيليب
 حساير يوسف الطبعة الأولى ، القاهرة ۱۹۷۲ م ، من ٥٩ .

Dugan (A.): Op. Cit., p. 112, (Y1)

وانظر : ابن القلائس : المعدر السابق ، عن ٢٩٧ -

(٢٢) ج م م هسي : المرجع السابق ، حاشية المترجم ، ص ١٨٨ ٠

وانظر محمد كرد على : خطط الشام ، ج ٢ ، ص ١٩٠٠

(۲۲) اسحق عبید : روما وبپزنطه ، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱ ۰

(۲٤) ستيفين ريسمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٢٢١ .

وانظر : اسعق عبيد : المرجع السابق ، ص ١٩١

Cf: Anthony (S.C.): Op. Cit., p. 441.

(۲۰) اسحق عبید : نفس المرجع ، ص ۱۹۳ ، وانظر: سید المریری :
 المرجع السابق ، من ۱۹۰ ،

Ostrogorsky (G.): Op. Cit., p. 339.

وانظر أسد رستم : المرجع السابق ، عن ١٤٨ ٠

(۲۷) اسحق عبيد : روما وبيزنطة ، من ١٩٢٠

Ostrogorsky (G.): Op. Cit., p. 339. (YA)

وانظر زبيدة عطا : المرجع السابق ، من ٦٢ ٠

وايضا اسد رستم : المرجع السابق والصفعة ٠

(٢٩) اسحق عبيد : المرجع السابق ١٩٢ ، وانظر : سيد الحريرى : المرجع السابق عن ٦٦ ٠

۰ ۲۲۱ ستیفین رئسیمان : للرجم السابق ، ج ۲ ، س ۲۲۱ (۲۰) Cf : Duggan (A.) : Op. Cit., p. 113.

(٢١) ابن القلانسي : المصدو السابق ، عبيه ٢٩٧ ، وانظر : اسحق عبيد :

Cf : Ostrogorsky (G.) : Op. Cic., p. 339 • ١٩٢ م م المايق ، من ١٩٢ وايضا : ستيفن رئسيمان : المرجع السابق ، ج ١٢ م من ١٣٦ •

Cf: Hulme (E.M.): The Middle Ages, New York, 1929, 1938, p. 486.

وانظر عزيز سوريال عطية ، المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٦٠ ٠

(٣٢) ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، وانظر اسحق

عبيد : الرجع السابق ، من ١٩٣ 🕙

(۲۲) افسوس : بلد بثغور طرسوس ، یقال انها بلد اصحاب الکهف .
 انظر : یاتوت الحموی : معجم «ابلدان ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ .

Archer (T.A.) : Op. Cit., p. 215. (YE)

وايضا ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ٠

وكذلك : عبد القادر اليوسف : المرجع السابق ، ص ١١٨ ٠

وانظر : اسعق عبيد : المرجع السابق ، ص ٢٠٢ ٠

William of Tyre: A history of Deeds Dome Beyone The (Ye)
Sea Trans and Annalated by Eimily Atwatey Babcock, Vol. 2.,
New York, 1943, p. 181.

وأيضًا : ابن القلائسي : الصدر السابق ، ص ۲۹۷ ، وأيضًا أبو شامة ، الروضتين ، ج ۱ ، بيروت ۱۸۷۱ م ، ص ۵۲ ·

William of Tyre : Op. Cit., p. 181. (17)

• ٦١٥ معيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢٠ مم (٣٧) Cf : Archer (T.A.) : Op. Cit., p. 217.

وانظر ستيفين رنسيمان : المرجم السابق ، من 404 -

Archer (T.A.): Op. Cit., p. 217.

Cf: Duggan (A.): Op. Cit., p. 118.

وانظر ابن القلائسي : المعدر السابق ، من ۲۹۸ •

Duggan (A.): Op. Cit., p. 118. (79)

(٤٠) ابن القلائسي : نفس المعدر ، من ٢٩٨ •

وانظر ابو شامه : المصدر السابق ، ج. ١ ، ص ٥٢ •

وأيضًا أبو القدا: المقتصر في أغبار البشر ، جا؟ ، طاولي القاهرة ١٣٢٥ه.،

من ۲۰۰۰

ر (۱۱) ابن القلانسي : المندر السابق ، هي ۲۹۸ (۲۱) . Cf : Duggan (A.) : Op. Cit., pp. 118-119.

وانظر ابن كثيري: البداية والنهاية ، ج ١٢ م ص ٢٢٢ - ٢٢٤ .

Archer (T.A.) : Op. Cit., p. 218. (17)

وانظر أبو القدا : المبدر السابق ، والجزء ، من ٢٠ ٠

(٤٣) محمود ياسين الحموي : دمشق في العصر الأيوبي ، دمشق ١٩٤١ ص ١٢: ٠

(٤٤) ابن القلائمي : المصدر السابق ، من ٢٩٨ ، واند كثير : المصدر السابق ، ج ١٢ ، من ٢٢٤ .

وايضًا أبو شأمه : المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٥٢ ٠

- (٤٥) الأمير شمس الدين ناصح الاسلام هو من بيت له شان في الأدب والشرف والفضل ، آخوه ضياء نقيب العلويين ببغداد ، وابن عمه نقيب خراسان ، وأقام بدمتشق بعض الوقت ، وعاد اللي بغداد بجواب وصل فيه يوم الأربساء الحادي عشر من رجب سنة ٤٥٠ ه ، انظر ابن القلاني : نفس المصدر السابق . ص ٢٠١ ٠
  - (٤٦) نفس المصدر والمنفعة •
  - (٤٧) أبو الفدا : المصدر السابق ، ج ٣ ، من ٧٠ -
  - (٤٨) ستيفن رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٤٥٧ ·
    - (٤٩) ستيفين رئسيمان : نفس المرجع ، ج. ٢ ، من ٤٥٧ •

Cf : Duggan (A.) : Op. cit., pp. 118-119 F.

- (°°) ج ـ هسى : المرجع السابق ، ص ١١٨ ، انظر اسحق عبيد : المرجع السابق ، ص ٢٠٤ ،
  - Duggan (A.) : Op. Cit., p. 119. (01)

وأيضا : ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص ٤٥٨ ــ ١٠٥٩ ٠

وانظر : سعيد عاشور : المركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٦١٩ •

(٥٢) حسنين ربيع : دراسات في تاريخ الدرلة البيزنطية ، ص ٢٢١ ٠

(٥٢) ستيفين رنسيمان : الرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ، ص ٤٥٩ ٠

وانظر : حامد زيان : الامبراطور فردريك بربروسا والحملة المطيبية الثالثة من ٢١٠ •

- . (٥٤) ديغز : آوريا في العصور الرسطي ، ترجمه عبد الصبيد هندي . من ١٩٧٠ -
- (٥٥) ارتاج : اسم حصن عظیم من اعمال جلب انظر یافوت الجنوی •
   معجم البلدان ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ـ ۱۹۲ بیروت ۱۹۸۵ م ٠
- (٥٦) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١١ ، من ٥٠ ، حوادث سنة
   سنة ٥٤٢ هـ ٠
- وأيضا أبق القدا : المختصر في اخبار البشر ، ج ٢ ، ص ١٩ ، حوادث 8٤٠ هـ -
- کفرلاٹا : بلد فی سفح جیل عامله من تواحی حلب بینهما یوم واحد ، انظر یافرت الحموی : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٤٧٠ ·
  - (٥٧) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٢٢٥ ، حوادث ٤٤٥ ه ٠
- (٨٥) سنجار : مدينة في نواحي الجزيرة ، بينها وبين الموصل ثلاثة أرام ، وهي في لحف جبال عال ، وسطها نهر جار ، انظر : ياقوت الجموى حصرم البلدان ، ج ٣ ، هن ٢٦٢ .
- (٥٩) ابن کثیر : المندر السابق ، ج ۱۲ ، من ۲۲۲ ، حوادث 330 ه
- (٦٠) ابن الوردى : تتمة المقتصر في الخيار البشر ، لَجِ ٢ ، ص ٧٨ ، حوادث ٥٤٠ هـ •
- الفامیه : مدینهٔ حصینهٔ من سواحل الشام ، وکوره من کور حمص ، انظر : یافوت الحموی : معجم البلدان ، جا ، ص ۲۲۷ •
- (٦١) تل باشر : قلعة حصينة وكوره واسعة في شمالي حلب . بينها وبين حلب يومان •
  - انظر : یاقرت الحموی : معجم البلدان ، ج ۲ ، ص ٤٠ ٠
- (۱۲) عين تاب : قلعة حصينة ورستاق بين حلب وانطاكيه وكانت تعرف بدلوك ، وهي الآن من اعماليال جلب و انظر : ياقوت الخموى : معجام البلدان ، ج ٤ ، من ١٧٦ ٠
- (٦٣) تل خالد : قلعة من نواهي حلب \* انظر ياقوت الحمري : معجم البلدان ، جـ ٢ ، من ٤١ \*
- (15) قورس و قورش ع مدينة الثرية بها الثان الديمة وكورو عن الواخي حلب وهي الآن خراب وبها الثار باقية انظر : ياقوت المعولي : معهم البلدان ، عالم 120 من 144 من 150 من 150

- (٦٥) برج الرساس : قلعة لها رسائيق من أعمال حلب ، قرب انطاكية ،
   انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان ، ج ١ ، حن ٢٧٢ .
- (٦٦) دلوك : بلدة من نواحى حلب بالعواصم ١ إنظر : ياقوت الحموى . معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٤٦٦ ١
- (٦٧) مرعش : مدينة في اللفور بين الشـــام وبلاد الروم \* انظر ياقرت المعوى ، تقس المعدد ، ج ٥ ، عن ١٠٧ \*
- · (۱۸) ابن الأثير : نفس المصدر ، ج ۱۱ ، ص ۱۲ ۱۳ ، حوادث ٢٥ هـ ٠
- وايضا : آبو القدا : المختصر في اخبار البشر ، ج ٢ ، هن ٢٣ ، حوادث ٢٤٥ هـ ٠
  - وانظر : عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، من ١١٢ .
  - (٦٩) أبو شامه : الروضتين في أخيار الدولتين ، ج ١ ، ص ٧٢ ٠
- ولزيد من التفاصيل عن أعمال نور الدين : أنظر حسن حبشي : نور الدين والصليبيون •
- (۷۰) سبط بن الجوزى : مراة الزمان فى تاريخ الأعيان ، جـ ٨ ، القسـم الأول ، الهند ١٩٥١ م ، ص ٢١٥ وايضا : مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب للقسة فى الشرق ، جـ ١ ، صفحات ٦٦ ، ٧٠ ، ٧٠ .
- (۲۱) ابن الأثير : المصدر السابق ، ج ۱۱ ، ص ۸۰ ـ ۸۱ حوادث . ۱۹۵۰ هـ ۰
  - وأيضًا أبو شامة ، المصدر السابق ، بد ١ ، صفحات ٩٢ ، ٩٦ ، ٩٧ وأيضًا سبط بن الجوزى : المصدر السابق والجزء والقسم ، ص ٢٢١ · وكذلك سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، بد ٢ ، ص ٦٤٥ ·
    - (٧٢) أبو شامة : المعدر السابق والجزء ، هن ٢٣٢ ٠
    - وأيضًا ابن كثير: المعدد السابق ، والجزء ، ص ٢٣٢ ٠
- وأيضا سبط بن الجوزى : المصدر السابق والجزء والتسم ، من ٢٢١ وكبلك عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، من ١٣٣ ١٢٢ ١٢٤ -
- (٧٣) قد استخدم لفظ الشجنة للدلالة على موظف في الدولة الاسلامية في العصور الوسطى ، والشحنة لفظة عربية من شحن بمعنى ملا ، وقد استخدمت لفظة الشحنة في أول الأمر للدلالة على الرابطة من الغيال في الباك لضباط

اهله وحتم استخدمت للدلالة على وظيفة مع وريما قيل للشحنة صاحب الشعنة و

وكان الشمنة بمثابة مندوب للصاكم الاعلى يعين في المدن التابعة أو التي يفتحها ، أى أنه كان بمثابة حاكم عسمكرى يمثل صاحب الحكومة المركزية سواء كان خليفة أو غير ذلك وكان مهمته بطبيعة الحال مراخبة القوى الاخرى والمعارضة ، ومنعها عن المدينة ويحافظ على الأمن ، ويتدخل في تحصيل الضرائب والمكوس والاموال ليحصل على نصيب الحكومة المركزية منها ، وكان يراس شرطة المدينة ، كما كان تحت يده عند من الجند يتبعون العسكر العام لا الجند المحلى ، وربعا حمار الشحنة والى المدينة وأميرها ، انظر : حسن الباشا : الفندون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية ، ج ٢ ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ١٢٢٠

(٧٤) ويعرف ابن خلكان صلاح الدين واسرته غينكر : ان اباه واهله من د دوين ، وهي بلدة في أخر عمل اذربيجان من جهة ، آران ، وبلاد ، الكرج ، وانهم اكراد ، رواديه ، والبطن من التهذائية ، وهذه قبيلة كبيرة من الاكراد ويذكر أيضا أن مولد أبوب والد صلاح الدين بقرية ، أجدا نقان ، وهي قريسة على باب د دوين ، وقد أخذ شادى ولديه منها : أسد الدين شيركوه ونجم الدين ايوب ، وخرج بهما الى بقداد ، ومن هناك نزلوا تكريت .

ويتفق المؤرخون على ان مولد صلاح الدين سنة اثننين وثلاثين وخمسمائة بتكريت ، ولما كان أبوه وعمه بها ، ويبدو أنهم لم يمكثوا بها بعد ولادة صلاح الدين الا فترة قسيرة وأن نجم الدين وأسد الدين لما خرجا من تكريت وصلا الى عماد الدين زنكي ، ولم يزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى نرعرع وكبر :

ابن خلکان : وفیات الأعیان وانباء ابناء الزمان ، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید ، ج ۲ ، ط ۱ ، ۱۹۶۸ م ، صفحات ۱۲۹ ، ۱۹۶۸ ، وفقد کان صلاح الدین اکبر ابناء شادی ، کما یذکر البعض ، انظر :

ابو شامة : اللروضتين في اخبار الدولتين ، ج ١ ، ص ١٢٩ ٠

(٧٠) ستيفن رئسيمان : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٥٥١ ٠

وايضًا سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ٠

شيزر: قلعة تشتمل على كوره بالشام قرب المعرة ، بينها وبين حماه يوم وقى وسطها نهر الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة أول من جبل لبنان تعد في قورة حمص وهي قديمة • انظر: ياقرت الصدرى: معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ •

- ر (۷۱) این الاثیر : المبدر السابق ، چ  $(1 \infty) (\Lambda 3\Lambda)$  ویصا نیو شامه : المبدر السابق ، چ  $(1 \infty) (1 1)$  ویضا این خلاون : العبر ودیوان البتدا والخیل ، ج (1 1) (1 1) و بیروت (1 1) (1 1)
- (۷۷) ابن الاثیر ، المصدر السابق ، چ ۱۱ ، ص ۸۸ ، ۲۲ ، وایضا ابق ۱۱۰ ، ص ۱۲ ، المصدر السابق ، چ ۱۱ ، ص ۱۲۷ ، وکذلك ابن کثیر : المصدر السابق ، چ ۱۲ ، ص ۲۲۱ ،
  - · (۲۸) (بو شاعة : المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ·
  - وايضا ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٥٥٦ ٠
- (٢٦) عن سباب المعاهدة بين نور الدين والامبراطور البيرنطى مانويل انظر زبيدة عطا : الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية ، ماجستير غير منشورة. المقاهرة ، ١٩٦٨ ، ص ٦٨ ٧٠ ،
- وانظر : سَـتيفن رئسيبان : الرجع السابق ، ج ١ ، من ٢٧٥ ــ
- (۸۰) مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب المقدسة في النحرق ، المجالد الأول ، ترجمة مكسيموس مظلوم ، طبعة اورشليم ، ١٨٦٥ م ، عن ٦٠ ٦٦ ·
- (٨١) العادل بن السلار : هو أبو الحسن على بن السلار ، المنعوت بالملك المعادل سيف الدين ، وعرف بابن السلار ، وزير الظافر العبيدى ، صاحب مصر ، وكان كرديا ، وكان تربية القصر بالقاهرة ، وقتل يوم الضميس سادس المحرم سنة شمان وأربعين وخمسمائة بدار الوزارة بالقاهرة .
  - انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ، المجلد ٣ ، ص ٤١٦ ٤١٨ .
  - (٨٢) ستيفين رنسيمان : الحروب المطيبية ، ج ٢ ، ص ٤٣٠٠
- (۸۳) ابن الميسى : الخيار مصر ، جا ٢ ، هبصحه هنرى ماسيه ، المعهد الفرنسي ١٩١٦ م. عن : ٩١ ٠
  - ۱۲ مناس المندر برس ۱۲ .
- (٨٥) ابن الأثير: المصدر المسابق، ج ١١ ، من ٧٧ ، وأيضا ، ابو الفدا المختصر ج ٣ ، من ٧٧٠٠
- وانظر ابن الرزدي ﴿ تُبُعَةُ المُعْتَصِيرِ ، جَ ٢ ، مِن ٨٤ ، والمَعْرِيزِي : حطمَ المُعْرِيزِيْ ، جَ ١٠ ، ص ٢٦ ٠
  - (٨٦) أبن اللغذا : المعدر السابق ، جـ ٢٠ ض ٢٨ •
- (AV) طلائع بن رزيك : أبن الفيارات طلائع بن رزبك ، اللقب الملك المعالم، وزير مصر كان واليا ، بمنية بني خصيب من اعمال مصر ، انظر : ١٠٠٠

ابن خلكان : وفيات الأعيان ، المهك الثاني ، تعقيق المسان عباس ، بيروت ١٩٦٩ ، ٢٦ ،

(۸۸) الفریزی : خطط القریزی ، ج. ۲ ، من ۲٦ س. ۲۷ ۰

وكذلك : عبد العادر اليوسعى ، الرجع السابق ، ص ١٢٤ ولزيد من التغاصيل .

وأيضًا : ابن الوردى : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، وسعيد عاشور .

الأيوبيون والمعاليك طبعته تانية ، القناهرة ١٩٧١ م ، ص ١٠ ت. ١١ ٠

(٨٦) السويت : هلعه حصينة في المراف الشام بين عمان وايله والقلزم غرب الكرك •

انظر : پاقوت الحموى ، المصدر السابق ، بد ٣ ، ص ٣٧٠ -

(۱۰) این المیسر : اخبار مصر ، ج ۲ ، عن ۱۲ ، ۸۸ ، حوالث ۲۰۵ . ۲۰۰ م -

- (١١) أبو شامة ، المصدر السابق ، جد ١ ، حس ١١٥ -
  - (٩٢) ابن الميسر : المصدر السابق ، ج ٢ ، من ٩٧ ٠
- وأيضًا ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ -
- (٩٣) شاور : هو ابن مجير الدين بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيّث ١٠٠ بن نؤيب هو الحارث بن عبد الله بن شحنة بن جابر بن ناصر ( وهو والد حليمة مرضعة الرسول صلعم ) انظر : ابن أيبك الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغرر . الدر المطلوب في أخبار بني أيوب ، ج ٧ ، تحقيق : سعيد عاشور سنة ١٩٧٢ ، القاهرة ، حل ١٨ ـ ١٩ ٠
- (۹۶) أطفيح : قرية جنوب القاهرة ، على الشاطيء الشرقي للنيل ، وتبعد عن القاهرة حوالي ٨٠ كيلو متر ، وفي قبلته موسى بن عمران ، فيه موضع قدمه ، وينسب البه بعض العلماء : انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان ، جـ ١ ، ص ١١٨ ، وأيضا : على مبارك : الخـطط التوفيقيـة ، جـ ٨ ، ص ٧٩ ـ ٠٠ ٠ ٠
- (٩٠) ابو الفدا : المختصر في اخبار البشر ، ج ٣ ، ص ٢٨ ـ ٤٠ ، حوادت ٢٥٥ ـ ٥٥٠ هـ وايضا ابو شامة : نفس المصدر ج ١ ، ص ١٢٤ وكذلك المقريزي ٠ المطع ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، وكذلك : ابن كثير : المصدر السابق ، ج ١٢ ، ص ٢٤٠ •

وأيضًا : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ٦٦٠ - ٦٦١ · وانظر : سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك ، حن ١١ ·

- (٩٦) خى غام : ابن عامر بن سوار الملقب غارس السلمين اللخمى المندى انش خلكان : وغيات الأعيان ، ج ٧ ، من ١٤٥ ٠
  - (٩٧) عبد القادر اليوسف : المرجع السابق ، عن ١٢٥ :
    - (۱۱) عبد العدل التكسيب : الارتجاع الشياق ، عال ١١٠٠
- (۱۸) اپن القدا : المصدر السابق ، ج ۱٫۳ من ۴۶ و د ر
- (٩٩) لبن الأثير: المصدر السابق ، جراً ، ص ١١٩ ، حوادث ٥٥٨ هـ ٠
- (١٠٠٠) وابراهيم المنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني ايوب ، مخطوط :
- رينة ه ، بجامعة القاهرة . The Crusaders in Syria and the Holy Land, London, 1973, pp 20 FF.
  - (۱۰۱) سعيد عاشور : الايوبيون والمماليك ، ص ۱۳
- (۱۰۳) ابو شامة : المصدن السابق ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ، وانظر : المفریزی : خطط المفریزی ، ج ۲ ، ص ۳۷ ۰
  - (١٠٣) آبو الغدا: المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٤١ -
  - وايضا سنيفين رنسيمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، من ٩٩٣ ٠
- (١٠٤) بدر الدين العينى : السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي تحقيق : فهيم شلتوت ، وراجعه محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٦٧/٦١ ، صن ١٩٠٠ .
  - (١٠٥) ستيفين رانسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٩٩٢ ٠
    - (١٠٦) سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك ، ص ١١ ٠
    - (١٠٧) ابن الأثير : المصدر السابق ، ج ١١ ، ص ١٢١ ·
- وانظر أبو شامة : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، وأيضا : سبط ابن الجوزي : المصدر السابق ، ص ٢٤٦ ٠
- (۱۰۸) أبن أيبك الدواداري : الدر الطلوب في اخبار بني أيوب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ٠
  - (۱۰۹) ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ۱۱ ، هن ۱۲۱ ، وانظر : ابو شامه المصدر السابق ، جـ ۱ ، هن ۱۳۲ -
    - وأيضًا : سبط بن الجوزى : المصدر السابق ، ص ٢٤٦ ٠
    - وانظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، ص ١٦٥ ١٦٦ ٠
      - (۱۱۰) ستيفين رئسيمان : الرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٩٩٥
        - وأيضًا : عبد القادر اليوسف : المرجع السابق ، ص ١٢٦٠ -
      - (۱۱۱) ابن الأثير : المصدر السابق ، جا ١١ ، ص ١٢٣٠
      - (١١٢) ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، هن ٦٠١

- (١١٣) أبو شامه : المصدر السابق ، ج.١٥ ص ١٤٢٠ -
- (١١٤) ابن شداد : النوادر السلطانية والمعاسن اليوسيفيه ، تحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، ص ٣٧ ٠
- (۱۱۰) أبو شامه : المصدر السابق ، ج ۱ ، من ۱۹۵ ، وأيضا : ابن ابيك الدواداري المصدر السابق ، ج ۱۱ ، من ۱۲۱ مـ السابق ، ج ۱۱ ، من ۱۲۱ مـ ۱۳۲ ، حوادث ۳۹۰ هـ ، وايضا ابن الوردي : المصدر السابق ، من ۱۲۱ ۱۳۲ ، حوادث ۱۹۲ هـ ، وايضا ابن الوردي : المصدر السابق ،
- وابن كثير : البدلية والنهاية ، ج ١٢ ، من ٢٥٢ ، وكذلك : ستينين رضيعان : المرجع السابق ، ج ٢ ، من ١٠٦ ٠
  - (١١٦) ستيفين رئسيمان : نفس المرجع ، ج ٢٠ ، ص ٦٠٦ •
  - (١١٧) ابراهيم الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ورقة ٧ ٠٠
- (۱۱۸) ابن كثير: المدر السابق ، ج ۱۲ ، ص ۲۵۳ ، وابن الردى: تتمة المختصر ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، وانظر عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، من ۱۲۸ .
  - (١١٩) ستيفين رئسيمان : للرجع السابق ، ج ٢ ، هن ١١٧٠
- (١٢٠) أبو شامه : المصدر السابق ، ج ١ ، من ١٥٥ ، وأيضًا : لبن الوردى : المصدر السابق ، ج ٢ ، من ١١٥ •
  - (۱۲۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، جـ ٦ ، ص ١٤٨ .
- (۱۲۲) ابن الأثير : الكامل ، ج ۹۱ ، ص ۱۳۵ ، وأيضا أبو شأمه : المصدر السابق ج ۱ ، ص ۱۹۵  $\sim$  100 وانظر : ابن شداد : المصدر السابق ، عن ۳۹  $\sim$
- (۱۲۳) ابن الأثير : المصدر السابق ، ج ۱۱ ، ص ۱۳۷ ، وايضسا ابن خلكان : وقيات الأعيان ، ج ۲ ، ص ۱٤٨ ، وأيضا ابن الوردى : المصدر السابق ج ۲ ، ص ۱۱۹ وانظر سعيد عاشسور : الحسركة الصليبية ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ .
- (١٢٤) سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك ، من ١٩ . وانظر عبد القادر اليوسف : المرجع السابق ، من ١٣٠ ·
  - (١٢٠) عطية القومى : معركة حطين ووحدة الصف العربي ، ص ١٠٠
- (۱۲۱) سبط بن الجوزى : المصدر السابق ، من ۲۷۰ ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج. ٦ ، من ۱٤٩ ، وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، من ۱۷۸ ،

- (١٢٧) عن الدين جرديك : عتيق نور الدين صاحب الشام ، انظر ابن خلكان : المصدر السابق ، مجلد ٢ ، من ٤٤٠ .
  - (١٢٨) ابن الأثير : المعدر السابق ، جا ١١ ، ص ١٢٧ .
    - (۱۲۹) ابن كثير : المصدر السابق ، ج ۱۲ ، من ۲۳٦ •
- (۱۳۰): ابن الأثهر:: المصدر السابق : جـ ۱۱ ، من ۱۳۷ آبو شامه المصدر السابق ، جـ ۱ ، من ۱۰۸ ، وأيضا المنبلي : الانس الجليل ، جـ ۱ ، من ۳۱۳ -
- أما تقليد شيركوه الوزارة فكان عبارة عن عهد أرسله له الخليفة وهذا نصه و هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله ، فتقلك أمائة ، وال أمير المؤمنين أهداه لمحملها والحجة عليك عند أشامما أوضعه لك من مراشد سبله ، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جملتم أفا عليكم كفيلا ،
  - انظر : ابراهيم المنبلي : شفاء القلوب ٨٠
  - (١٣١) ابن الأثير : المعدر السابق ، جـ ١١ ، ص ١٣٧ ٠٠
  - (١٣٢) أبو شامه : المصدر السابق ، جد ١ ، ص ١٦٠ ، وأيضا سعيد عاشور المحركة الصليبية ، جد ٢ ، ص ١٨٣ ·
    - (۱۲۳) ابن الأثير : المصدر السابق ، ج ۱۱ ، ص ۱۳۹ .
- كتب نور الدين الى صلاح الدين يعنفه على قبول وزارة مصر بدون مرسومه انظر ابن كثير : المصدر السابق ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ -
  - (١٣٤) ابن الأثير : المصدر السابق ، ج ١١ ، ص ١٤٢ ·
  - (١٣٥) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ١٢٦ ·
- (١٣٦) ابن الأثير : المصدر السابق ، ج ١١ ، ص ١٤٧ ، وأيضا سديد
  - ابن الجوزي ، المصدر السابق ، جـ A ، قسم ١ ، من ٢٨٢ ·
  - وأيضًا : ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٦٣٠ ١٣١ .
    - (١٣٧) سعيد عاشور : المرجع السابق ، جـ ٢ ، هن ١٨٨٠
      - (۱۲۸) ابن کثیر : المصدر السابق ، چ ۱۲ ، ص ۲۰۸
        - (۱۳۱) ابو شامه : المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ -
- (١٤٠) تلس الصدر ، ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ، وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج٢ ، ص ١٩٦ ٠
  - (١٤١) أبو شامه : نفس المصدر ، جـ ١ ، ص ١٩٤ ٠

- (١٤٢) ابن كثير : المحدر السابق ، ج. ١٢ ، ص ٢٦٣ ٠
- ثما العبارة التي كان يرددها الشيعة في الآذان فهي و حي على خير العمل ، •
- (١٤٣) أبو شامه : للصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، وأيضًا ، أبو الفدا :
- المنتصر جـ ٣ ، ص ٥٠ وأيضا سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك ، ص ٢٧ . وانظر : ستيفين رنسيمان : الرجم السابق ، جـ ٢ ، ص ١٣٦ -
- (١٤٤) ابن تغرى بردى : النجوم المزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج. ٦ ،
   القاهرة ١٩٢٣ ، حس ٦٤ .
- (۱٤٥) الفتح بن على البندارى : سنا البرق الشامى ، ج ١ ، تحقيق فتحية النبراوي ، القاهرة ١٩٧٩ ، ص ٦١
  - (١٤٦) حسن حبشي : نور الدين والصليبيون ، صفحات ١٣١ ١٢٥ ٠
  - (١٤٧) لنظل : أبو شامه : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٢٠٣ ٢٠٤ -
- وأيضا : ابن شداد : الغوادر السلطانية ،حمن ٤٥ ، وكذلك ابن الوردى : تتمة المختصر ، جـ ٢ ، صن ١٢٤٠
  - (۱٤۸) وانظر این کثیر : المصدر انسایق ، جا ۱۲ ، ص ۲٦٨ ٠
- وأيضا : لبن خلكان : وقيات الأعيان ، ج. ٦ ، ص ١٦٣ . وكذلك أبو شامه : خفس المصدر ، ج. ١ ، حس ٢٠٧ •
- (۱۶۹) ابن القيسراني : هو موفق الدين ابو البقاء خالد بن محمد بن نصر ابن جيفر للعروف بابن القيسراني انظر : القريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك ، جد ١ ، ق ١ ، ص ٢٢ -
- (۱۵۰) أبو شامة : نفس المصدر ، ج ۱ ، من ۲۱۹ ، وأيضا : المقريزي : السلوك ج ۱ ق ۱ ، من ۷۳ •
- (١٥١) حدثت بعض المزاحرات في مصر ضد صلاح الدين ، هدفها تقويض حكمه ، ومن هذه المؤامرات ، مؤامرة كان أحد أقطابها ، عماره اليمني وهو من جبال اليمن ، ويدعي أبو الحسن أبو حمزة اليمني ، وكان شاعرا ، وهو من قمطان ، جاء مصر سنة ٥٥٥ هـ ، وصاحب في مصر الفائز بين الظافر وطلائع أبن رزيك .
  - انظر: سبط بن الجوزى ، مراة الزمان ، ج ٨ ، ق ١ ، ص ٢٩٩ · وايضا : ميخائيل أمارى : المكتبة العربية الصقلية ، ص ٢٠٩ ·
    - (۱۹۲) انظر :

- ابن شداد : النوادر المبلطانية والمحاسن اليوسيفية ، من ٤٧ . وأيضا : ابن كثير : المصدر السابق ، مد ١٢ ، من ٢٨٣ ـ ٢٨٤ . (١٥٣) أبو الغدا : المختصر في اخبار البشر ، ح ٣ ، من ٥٠٠ .
  - Lamb (H.) : Op. Cit., p. 43. (101)
    - (١٥٥) ابن الأثير : الصدر السابق ، جـ ١١ ، ص ١٦٤ ·
  - وأيضًا : أبو شامه : المعدر السابق ، حد ١ ، ص ٢٣٠ ٢٣١ -
- (١٥٦) ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ١١ ، هن ١٦٥ ، وأيضا ابن كثير المصدر السابق ، جـ ١٢ ، هن ٢٨٠ ٠
- وانظر ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٥٨ . ص ٢١٦ - وأيضا : حسن ابراهيم حسن واحمد طنطاوى : تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب ، ط ٢ ، القاهرة ١٩٣٣ ، ص ١٧٨ ،
- (۱۹۷) ابراهیم الحنبلی : شفاء القلوب من مناقب بنی آیرپ ، ورقة ۲۲ · وانظر ابن الوردی : نتمة المختصر ، ج ۲ ، من ۱۲۸ ، وأیضا ابن خلکان ، المصدر السابق ، ج ۱ ، من ۱۲۰ ·
- وكذلك ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٦٥٠ ، وأيضا سعيد عاشور : الحركة انصليبية ، ج ٢ ، ص ٧٠٥ \_ ٧٠٧ ·
- (١٥٨) دار العقيقى : العرب تقول : لمكل سيل ماء شقة السيل في الأرض ، فانهره ووسعه عقيق ١ انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان ، ج. ٤ ، ص ١٢٢ ٠ (١٩٩) انظر : ابن الأثير : الصدر السابق ، ج. ١ ، ص ١٦٨ ـ ١٦٩ ،
- أبو شامه : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، أبو الفدا : المنتصر ج ٣ ، ص ٢٠ ٢٣٥ ، أبو الفدا : المنتصر ج ٣ ، ص ٢٠ وأيضا ابن خلدون العبر وديوان المبتدا والخبر ج ٥ ، ص ٢٠٥ ولزيد من التقاصيل انظر سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك ، ص ٣٧ ـ ٣٩ .
- (١٦٠) كانت حمص وحماه وقلعة يعرين وسلميه وتل خالِد والرها من يلد المجزيرة في نطاع الأمير خضر الدين مسعود الزعفراني ، انظر : ابن الاتير المصدر النابق حب ١١ حل ١٦٩ ٠
- (١٦١) ابن الاتير : نفس المصدر ، ج ١١ ، ص ١٧٠ ١٧١ ، تذكر بعضر المصادر انه تم فتح حصص قبل حماه ، انظر : أبو شامه : المصدر السابق ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، وايضا : ابن كثير : المصدر السابق ، ج ١٢ ، ص ٢٨٧ ، لكن لم يملك صلاح الدين حصص قبل حماه وهاجمها فقط ، انظر : ابن الوردى

- غتمة المقتصر ، ج. ٢ ، ص ١٣٩ ، وأيضا : سعيد عاشور : الأيويبون والماليك ، ص ٤٠ ــ ٤١ .
  - (١٦٢) ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج ١١ ، ص ١٧٤ .
  - (١٦٣) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، جا ١١ ، حس ١٧٤ .
- (۱٦٤) ابن الوردی : نتمة المختصر ، ج m 7 ، ص ۱٦٦ ، وایضا سعید عاشور : الحرکة الصلیبیة ، ج m 7 ، ص m 417 ،
- (١٦٥) حسن ابراهيم حسن واحمد صادق طنطاوى : تاريخ العصور الوسطى ، ص ١٧٨ -
- (١٦٦) سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك ، ص ٤٦ ، وانظر الباز العريني ، مصر في عصر الأيوبين ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ٤٥ ـ ٤٦ .
  - (۱۹۷) ابن الوردي : المصدر السَّابق ، ج ۲ ، من ۱۳۱ ۱۲۲ -
    - (١٦٨) ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ·
      - (١٦٩) ابن كثير ، المعدر السابق ، ج ١٢ ، ص ٢٩٥ -
- وانظر القريزى : خطط القريزى ، ج ٢ ، من ٨٥ ، وأيضا : سعيد عاشور : الحركة المدليبية ، ج ٢ ، من ٧٢٩ ٠
  - (١٧٠) أبق شامة : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٢٧٢ •
- وانظر ابن شداد : النوادر السلطانية ، من ٥٣ ، وأيضا ستيغين رنسيمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، من ٦٧٢ ·
- Reinoud (M.): Notice sur la vie de Saladin, Sultan (۱۷۱) d'Egypte et Syria, Journal Asianque, Tome 5, pp. 226-237.
- (۱۷۲) ابن الوردى : تتمة المختصر ، جـ ۲ ، هن ۱۳۵ ، وانظر سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، جـ ۲ ، هن ۷۲۶ ·
  - (۱۷۳) الملك المنصور محمد بن المظفر بن عمر بن شاهنشاه بن ايوب مصمار الحقائق وسر الخلائق ، مخطوط ورقه ، ۱۹، ۹ ب
- (۱۷۶) أبو شامه : المصدر السابق ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، وانظر بن كثير : المصدر السابق ، ج ۱۲ ، ص ۳۰۲ ·
  - (١٧٠) ابن الأثير : الكامل في الناريخ ، جـ ١١ ، ص ١٨٧ -
- (١٧٦) نفس المصدر : ص ١٨٩ ـ ١٩٠ وأيضًا : أبو شامه : المصدر السابق ،
   ح ٢ ، ص ١٧ ، ١٩٠ ٠
  - (۱۷۷) ابن کثیر : المسر السابق ، جا ۱۲ ، ص ۲۰۹ ـ ۲۰۷ :
    - (١٧٨) أبو شامه : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢٧ ·

```
(۱۷۹) این کثیر : لنصدر السابق ، ص ۲۰۹ ۰
```

ا بن شداد : المصدر السابق ، در ۱۸۲) (۱۸۲) Cf : Stevenson (W.B.) : The Crusaders in the East , Camb, 1968, p. 229.

(١٨٤) سعيد عاشور . الايوبيون والمماليك ، على ٥٩ ـ ١٠ ٠

(١٨٩) أبو الله: المختصر ، جـ ٢ ، ص ٦٢ ــ ١٤ ، وانظر ابن كثير :

المصدر السابق ، جـ ۱۲ ، ص ۲۱۰ س ۲۱۱ · وأيضا : مكسيموس مونروند تاريخ الحروب للقدسة في الشرق ، جـ ۱ . ص ۲۷ ·

Lawrence Nicyolson (R.): Josselyn III and the Fall of (\^\) the Crusaders State (1131-1199), Speculum, Brill, 1973, Vol. 51. p. 343.

Antheny (S.C.): The crusaders, p. 47. (\AV)

(۱۸۸) وليام لانجر : موسوعة تاريخ العلم ، ج ۲ . ترجمة مصد مصطفى زيادة ، القاهرة ۱۹۵۹ م ، ص ۹۷۶ ٠

Cam. Med. Hist. vol. 5., Cam. 1948, p. 382. (۱۸۹) وانظر فيثر : المرجع السابق والقسم ، من ۱۹۸ ، وانشا سعيد عاشور . أوريا العصور الوسطى ، جـ ١ ، من ٢٦٠ ٠

Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 831. (\11)

و انظر رافت عيد الحميد : الملكية الألمانية بين الوراثة والانتضاب في العصور الوسطى ، ندوة التاريخ الاسلامي والموسيط ، المجلد الثاني . القاهرة ١٩٨٣ ، حل ١٨٤ ٠

Painter (S.): A history of the Middle Ages, New (NN) York, 1954, p. 277.

Stephenson, (C.): Medieval History, p. 425. (\*\*17)

Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 382. (117)

Bryce (J.): The Holy Roman Empire, London, 1907, (191) p. 175.

Ashour, (S.) & Rabie (H.): Fifty documents in Medieval (۱۹۹) history, Cairo, 1971, pp. 85 F.

Cf : Hayward (F.) : A history of the Popes, Paris, 1929, p 189.

- Thampson (T.W.): Middle Ages, Vol. 1, London, 1931, (\\Y) p, 490.
  - (۱۹۸) سعید عاشور : أوربا العصور الوسطی ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ · وانظر : أسد رستم : الروم ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ ·
- Henderson (E.F.): Select Historical Documents of the (144)
  Middle Ages trans by: Henderson, London, 1892, Letter of
  Adrian IV to Barbarossa, Sept., 20th. 1157.
- Thampson (J.W.); Op. cit., Vol. 1, p. 490. (5.1)
  - (۲۰۱) سعید عاشور : اوربا العصور الوسطی ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ۰
    - (۲۰۲) فیشر : اوریا العصور الوسطی ، چ ۲ ، ص ۲۰۲ -
- William of Tyre: Op. cit., vol. 2, p. 281. (Y·Y)
  Cf: Hayes (J.H.): History of Europe, New York, 1959, Vol 1, p. 281.
  - (۲۰٤) أسد رستم : الروم ، جـ ۲ ، ص ١٥٥ -
  - Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 409. (Y-0)
  - William of Tyre : Op. cit., Vol. 2., p., 281. (Y-1)
- William of Tyre: Op. cit., vol. 2., p. 435. (Y-V)
- Ostrogorsky (G.): Op. cit., p. 346.
  - ر . وانظر فیشی : المرجم السابق ، ج ۲ ، من ۲۰۳ •
- Thatcher (O.J.): & McNeal (E.H.): A Source Book for (\*\*\*) Medieval History, America, 1905, No. 108, pp. 197 F.
- The preliminary treaty ۱ وانظر نص الوثيقة ملحق رقم ۱ ما Anagni between Alexander III and Frederick I, 1176.
  - (۲۱۰) سعید عاشور : اوریا العصور الوسطی ، ج ۱ ، ص ۳۷۲ ·
    - William of Tyre: Op. Cit., Vol. 2., p. 281. (YVV)
  - (٢١٢) وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ، ج ٢ ، ص ٥٧٧ ٠٠
- Ci : Thatcher (O.J.) : & McNeal (E.H.) : Op. Cit., No. 109. pp. 199 FF, The Peace if Constance, January 1183
- Rohricht (R.): Regesta Regni Hierosolymitani (1097-(۲\٢) 1291), Berelini, 1892, No. 598, p. 158.
- (٢١٤) أبو طاهر مندوب السلطان صلاح الدين الى البابا هو : محمد بن بنان الابناري الكاتب ، من أهل مصر ، وأهله من الانبسار ، قرآ

الادب ، وسمع الحديث ، وكان شيخا جليلا مهيبا عانا كاملا بلينا ، قدم بعداد رسول مع قافلة الحج من مكة ، من جهة سيف الاسلام طفتكين ، كما تولى ديوان النظر في الدولة المصرية ، وتنقلت به الخدم في الايام الصلاحية بتنيس والاسكندرية ، ولد سنة ٥٠٦ هـ / ١١١٤/١١١٢ م ـ وتوفي سنة ٥٩٦ هـ ١٢٠٠/ م ٠ انظر :

بطرس البستاني : دائرة المسارف ، مجلد ٤ ، بيروت ١٨٨٠ ، ص ١٩٩٠ ·

- (۲۱۰) أبو الفدا: المختصر في الخبار البشر ، ج ٣ ، ص ٦٦ ٠
- وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ، جـ ١٢ ، ص ٣١٣ ٣١٤ .
- Jean (M.): & Brial (J.): Recueil des Historieans des (YVI)
  Gaules et de la France, Time 17, Paris, MDCCCLXXXVIII,
  p. 623.
  - Ibid., p. 623. (YVV)
    - Ibid., p. 624. (Y\A)
      - Lec-Cit. (Y\4)
- Jean (M.) : & Brial (J.) : recueil des Historieans, Tome (TT.) 17, p. 624.
- وانظر أيضا .Regesta Regni, No. 626, p. 166 وانظر أيضا . Regesta Regni, No. 626, p. 166 ونص رسالة العادل الى البابا لوكيوس الثالث ، انظر ملحق رقم ٢
- Jean (M.) : è Brial (J.) Recueil, Tome 17, p. 623. (\*Y1)
- Jean (M.); & Brial (J.); Op. cit., Tome 17, p. 623. (YYY)
  - Lec. cit. (YYY)
- Jean (M.) & Brial (J.): Op. cit., Tome 17, p. 623. (\*\*Y£) Cf: Robricht (R.): Regesta Regni, No. 635, p. 168.
- Jean (M.) & Brial (J.) : Recueil, Tome 17, p. 623. (۲۲۰)

   ۲ من نص رسالة صلاح الدين الى البسايا ، انظر ملحق رقم عن
  - (٢٢٦) ابن الأثير: الكامل، جا ١١، ص ١٩٨٠
- (۲۲۷) نفس المصدر ، من ۲۰۲ ، وانظر سيط بن الجوزى ، مراة الزمان ج ۸ ، ق ۱ ، من ۲۷۵ ، وأيضا ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ .

- (۲۲۸) نظیر حسان سعداوی : التاریخ الحربی المصری فی عبد صلاح الدین . المقاهرة ۱۹۵۷ ، ص ۱۹۶۷ ، وأیضا سعید عاشور الایوبیون والمالیك ص ۷۶ -
  - (۲۲۹) ابن الوردى : تتمة المختصر من اخبار البشر ، ج " ، ص ۱۵۰ · ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۲ ، ص ۳۱۱ ·
    - وانظر سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك ، ص ٦٠٠

ومما يجدر ذكره أن الذي قاد الأسطول المصرى عن حسام الدين لزبر الحاجب متولى الأسطول بمصر • وعن هذه المهمة العسلكرية الذي قام بها انظر : مجعد كرد على : خطط الشام جـ ٢ ، ص ٥٦ •

- (۲۳۰) ابن شداد : المصدر السابق ، ص ٦٣ ٠
- (۲۲۱) ابن كثير : البداية والنهاية ، جـ ۱۲ ، ص ۲۱۶ ٠
  - وانظر رئسیمان: المرجع السابق ، ص ۷۱۱ ٠
- (٢٣٢) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، ج ١١ ، ص ٢٠٦
  - وانظر رئسيمان : الحروب الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٧١٤ ٠
- (۲۲۳) ابن الوردى : تتمة المختصر في أخبار البشر ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ٠
  - (۲۳٤) ابن شداد : المصدر السابق ، ص ۱۸ •
  - (۲۲۰) ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ص ۲۱۹
    - (٢٣٦) اين الأثير : المعدر السابق ، ص ٢٠٩ ٠
      - أبق القدا : المصدر السابق ، ص ٢٩ ٠
  - (٢٣٧) سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك ، ص ٦٠٠
- (٢٣٨) معا يجدر نكره أن صلاح الدين أرسل الى بلدوين الخامس عارسانة يعزيه في والدنه انظر علحق رقم ٤٠٠
  - Antheny (S.C.): The Crusades, p. 48. (YTS)
- Rohricht, (R.): Regesta Regni, No. 646, p. 170. (YE-)
- (٢٤١) ابن شداد : المصدر السابق ، ص ٧٠ ، وابن الأثير : المصدر السابق ، ص ٧٠ ، وابن الأثير : المصدر السابق ، ص ٢١٠ ، وانظر سبط الجوزى : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان ج ٨ القسم الأول ، ص ٣٨٠ وأيضا ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ج ٢ ، ص ٧٢٠ ، ونظير حسان سعداوى : الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي ، ص ١٠ ، القاهرة ١٩٦١
  - (۲۵۲) ابن الوردى : تتمة المختصر في اخبار البشر ، ج ۲ ، ص ۱٤٥ أبور الفدا : المختصر في اخبار البشر ، ج ۲ ، ص ۲۰ .

ينكر بعض المؤرخين ، ان هدف حالاح الدين باخراج العادل من الشام الى مصر حتى يمك الشام لاولاده ، نظراً لاهميتها ، انظر :

ابن خلكان : وفيات الأعيان ، وأنباء أبناء الزمان ، ج ٦ ، ص ١٧٢ -

(٣٤٣) سعيد عاشور وعبد المرجعن الرافعى : مصر في العصور الوسطي من الفتح العربي حتى الغزو العثماني ، ص ٢١٣ ، طبعة اولى ، القاهرة ١٩٧٠ -

( ٢٤٤) رئسيمان : للرجع السابق ، ص ٧٢٠ -

(٢٤٥) عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ٦٠٠

۲۱٤ این الاثیر : الکامل ، ج ۱۱ ، می ۲۱٤ .

وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٢١٩ .

(٢٤٧) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٢٦٠ ·

Poole (L.): History of Egypt in Middle Ages, pp. 207 F. (\*\*EA)

Vonsifs (G.): Itinerary of Richard I and others to the (\*is) holy Land, London, 1848, New York, 1969, p. 73.

وانظر سبط بن الجوزي . مرأة الزمان ، جـ ٨ ق ١ ، ص ٣٨٩ ٠

واختلفت المصادر العربية المعاصرة واللاتينية عن خط سير القافلة هذه

غمنهم من ذكر أنها كانت قادمة من دمشق الى مصر ، انظر : Cf : Vinsofs, p. 73.

واغلب الظن اتها قافلة مصرية قادمة من دمشق ، انظر : ابراهيم الحنبلي شفاء القلوب في مناقب بني أيوب حوادث ٥٨٢ هـ ومنهم من اكتفى بانها قافلة خاصة بالمسلمين ، انظر : ابن ألوردي : تتمة المختصر في أخبار البشر ح ٢ ، ص ١٤٥٠ .

- (٢٥٠) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٧٢٨ ٠
  - (٢٥١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، جد ١١ ، من ٢١٥ -
- (٢٥٢) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جد ١ مجلد ١ ، ص ١١٨ ٠
  - أبو شامه : الروضتين في اخبار الدولتين ، جـ ٢ ، ص ٧٥٠ .
- وأيضًا العنبلي : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، ج ١ ، ص ٢٦٨ -
  - ، وانظر سعيد عاشور : الايوبيون والماليك ، ص ٦٢ ·
  - (٢٥٣) ابن شداد : النوادر السلطانية ، ص ٧٥ •
  - (٢٥٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جـ ١١ ، من ٢١٦ •
  - (٢٥٥) أبو الله! : المقتصر في الهبار البيشر ، جد ٣ ، من ٧١ ٠

(٢٥٦) عيون كريسون ، تقع بين صفوريا وكفر كنه ، قرب حطين ، انظر رئسيمان : نفس المرجع ، ص ٧٣٢ ٠

Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 70. (YeV)

(۲۰۸) ابن الأثير : نفس المسدر ، ص ۲۱۷ -

ر و انظر مکسیموس مونوروند : تاریخ الحرب المقدسة فی الشرق ، مجلد / ۲ من AY = AY

وأيضا رنسيمان : نفس المرجع ، ص ٧٣٠ • وكذلك الباز العربني : مصر عني عصر الأيوبيين ، ص ٨٢ •

Painter (S.): A history of the Middl eAges, p. 214. (YoA)
Cf: Setton (K. M.): A history of the Crusades, Vol. 1.,
New York, 1955, p. 612.

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 74. (YV)

King (E.J.): The Kinghts hospitallers in the holy Land. (Y\\) London, 1931, p. 125.

(۲۹۲) أبو شامه : الروضتين في أخبار الدولتين ، ج ٢ ، ص ٧٦ ، ابن الاثير الكامل في التاريخ ، ج ١١ ، ص ٢١٧ ،

Cf : Smail (R.C.) : Crusading warfare (1097-1193).
Vol. 3. Cam., 1959, pp. 194 F.

Cf: Stevenson, (W.B.): The Crusaders in the East, p. 246.

Poole (S.L.): Saladin and the fall of the kingdom of (TT) Jerusalem, p. 212.

وانظر: رئسيمان ، الحروب الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٧٣٨ \_ ٧٣٩ ٠

(٢٦٤) صليب الصلبوت ، له قيمة عند الصليبيين وهو قطعة من الخشب الذي صلب عليها السيد المسيح عليه السالم .

Archer (T.A.) : The Crusades, p. 276. (۲۱۰)

• ۲۱۸ م ۱۱ م م ۱۱۸ المدر السابق ، ج ۱۱ ، م ۱۱۸ م ۱۲۸ المدر السابق ، ج ۱۱ ، م ۱۲۸ المدر السابق ، ج ۱۱ ، م ۱۲۸ المدر السابق ، ج ۱۱ ، م ۱۲۸ المدر المدر السابق ، ج ۱۱ ، م ۱۲۸ المدر المدر

(۲۲۸) روبرت کلاری : فتم القسطنطینیة علی ید الصلیبیین ، ترجمــة

حسن حبشي ، ص ۷۲ - Ostrogorsky (G.) : Op. Cit., p. 360.

(٢٦٧) أبو الغدا : المختصر في اخبار البشر ، جـ ٣ ، ص ٧١ - ٧٢٠ -

Cf : Antheny (S.C.) : The Crusades, p. 49.

Cf: Lamb (H.): The Crusades, pp. 68 F.

(٣٦٨) عبد المنعم ماجد : المصريون وحدهم ، هم الذين استردوا بيت المقدس ، مقال بالمجلة المصرية للدراسات التاريخية ، الموسيم الثقافي ١٩٨٢/٧٨ .

(٢٦٩) مكسيموس موتروند : تاريخ الحرب المقدسة في الشرق ، مُجَلَد / ٢ . ص ٨٢ ، ٨٢ .

وانظر سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ، جـ ٨ ، القسم الأول . ص ٢٨٩ ٠ (٢٧٠) مكسيموس مونروند : تاريخ الحرب المقدسة في الشرق ، المجاد ٢ ، ص ٨٦ ٠

Vinsofs (G.): Op. cit., pp. 74 F (774)
Cf: Stevenson (W.B.): The Crusaders in the east, p. 248.

Michoud: Historia de Croisades, Tome 2, Paris, 1816. (YYY) p. 50.

وانظر : أبو شامة : الروضتين ، جـ ٢ ، ص ٧٩ ٠

وأيضًا : أبن الأثير : الكامل ، ج ١١ ، حس ٢١٩ -

Stevenson (W.B.): Op. Cit., p. 248. (YYY)

(٢٧٤) أبو شامه : الروضتين في أخبار الدولتين ، ج ١٠ ، ص ٨٦ - ٨٨ -

(۲۷۵) مارجریت Margarit ، هو صقلی ، وقد أطلق علیه كل من

Richard of Devizes ، ریتشارد دیفز ،

The Admiral لقب الدميرال Roger of Hoveden ربعتبر ـ الدميرال كبير وخصوصا في البحار الشرقية وقد قام بفتح بعض الجزر مثل وكورف Corfu و و اوثين ، المانان ، وبعض الموانيء الأخرى ، ولم يعد لاسم مارجريت نكر في الشرق ، بعد سنة ١١٩٠ م ، وقد كان موجودا في ايطاليا سنة ١١٩٢ م . ويقرر البعض أن هنري السادس Henry VI اخذه السيرا وارسله الي المانيا ، ومات في روما سنة ١٢٠٠ م .

Cf: Ambroise: The crusade of richard Lion-Heart, translated from the Old Franch by Merton Hubert, with Notes and Documentation by John L. Lambonte, New York, 1941, p. 54.

Jean (M.) & Brial (J.) : Recueil, Tome 17, p. 485. (۲۷۲) - ۲۸۲ من ۲ من ۲۸۲ من ۲۸ من ۲۸۲ من ۲۸۲ من ۲۸۲ من ۲۸ من ۲

YAT

- (۲۷۷) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جـ ۲ ، من ۸٦ ــ ۸٧ -
  - (۲۷۸) روبرت کلاری : المصدر السابق ، من ۷۲ -
- ۲۲۲ ـ ۲۱۹ ابن الأثير : المدر السابق ، ج ۱۱ ، منعات ۲۲۹ (۲۷۹) Cf : Poole (S.) : Saladin and fall of Jerusalem, p. 223.
- (۲۸۰) أبراهيم الحنبلى : شفاء القلوب في مناقب بنى أبوب ، ص ٣٤ · وأيضا ستيفين رئسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، صفحات ٧٤٢ ٧٤٧ ٧٤٧ ٠
  - Vinsofs (G.): Op. Cit., p. 77. (YAV)

كونراد مونتفردات وهو ابن الماركيز مونتفرات من آسرة ايطاليه ، ويتصل بصلة قراية بالامبراطور فردريك بروبروسا وشقيق وليم مونتفرات الذي كان روج الأميرة « سبيل ، ووريثة الملكة الصليبية ، وقد تزعم كونراد تبادة الصليبين في صور ضد المسلمين ، انظر :

حامد زيان : الامبراطور فردريك الأول بربروسا والحملة الصليبية الثالثة ص ع \_ 7 ، القاهرة ١٩٧٧ ·

- (۲۸۲) السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الاسلامية في حوض البحر المتوسط ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، بيروت ١٩٧١ ، وانظر : سعيد عاشور وعبد الرحمن الراقعي : مصر في العصور الوسطى ، ص ٣٢٧ -
  - (۲۸۳) ابن شداد : المصدر السابق ، ص ۸۱ ۰
- وانظر ول ديورانت : قصة الحضارة ، ج ٤ ، مجلد ٤ ، ص ٣٧ . ترجمة محمد بدران -
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, pp. 52 F. (YAE)
- لقد قام الصليبيون في الحملة الأولى بقتل حوالي ماثة الف من المسلمين · انظر : ابن الأثير : المصدر السابق ، ص ٢٢٢ ·
- وأيضا : أحمد بن على الحريرى : الأعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على يلاد المسلمين ، مخطوط بجامعة القاهرة ، ورقة ١ ١ -
- King (E.J.): The Knights Hospitallers in the Holy Land, (NA) p. 130.
- Duggan (A.): The Story of the Crusades, London, (\*\*\*1) 1963. p. 164.
  - (٢٨٧) ابن الأثير : المعدر السابق ، ص ٢٢٤ ٠

- (۲۸۸) مكسيموس مونروند : تاريخ الحرب المقدسة في الشرق ، مجلد ٢ ، ص ٢٢٩ ص ٢٢٩ ، ص ٢٢٩ ، ص ٢٨٩) ابن الاثير : البداية والنهاية ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ والنهاية والنهاية
  - (۲۹۰) مكسيموس مونروند : المرجع السابق ، ص ۹۶ ـ ۹۰ · ابن شداد : التوادر السلطانية ، ص ۸۳ ·
    - King, (E.J.): Op. cit., p. 131. (Y41)

ح ۱۲ ، من ۲۲۳ ·

- Pornoud (R.): The crusades, London, 1960, p. 173, & (YAY)

  Cf: Ehrenkreutz, (A.S.): Saladin, Speculum, Vol. 49 1972.
  p. 726, & cf: Vinsofs (G.): Op, Cit., pp. 78 F.
- Hulme (E.M.): The Middle Ages, New York, 1929, 1938, (YAT) pp. 487 F.
  - Stephenson (C.): Medieval History, p. 418. (198)
- Thampson (J.W.): Middle Ages, Vol. 1, p. 582. (Y40)
  - (٢٩٦) عزير سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ٦٨ ٠
- Richard (J.): An account of the Battle of Hattin (YAV)
  Referring to the Frankish Mercenaries in Oriental Moslem
  State, Speculum. America, 1952, Vol. 27, p. 172.
  - (۲۹۸) ول ديورانت : قصة المضارة ، ج ٤ ، مجلد ٤ ، ص ٣٨ ٠
    - Poole (S.L.) : Saladin, p. 233, (Y11)
    - وانظر أيضا : عطية القوصى : معركة حطين ، من ٢٩٠٠
  - (٣٠٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، جد ١١ ، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ·
- (٣٠١) ايراهيم المحنيلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ورقة ٤١ ، ابن كثير : البداية والنهاية ، جد ١٧ ، حس ٣٢٧ ·
  - (۲۰۲) أبو شامه : الروضتين في أخبار الدولتين ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ٠ ابن الوردي تتمة المختصر في أخبار البشر ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ٠
- (۳۰۳) ابن أيبك الدوادارى : الدر المطلوب في أخبار بنى أيوب ، ج ٧ ،
   ن ٩٥ ٠
- وانظر ستيفين رنسيمان : الحروب المدليبية ، ج ٢ ، صفحات ٧٥٨ ــ ٧٦١ ــ وانظر النظر الن

(٣٠٤) أرنست باركر : الحروب الصليبية ، ترجعة : السيد الباز العريني ، ص ١٠٥ ـ ١٠٦ ، القاهرة ، ١٩٦٠ •

وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ٨٠٥ •

وحسن سعيد مسان سعداوى : التاريخ الحربي المصرى في عدد مسلاح الدين ، مي ٢١٥ ٠

## الغصسل الثساني

## سياسة الامبراطورية الرومانية المقدسة تجاه الدولة الأيوبية ( ١٩٥ - ٥٨٦ - ١١٩٠ م)

- -- استغاثة صليبى الشرق باوربا وخاصة بالامبراطورية الرومانية القدية ·
  - اتصالات الامبراطور فردريك الأول الدبلوماسية
    - الترتيبات المسكرية للحملة •
  - -- تحرك الحملة الألمانية بقيادة الامبراطور فردريك الأول •
- وفاة الامبراطور فردريك الأول وتولية ابنه فردريك السوابي
   قيادة العملة •

سبقت الاشارة الى أن البابا والامبراطور قد توصلا الى مرحلة وفاق ، بعد مرحلة الصراع العلمانى الذى نشب ، وما تلا ذلك من توصلهما الى اتفاق ، بشأن المسانة الصليبية ، بالشرق الا انهما لم يتجعا فى حل المساكل التى قابلت الصليبين ومن ثم فقد أصبحت الدولة الأيوبية تسمى هى الأخرى لوضع حد للهجمات الصليبية على الامارات الاسلامية ، وانتهى الأمر بانتصار السلطان صللح الدين على الصليبيين واسترداده المملكة منهم ، وأصبح بيت المقدس تحت يد المسلمين ، ومن هنا أخذت النداءات الصليبية تشق طريقها الى البابوية ، التى أخذت تدعو الى قيام حملة صليبية جديدة ، ومن الأباطرة الذين استجابوا ، لهذه الدعوة ما الامبراطور فردريك الأول .

## استغاثة الشرق الصليبي بالامبراطورية الرومانية القدسة :

کانت العلاقات بین البابویة والامبراطوریة قد بدت عنها ظلامات الخلاف واتسسمت بالهدوه النسبی ( ۱۱۸۱ – ۱۱۸۰) ، لکن الصراع بینهما کاد یتفجر من جدید عندما طلب الامبراطور فردریك الأول من البابا لیکوس الثالث ، مات فی ۲۰ نوفمبر منری السسادس ، الا أن لیکوس الثالث ، مات فی ۲۰ نوفمبر ۱۱۸۵ م فتجدد النزاع فی عهد البابا اربان الثانی Urban II ( ۱۱۸۵ م ۱۱۸۵ م ۱۱۸۵ ) (۱) و کاد البابا یصدر قرار الحرمان ضد الامبراطور ، بسبب سوء العلاقة بینهما ، وما أن جاءت الأنباء من الشرق بسقوط بیت المقدس فی ید المسلمین ختی توفی البابا حزنا فی ۲۰ أکتوبر ۱۱۸۷ م (۲) ، وعین خلفا له جریجوری الشامن فی ۲۰ آکتوبر ۱۱۸۷ م (۲) ، وعین خلفا له جریجوری الشامن فی در ۱۱۸۷ مراطور

له حليف وله من المكانة وعلو الشان ، ما يسانده في الحركة الصليبية (٣) • وفي نفس الوقت الذي وصلى فيه الى الغرب «جوسياس Josias أسقف «صلور» قادما من الشرق في سفاره الى البابوية ، يدعوهم الى نجدة الصليبيني بالشرق وتخليصهم من المشاق والهزائم التي لاقوها على يد المسلمين (٤) كما حمل معه خطابات من الملك وكل القساوسة الى الامبراطور فردريك امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة ١١٥٧ – ١١٩٠ م ، وكذلك الى فيليب أغسطس ١١٨٠ – ١٢٣٠ م ملك فرنسا ، وهنرى الثانى ملك انجلترا ١١٥٤ – ١١٨٩ م وملك صقلية (٥) •

ولم تكن هذه الاستغاثة الأولى من نوعها التى طلبها الصليبيون بالشرق ، أذ حدث في سنة ١١٨٤ م ، أن أرسل كل من بطريرك كنيسة القيامة المقدسة ، « أرناله » Arnoldo مقدم الداوية و « روجر » Roger مقدم الاسبتارية ، و « بلدوين Balduinus ملك أورشليم ، الى الغرب الأوربي ، يذكر انتصارات صلاح الدين عليهم في شهر يوليو سنة ١١٨٤ م ، وهجومه على نابلس واشستماله الحرائق واستسللم سبسطية Sabasten ويقوع أسرى في يد صلاح الدين (٦) • كذلك أرسل هؤلاء البطارقة يطلبون الاستغاثة من فردريك الأول سنة ١١٨٥ م •

وما أن انتصر جيش المسلمين بقيادة « صلاح الدين » على جيش الصليبين بقيادة « جاى لوزجنان » في حطين ، حتى بدأت رسائل الصليبين بالشرق تنهال أيضا على الغرب الأوربي يطلبون فيها المعونة ، من ذلك رسالتهم في أواخر شهر يوليه ١١٨٧ م ، شهر حطين ، الى فردريك الأول يطلعونه فيها على هزيمتهم البشعة على يد صلاح الدين (٧) ° ورسالة « تيريكوس » Terricus ، في لاتسطس من نفس العام الى البابا « أوربان الثالث » Urbane III ، فوالى جميع المسيحيين ، كذا رسالة فيليب كونت فلاندريا

Philippe Coniti Flandriae التي يذكر فيها أن صلاح الدين يحاصر صور بعد انتصاره عليهم في حطين (٨) .

ومن ثم أخذ البابا جريجورى الثامن على عاتقه مسئولية اثارة الروح الصليبية بين الغرب الأوربى ، فوجه رسالة الى جميع المسيحيين ، يناشدهم فيها ضرورة ترك الخلافات والانقسامات حتى يتقرغ لرد بيت المقدس الذى استولى عليه صلاح الدين ، واعتدى على الأماكن المقدسة وفرسان الداوية والاسبتارية وصليب الصلبوت، وأسر الكثير وقتل من قتل ولم ينج الا القليسل ، هذا وقد شرح البابا مآسى الصليبين بالشرق باستفاضة ، وطلب من المسيحيين الرجوع الى الله والتوبة والندم على ما أثموه في حق المسيحين الرجوع الى الله والتوبة والندم على ما أثموه في حق المسيح (٩)،

وفى أغسطس من عسام ١١٨٧ م أرسسل الاستبتارية الى « ارخمبالسدو ، Archumbaldo رئيس اسسبتارية ايطاليا ، يذكرون أن جيش صلاح الدين قهر جيش الملك ، الذي وقع فى الأسر ومعه جماعة كبيرة من النبلاء ، وقد استولى صلاح الدين على مدن كثيرة تابعة للصليبيين (١٠) · وبطبيعة الحال ، كان لهذه الاستفائات أثرها في اثارة الصليبيين من جهة ، ومن جهة أخرى فهي تدل على أن الصليبين بالشرق كانوا ينقلون الى ايطاليا وألمانيا تطورات الوضع في بلاد الشام ، فضلا عن أن الغرب أصبح يعى جيدا مجريات السياسة في الشرق الاستلامي ، ومن هنا يستطيع أن يكثف جهوده السياسية ناحية الشرق .

وقد كان الاسبتارية من الذين سعوا الى نقل الأخبار الى أوربا أولا بأول اذ أنهم أرسلوا الى ملك انجلترا في يناير ١١٨٨ م يشرحون فيه وضعهم وهزيمة صلاح الدين في ٣٠ ديسمبر ١١٨٧م. أمام صور (١١) • كما أرسل أيضا « هيرمنجر » Hermenger

أحد وكلاء الاسبتارية الى « ليوبولد » Leopoldo دوق النمسا يعلمه أن صلاح الدين استولى على طرطوس، بالاضافة الى معاصرته مدن أخرى (١٣) • هذا فضلا عن الرسائل وطلبات الاستغاثة •

اما عن رحلة جوسياس ، فقد توجه الى المانيا لكى يطلب من الامبراطور فردريك الأول أن يأخذ الصليب (١٣) ، وفى مجلس متراسبورج Strasburg ، كان فردريك الأول ينساقش المسائل الحاصة بالامبراطورية ، ولم يكن قد أثاروا موضوع الحرب المقدسة ، ولم يكن أسقف مدينة ستراسبورج قد تكلم عن استيلاء المسلمين على القدس ، لكن ما قاله جوسياس بعد هذا المؤتس أثار حيوية الحرب المقدسة واستدعوا الامبراطور فردريك من مدينة «ماينز » Mayance حيث دعا الى اجتماع حضره كل الأمراء وأعيان البلد وكبار رجسال الامبراطورية وكان هذا يعتبر بمثابة محكمة السيحيين ، وفي هذا الاجتماع أطلق جودفرى أسقف مدينة الحرب ، وبدأت هذه الروح الحماسية تستشرى في كنائس ألمانيا، وأرسلت البابوية مبعوثيها الى كل مكان يشكون ويستانون من الصليبين بالشرق كما سبق القول ،

وقد رأى الجميع أن الخروج بحملة صليبية هو الوسيلة الوحيدة لاسترجاع القدس الى سلطانهم وعاملا حيويا لجذب أكبر عدد من صليبي أوربا • فقد قالوا « سعداء الذين سافروا الى القدس وسعداء أكثر الذين لا يرجعون » (١٤) •

وهكذا أصبحت فكرة حملة صليبية ضه الشرق الاسلامي هي المسيطرة على جميع العقول في أوربا المسيحية ، وبعد أن تلقى الأمبراطور فردريك رسل البابوية بشان هذه الحملة ، أعلن

مشاركته فيها ، ويذكر بعض المؤرخين أنه صحب « جوسياس ، للاجتماع بملكى انجلترا وفرنسا (١٥) • بالاضافة الى أن الامبراطور فردريك تعهد بنفسه ليسترد بيت المقدس (١٦) ، وأخذ الصليب من الكاردينال الأسقف « البانر ، Aabano في • ماينز ، في السابع والعشرين من مارس ١١٨٨ م (١٧) •

وقبول الامبراطور فردريك الأول المساركة في الحملة الصليبية ، يفرض على بساط البحث تساؤلات ، وهي لماذا خرج الامبراطور فردريك الأول وهو في سن الشيخوخة ؟ آلم يكن أولى به أن يخرج قبل هذا الوقت وخاصة عندما جاءته نداءات من الشرق الصليبي ؟ فهل كان لصلاته الطيبة بصلاح الدين أثر في تأخره عن الخروج الى الشرق ؟ أم أن الوضع السياسي داخل الامبراطورية الرومانية المقدسة جعله يؤجل هذا الى حين ؟! •

فى الواقع أن الفترة السابقة على حطين وهى ( ١١٥٢ – ١١٥٧ م) لم تكن الأحوال أثناءها في أوربا تساعد فردريك على ترك المبراطوريته ، أذ أن مشاكله مع البابوية استمرت قرابة عشرين عاما (١١٥٢ – ١١٨٣ م) ، حتى عقد مع البابوية صلح كونستانس ١١٥٢ م، لذلك فقد كان يخشى على الأوضاع السياسية في بلاده ، بالاضافة الى الثورات في ايطاليا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية كان مناك نوع من الصلات الدبلوماسية بينه وبين صلاح الدين الأيوبي – كما سبق القول – لذلك لم يشأ أن يعكر صفو العلاقة علاوة على ذلك ما كانت تقوم به البابوية من محاولات لمساع سلمية مع صلاح الدين ، من أجل حل مشاكل الصليبيين بالشرق ،

وفوق كل هذا فان الوضع السياسي الصليبي في الشرق ـ كان الى حد ما لا ينبيء بخطر ، كما أن الانشقاق الاسلامي ، وبخاصة

في الموصل والجزيرة ، لم يكن يشجع على القول بانهيار البنيان الصليبي في الشرق ، علاوة على ذلك لا يمكن القول بأن فردريك كان متقاعسا عن الدفاع من أجل الصليب ، والدليل على ذلك اعلانه التوجه بحملة الى الشرق اثر معرفته هزيمة الصليبين في حطين واستيلاء المسلمين على بيت المقدس ·

وتذكر بعض المصادر اللاتينية المعاصرة لفردريك الأول أن أولاده عرضوا عليه تعهدهم لانجاز هذه المهمة بدلا منه الا أنه لم يوافق على ذلك ، وترك ابنه الأكبر « هنرى السادس ، Henry VI على رأس الامبراطورية ، أما الابن الأصغر « فردريك دوق سوابيا » Swabia فقد انضم الى الحملة (١٨) .

ومهما يكن من أمر تأخر فردريك الأول للقيام بالحملة فان مناك أسبابا دفعته الى التوجه بها في هذه الفترة ، فيذكر البعض أن وجود كونراد مونتفرات ب« صور » وتزعمه الصليبين ، وما كان بين كونراد وفردريك من صلة قرابة ، جعل فردريك لا يتردد في القيام بالحملة ، بالاضافة الى الصلات الطيبة بين النورمان والامبراطور فردريك الأول ، وخاصة بعد زواج هنرى السادس من كونستانس ابنة وليم الثاني ملك صقلية - « الذي السادس من كونستانس ابنة وليم الثاني ملك صقلية - « الذي أمم الأسباب التي دفعته إلى التوجه إلى الشرق ، ما حدث له أثناء الحملة الثانية بالشرق لا 1120 - 1120 من أجل السادسة والستين من عمره فربما يكون قد وهب نفسه من أجل الصليب بالمشاركة في الحملة ، وليؤدى الحج في بيت القدس ،

ويمكن القول وكما يذكر البعض أن البابا كليمنت الثالث ( ١١٨٧ ــ ١١٩١ م ) استطاع أن يقنع فردريك الأول بضرورة الاقلاع عن محاربة أعدائه في المانيا ، ابتغاء الانصراف الى المساركة في الحملة الصليبية المزمع قيامها (٢٠) • بالإضافة إلى أن الرجود الألماني بالشرق كان قليلا، فقد كان هناك المستشيفي الألماني الذي كان يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي ، وكان له رئيسه الخاص ، الا أن تشاطه قد توقف بسقوط القدس في يد المسلمين مستنة ١١٨٧ م (٢١) فريما قد أراد فردريك أن يقوى هـــده المنظمات الألمانية ويدعمها ، بالإضافة الى فكرة ترك جنود المانيين بالشرق ، حتى يمكن اللانيا أن يكون لها نصيب كبير في المنطقة المقدسة (٢٢) ، كما أنه يمكن اضافة عامل آخر لم من دوافع حملة فردريك \_ هو ما عاناه فردريك الأول من موقف الامبراطورية البيزنطية المناوىء للتسليبين عامة ، وللألمان خاصية في الحملة الثانية ، فقد غادر الشرق وهو حانق على بيزنطة وأعمالها ، وعلى أية حال فقد قرر السادسة والستين من عمره هدفها في المقسام الأول استستجابة لنداءات بيت المقدس المتكررة لاسترداده من المسلمين ومحو آثار حروب صلاح الدين بصبخة عامة ٠ ليقطع حجج البابوية الموروثة ويعيد أمجادا جديدة (23) \*

## اتصالات الامبراطور فردريك الأول الدبلوماسية :

لقد كان للامبراطور فردريك الأول نظرة خاصة تجاه الشرق الاسلامي فقد كان يرى حل مشاكل الصليبيين دون قتال ، ولذلك فكر في اتخاذ الطريق الدبلوماسي قبل أن يستخدم القبوي العسكرية ، ومن المعروف أن هناك نوعا من الرسسائل المألوفة في العصور الوسسطي لارهاب الأعداء \_ وهو ما يعسرف بالحرب النفسية \_ قبل اتخاذ خطوات ايجابية ، ومن ثم فقد ذكرت لنا

بعض المصادر اللاتينية نوعا من هذه الصالات والمراسات

ففي فيراير سنة ١١٨٨ م/٥٨٤م ، أرسيل الاميراطور فردريك الأولى خطابا الى السلطان صلاح الدين مع مبعوثه هنرى دى ستينيز Henricum de Zietz من المانيا (٢٤) والرسالة تزيد عن عشرين سطرا \_ من الأسطر العادية ، يذكر في بدايته\_ا ألقابه ثم يخاطب صلاح الدين في الرسالة ، يصفته سلطان المسلمين في الشرق ، ويبدأ في توجيه التهديد له ، ويحدره من المساس ببيت المقدس ، وبطبيعة الحال لم يكن للتحذير معنى في الرسالة وخاصة بعد أن استولى صلاح الدين على بيت المقدس ، وفردريك يعلم ذلك جيدان ثم لا ينسى فردريك ، أن يذكر صلاح الدين بالصلات الطيبة السابقة بينهما ، وخاصـة في الخطابات التي تبادلاها ، فيقول فردريك « أَنَّ الْخَطَابَاتِ التِي أَخْلَصِتَ فِيهَا لِنَا مِنْذُ وقت طويلِ بِشَأَنَ الْمُسَائِلِ الْمُ الهامة والعظيمة الشبأن بيننا والتي أفادت بأن الثقة التي كانت تحملها كلماتك الينا قد اعتبرت وسيلة للاتصال بعظمتكم ، (٢٥) وقد سبق القول أن هنساك صلىلات ودية بين فردريك الأولى، وصلح الدين وأن هنسساك رسسائل متبادلة بينهما منذ أوائل العقد التاسيم من القبرن الثباني عشر الميلادي أذ كانت عبارات الصيداقة هي السيمة الغالبة على هذه المراسسلات ، ويستبعد أن يكونا بينهما أتفاق ضد ثالث عدو مشترك لهما ، ولا شك أن الثقة في المراسلات كانت سببا في استمرار العلاقات الدبلوماسية بينهما ، كما يوضيع فردريك ذلك في رسالته اني صلاح الدين

الا أن الامبراطور فردريك بعد أن بدأ خطابه بداية طببة يغلب عليها الدبلوماسية نجده يعدل عن ذلك فيقول « الآن دنست الأرض المقدسة ، (٢٦) فهو يعتبر أن صلاح الدين ليس له حق

في القدس ، مما دفعه الى ذكر هذه العبارة كما أنه لا يعترف باستيلاء صلاح الدين على القدس استيلاءاً كاملا ، اذ يعتبره كومي عليها أو حارس يشير الى ذلك قوله « التي توليت حكمها كأوصياء (حراص) لكل من جودا (يهوذا) udea والسامر وفلسطين » (٢٧) وعلى ذلك يعتبر فردريك نفسه ، المدافع عن هذه الأرض ، ويطلب من صلاح الدين أن يرد الأرض المقدسة ويعطى تعويضا للبلاد التي خربها ، كما تقتضيه القوانين المقدسة ، ثم يذكر الامبراطور فردريك الأول أنه سيعطى مهلة مدتها اثنا عشر شهرا اعتبارا من نوفمبر ١١٨٨ م ، لكي يتمكن صلاح الدين من الاستجابة لرغبات فردريك الأول , وان لم يستجب خلال هذه الملة فسوف يهاجمه ، يؤكد ذلك قوله : « الا هاجمناك في مصر لاحياء الصليب وباسم يسوع ، (٢٨) \_ كذلك يذكر فردريك لصلاح الدين أن هذه الأرض أرض المسيح ، ويعلمه أنه يعرف أن صلاح الدين يدرك هذا الموضوح تماما و والتي تبررها كل الكتب القديمة ، (٢٨) ثم يذكر له أن كل المنطقة الشرقية ومصر كانت تابعة لهم فيقول « ولا تذكر أن كل من ثبوثيا Scythia وبارثيا Parthis حيث لقى جنرالنا ماركوس كراسسوس الموت المفاجيء · « وكذلك مصر حيث كان أنطونيـــو وكيلوباترا ، (۲۹) .

ففردريك يذكر كل هذه المناطق لصلاح اللدين حتى يقنعه بأن البلاد التى استولى عليها لاحق له فيها وأن الرومان كانوا أصلحاب هذه البلاد قبل المسلمين وبالتالى فأوربا أولى بها من المسلمين ، ثم يضيف له أن أرمينية كانت تابعة له وأن الملوك جميعهم يعلمون ذلك ، وبالأشك أن وجهة نظر فردريك خاطئه تماما ، لأنه اذا كان الرومان كانوا سادة العالم قبل سقوط روما ٢٧٦ م ، فمن كان قبل الرومان ؟ ومن جاء أيضا بعد الرومان ، على أية حال ينهى فردريك رسائته الى صلاح الدين بأن جميع ألأمم الأوربية ، تابعة له وستساعده فى اعداد الجيش الذى سيوجهه ضده (٣٠) .

وبطبيعة الحال ، رصلت هذه الرسالة الى صلاح الدين الأيوبي ، ولم يتردد في رفضها ، نظرا لما حملت من عبارات استفزازية ، وكلمات لم يقبلها صلاح الدين ولا أحد من المسلمين ، ومن ثم فهو لم يجلس لنتشاور في أمرها مع أخيه العادل أو غيره من الأمراء المسلمين ، لذلك يرد على فردريك الأول برسالة تفوق رسالة فردريك في عدد سطورها وانتقاء كلماتها .

ورد صلاح الدین مؤرخ بعام ۸۵ه ه/ ۲ مارس ۱۱۸۸ م ...
۱۸ فبرایر ۱۱۸۹ م (۲۱) نای آن صلاح الدین رد علیه بسرعة ،
ولم یترك الوقت یعر دون آن یوجه سسمهامه عبر سطور رسالته
ولم ینتظر المهلة التی أعطاه فردریك للرد وهی عمام ، فالموضموع
لیس بحاجة الی انتظار ۰

وقد بدأ صلاح الدين رسالته الى فردريك الأول ، بتمجيده وتعظيمه ، ثم يذكر نعم الله على العالم أجمع ، ويذكره بأنه يؤمن بجميع الديانات وبخاصة الاسلام ، ثم يأتى صلاح الدين الى مضمون الرسالة فيذكر أنه تلقى رسالة على يد رسول اسمه هنرى ، الذى قال انه من طرف الامبراطور فردريك الأول .

واذا كان الامبراطور فردريك الأول قد أحصى عدد الأمم التابعة له فى خطابه الى السلطان صلاح الدين ، فان الأخير فى رده لا يقل عظمة عنه ، أذ يذكر له أن الذين سيحاربون تحت قيادته والذين اذا دعاهم سيلبون النداء ، قائمة لا يمكن تسجيلها وحصرها نظرا لكثرة عددها ، وفى هذا الصدد يقول صلاح الدين « واذا أردنا حصر أولئك الذين فى خسمتنا والذين يجيبون أوامرنا ، والذين سوف يحاربون فى صفوفنا فسوف تكون قائمة لا يمكن تسجيلها وحصرها ، (٣٣) وكذلك يرد صلاح الدين على فردريك بأن المسلمين فى الشرق أكثر من المسيحيين عددا وعدة ، وهكذا يكونون على من المسيحيين عددا وعدة ، وهكذا يكونون على من الأيام (٣٣) كما أن صلاح الدين يريد بهذه العبارات أن بضعف

ويتنل من عزيمة فردريك ، أذ يشككه في أتباعه • بالإضافة إلى أنه أوضع أن المسيحيين أنذاك في الشرق والغرب ليس بينهم رابطة ، اذ أن البحر يفصــل بينهم ، على عكس السلمين فأنه لا بحــر يفصـــل بينهم بالشرق ، الـذين لا حصر لهــم وســـوف يكونسون رهن اشــــارته عند الحاجــــة (٣٤) • ثــم يبـــــدأ صلاح الدين في ذكر الشعوب المسلمة النابعة لقيادته ، فالبدو بمفردهم لديهم القدرة على رد العدو ومحاربته ، والأتراك عندهم نفس القدرة ، كما أن الفلاحين ليسوا بأقل قوة من السابقين ، اذ أن الجنود قد فتح بهم الممالك ، وطرد بهم الأعداء ، علاوة على ذلك فان صلاح الدين يذكر فردريك بأن التابعين له ليس المسلمين فحسب ، ولكن أيضا الوثنيين ( الأرمن ) • والذين سيكونون تحت تصرفهم اذا دعاهم يقول : « ملوك الأمم الوثنية سيبوف لا تتأخر عن دعوتنها اذا ما دعوناهم وسوف يكونون تحت تصرفنها ، كما أن صلاح الدبن يتوعده وبهدده بأنه سوف يلقاه بجيش وجند أكثر مما ذكره في خطابه ، ثم يذكر صلاح الدين له أنه لن يقنع بالأرض التي يملكها بساحل الشام ، ولن ينتظر حضور فردريك يجيشب الى الشرق ولكن سبوف ينقل ميدان المعركة الى بالاد الامبراطور فردريك ويستولى عليها ، اذ يقول « ونحن لن نقنع بالأراضي التي تقع على ساحل البحر ، ولكن سوف نعبر بقدرة الله وتسييتولي على كل ما تملكه من أراضي ، (٣٦) ويمسكن القول بأن صلاح الدين الذي له أسلوب في التهديد والوعيد والذي يوجهه ضد خصمه ، لم ينس تحذير فردريك في الرســــالة بأنه اذا أني الى الشرق ، فانه سيأتي بكل جيشه ، وبالتالي سوف تكون بلاده خالية من المدافعين عنها ، فيستطيع صلاح الدين أن يقضى على جيش فردريك الأول في الشرق ، ويرسل في نفس الوقت جيشا الى الامبراطورية المقدسة ، لكي يستولي عليها ، اذ يقول صلاح الدين في رسيالته الى فردريك « واذا قدمت فانك تأتى بكل رجالك وقواتك ، وتحن تعلم أنه لم يبق هناك أحد للدفاع عن أنفسهم وبلادهم ، وسوف تنتصر عليكم بعون الله ، ولم يبق لنسا شيء الا الاستيلاء على أراضيك بتوفيق الله ، (٣٧) .

ويذكر صلاح الدين أن المسلمين قد ردوا المعتدين على مصر مرتين ، مرة في دمياط والثانية في الاسكندرية ، كما لا يفوت صلاح الدين أن يذكر له كيف أنه جمع شمل المسلمين فاستولوا على بيت المقدس ، كما أنه ضم جميع ملوك الشرق تحت قيادته ، يشير الى ذلك قول صلاح الدين في رسالته « اذا دعونا الملوك أصحاب الشهرة من المسلمين بالشرق فسوف يكونون في خدمتنا ، واذا دعونا الخليفة العباسي ، يحفظه الله ، لمساعدتنا فسوف يتنازل عن عرشه ، ويأتي لمساعدتنا » (٣٨) ،

كذلك يؤكد صلاح الدين لفردريك بأنه سوف يستولي على صور وطرابلس وأنطاكية ، وهي المدن البانية من البلاد التابعة للصليبين ، كما أن مطالب الامبراطور فردريك الأول ، والتي بمقتضاها يتحقق السلام ، لم يرض بها صلح الدين ، الا اذا استسلمت المدن الثلاث لصلاح الدين بأمر فردريك ، بالإضافة الى أن صلاح الدين عرض على فردريك ، بأنه اذا استسلمت المدن الثلاث ، فسوف يعيد له الصليب المقدس ، ويطلق سراح الأسرى وسيسمح للمسيحيين بقسيس واحد بالشرق ويعيد الأديرة التمر كانت تستخدم للديانة المسيحية , وسوف يحسن اليهم (٣٩) ، وفي النهاية يذكر صلاح الدين في رده ، أنه اذا كان الخطاب الذي وصل صلاح الدين ، من طرف الامبراطور فردريك ، فان هذه الرسالة تكون ردا عليها وعلى الامبراطور فردريك الأول (٤٠) • اذ لم يكن صلاح الدين يهتم كثيرا برسالة فردريك الأخيرة ، نظرا لما بها من أساليب لم يتعود صلاح الدين على تلقيها من فردريك الأول ، لذلك لم يرد ذكر كلمة « صديق » في الرسالة التي بعثها صلام الدين الى فردريك .

وأيا كان أمر تبادل الرسائل بين السلطان صللح الدين والامبراطور فردريك الأول ، فانها لم تأت بطائل ، أذ أصبحت فكرة القيام بحملة ألى الشرق هي المسيطرة على عقول الألمان ومن ثم بدأ الامبراطور فردريك الأول يتخذ الأسلوب الدبلوماسي تكي يكسب ود وعطف وصداقة الامبراطور البيزنطي بالاضافة الى الملوك والأمراء الذين سوف يسير الامبراطور فردريك الأول بحملته في أراضيهم (٤١) .

أما فيما يخص الامبراطورية البيزنطية ، فقد كان هناك عداء قديم بين الامبراطورية البيزنطية ، والامبراطورية الرومانية المقدسة ـ حيث أن الامبراطور فردريك الأول دفع سلطان قونيه الى الثورة ضحد امبراطور الامبراطورية البيزنطية ، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن لقى الامبراطور مانويل ١١٤٢ ـ ١١٨٠ م هزيسته سنة ١١٨٠ م ووسط هذه النشوة من النصر أرسحل الامبراطور منة فردريك الأول رسالة الى الامبراطور البيزنطي ، تقطه الوماني ، وتوميء الى ضرورة خضموع ملك اليونان للامبراطور الروماني ، وأعلن الامبراطور فردريك نفسه وريثا للأباطرة الرومان وأن ذلك وأعلن السيطرة على المملكة اليونانية المومان وأن ذلك يتضمن السيطرة على المملكة اليونانية

ويشدير بعض المعاصرين اللاتين الى العداء بين الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الرومانية المقدسة ، « ان اللاتين ازدهرت لديهم الفنون وصناعة أدوات الحرب ، في نفس الوقت الذي كان فيه اليونانيون جهلاء ، وغير مولعين بالحروب » (٤٤) ، وانهم على قدر ما كانوا مشهورين بقدر ما تجردوا من شهرتهم هذه ، فقد تحول عندهم الذهب الى الخبث والقمح الى تبن (قش) ، وطهارتهم الى دنس ، ومجدهم الى فساد ، ولكن اليدونان القدماء قد أنجزوا

وحققوا الكتير من الفنون وأدوات الحرب ، ولكن غيرتهم من اللاتين بقيت في أخلاقهم لدرجه انهم أصبحوا جهلاء ، بعد أن كانوا مصدر المعارف وأن شئت فعل قناة جافة ، ولم تجد فضائلهم ورثة يرثونها . على عكس جرائمهسم التي وجدت اللتير ، فهم لم يزالوا يحتفظون يخسداع ه سسينون ، none وزيف « يوليسيس « Vlysses ورحشية « أتروس » Atreus ، ولو سئلت بخصسوص علمهسم العسكرى فأن هذا يوضع خدعهم الحربية وليسسوا أعل مصادك وكذلك بالنسبة لعقيدتهم » (٤٥) .

ولا شك قد بالغ جوفرى \_ المعاصر لفردريك \_ الذى صحب الحملة الصليبية الثالثه إلى الشرق في وصف السبب الذي دفع بيزنطة لكي تعادي الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وعلى أية حال فان العداء كان متبادلا بين الطرفين وخاصة منذ أن وضع فردريك الأول أقدامه في الشرق أثناء الحملة الصليبية الثانية والتي كان فيها بصحبة عبه كنراد الثالث ، اذ غادر الشرق وهو حانق على بيزنطة نتيجة لموقفها السلبي تجاه الصليبيين ، ومما زاد الطن مله . ما حدث من تقسارب بيزنطي بابوي ، اذ باعد فردريك الأول عين الامبراطورية البيزنطية كثيرا ، بالاضافة الى ما حدث من مساعدة الامبر اطور فردريك الأول للسلاجقة ضد البيزنطيين ، والتي كان من نتائجها هزيمة البيزنطيين - كما سبق القول في موقعة مبركيفا ليوم ، ومما زاد من حدة العداء ، ما حدث من اقامة علاقة واتصالات باقامة الشعائر الاسلامية بالامبراطورية البيزنطية (٤٦) ، ومن منا يمكن القول بأن هناك عداء له جذوره بين الطرفين ، الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح على الامبراطور فردريك الأول أن يطمئن ال موقف الاميراطورية البيزنطية تجاه الحملة المزمع قيامها ، ومن ثم فبعد أن أرسل مبعوثيه الى صلاح الدين ـ كما سبق القول ـ

ارسسل الى الامبراطور البيزنطى أسسحق الثانى انجليوس ، د ١١٨٥ م ١١٨٥ م أسقف مونستر مرمان » (١١٥ م ١١٩٥ م منهاية سسنة ١١٨٨ م أسقف مونستر مرمان » (٤٧) م في نهاية سسنة Herman of Munster (٤٧) أو ناسا مرمان » (٤٧) وكسونت والسرم وهنسرى أف دتسن Count Rupert of Nassau وماركوارد أف نينبرج (٤٨) ، وفي أواخر سنة المدهم، قدمت سسفارة بيزنطيسة الى نورمبرج Nuremberg لاعسداد التدابير اللازمة للصليبيين لاجتيسساز بسلاد الدونة البيزنطية (٤٩) ، هذا وقد عقدت معاهدة مع السفراء البيزنطيين نصت على السماح للألمان بالمرور في الأراضي البيزنطية ، وأن يتكفلوا بايوانهم في مدنهم ، وسوف ينعمون عليهم بفواكه الأشجار وخضار الحدائق ، وخشب للوقسود وعلف للخيول ، أما أذا زاد احتيساج القوات من المؤن سفسوف يشترى الألمان من البيزنطيين ما يحتاجون اليه بثمن معقول طبقا لأحوال البلاد ، كما تعهد الألمان بألا يحدثوا أي اضطرابات أو خسائر أو أي فتنة (٥٠) ،

وقد استلم دوق سوابيا Le duce of Swabe وقواد آخرون في الحملة الصليبية الألمانية ، تصريحا بالمرور مجانا ، وأخذوا على أنفسهم أن يحترموا المعاهدة وبنود السلام ، هذا فضلا عن أن فردريك الأول أرسل سفارة جديدة الى الامبراطور اسحق الثاني انجليوس ، لكى يتأكد من الصداقة (٥١) .

كما استطاع الامبراطور فردريك الأول أن يطمئن الى موقف الامارات والبلاد الأخرى التي سيمر بها جيشه , فقد اتصل بملك هنغاريا (٥٢) Hungary وأرسل سفيره الى « ستيفين نيماني » Stephen Nemanye حاكم الصرب » (٥٣) كما أرسل فردريك سفراء الى السلطان قلج أرسلان في « قونيه » وقد استقبل أرسلان السفراء ، وتعهد بارسال جميع المساعدات الى الامبراطور فردريك

الأول (٥٤) • وأرسل له سفارة ، ردا على سفارة فردريك \_ ذكر البعض أن بها ألف رجل ومائة فارس (٥٥) •

والذى لا شك فيه أن هذه الاتصالات التى أجراها الامبراطور فردريك الأول مع هؤلاء الأمسراء والملسوك والذين هم أعسداء الدولة البيزنطية (٥٦) ، كان من نتيجته أن أصبحت بيزنطة حاقدة أكثر على الامبراطور فردريك الأول وحملته الألمانية المزمع قيامها .

## الترتيبات العسكرية للحملة :

وفى الوقت الذى كان فيه الامبراطور فردريك الأول يقوم باتصالاته الدبلوماسية بشان تسهيل مروره فى الأراضى التي سيسير فيها بعد أن قرر انتوجه برا الى الشرق ، كانت الترتيبات المسكرية للحملة تقوم على قدم وساق مع الترتيبات الدبلوماسية .

فقد أصدر الامبراطور فردريك مرسوما امبراطوريا ، بشأن الاستعداد للحملة ، فتذكر بعض المسادر المعاصرة ، أن الجميع ساروا في هتاف موحد يأخلون على عاتقهم نذر الحج المقدس ، ولم تكن رغبة الأمراء الحصول على رشوة أو دعاء ، ولكن كانت زغبتهم في المكافأة السماوية من الله ، وقد أبدى الجميع خدمتهم لله وللسمو الامبراطورى ، وقادتهم العناية الالهية ، وتجمعوا في كل جانب ، وهدفهم واحد مؤمنين بأن مجد روما التليد لم يتلاش . وقد ضم هذا الجيش كثيرا من النبلاء فكان منهم الحبر والدوف والابرك والماركن (٥٧) .

وبعد أن تجمع حشد غفير من الراغبين ، في الانضمام الى الحملة ، كان على الامبراطور فردريك الأول أن يضع نظاما لهذه البحافل ، خاصبة وقد استفاد من خروجه في الحملة الصليبية الثانية ، لذلك فقد رأى الامبراطور فردريك ضرورة وضع ضوابط ونظام لجيش الحملة ، الذي سيتوجه الى الشرق ، خشية حدوث

اضطرابات ، مما يترتب عليه الاضرار بتنفيذ الخطة (٥٨) ومن ثم فقد عقد مجسب عسدريا من سبته عشر رجلا لمنافشة هذه الموضوعات (٥٩) • وقرر بان لا يذهب مع هذه الحملة ، الا من يملت مؤنه تكفيه لمدة عام ، تمسا أعد الامبراطور فردريك ، عربات من يصبيبهم المرض في الطريق ، حتى لا يسببوا المتاعب لغيرهم أو يتركوا في الخلف ، فيموتوا من المرض (٦٠) ، بالإضافة الى ان الامبراطور فردريك الأول أصدر تعليمات ، بأن أي رجل ليس مدربا على السلاح ، لا يخرج للحرب ، حرصا على النظام ، لأنه لا يحب المفامرين ولا المتسكعين ولا المشعوذين ، الذين كانوا قد أساءوا الى الحملة الأولى ، وقد كان الامبراطور فردريك يحتاج الى جيوش كثيرة الحملة الأولى ، وقد كان الامبراطور فردريك يحتاج الى جيوش كثيرة معه ، ولكن مدربة ، ومن ثم فقد أضاف اليه الحجاج الصليبين ، كتحقيق أمنيتهم في الحج ، وتكفل بالمال الذي كان ناقصا (٦١) .

وهكذا أصبح الجيش الألماني معدا ومجهزا ، تحت قيادة الامبراطور فردريك الأول ، وقد استغرق هذا الاعداد العسكرى والدبلوماسي قرابة عام ، وبعد أن اطمأن الى الوضع النهائي ، حدد مكان التجمع العسكرى ، في راتسبون Ratisbonne حتى يتجه الى الشرق ، ولم يكن هناك سافن لتحمل هذه الأعداد على حد ذكر بعض المعاصرين – (٦٢) لذلك فقد قرر الامبراطور فردريك الاتجاء برا ، وبدأت الجموع الألمانية من حجاج راكبين على خيولهم أو راجلين من بداية شهر أبريل ١١٨٩ م تتوافد على راتسبون (٦٣) ،

# تحرك الحملة الألمانية بقيادة الامبراطور فردريك الأول:

خرج الامبراطور فردريك الأول من الامبراطورية الرومانية المقدسة ومن راتسبون ، تاركا على رأس امبراطوريته ، ابنه هنرى السادس في أواثل شهر مايو سنة ١١٨٩ م ، ومعه ثاني أبنائه ، فردريك دوق سوابيا (٦٤) • بالاضافة الى عدد كبير من الأفراد • وعند رخيله حياة الناس (٦٥) ، وسار الجيش لمعة خمسة أسابيع

في هنغاريا (المجر) ، وأرسل له بيللا الثالث Bressburg ، سيفارة ليحيى الصليبين ، ويرحب بهم في برسبورج Bressburg (٢٦) وقد سر بيللا بمقدمهم ويذكر عنه جيوفري فنيزوف أنه كان و رجلا ذا صفات حميدة ، وذا فضائل عديدة ، وقد استحق الملكة عن جدارة ، وان لم يكن كذلك فبكرمة الذي عرف عنه ، (٦٧) اذ استقبل المجيش الألماني بقيادة فردريك الأول ، بحفاوة بالغة (٦٨) وفي الرابع من يونيسة ١١٨٩ م اجتمع بيللا مع الامبراطبور فردريك الرابع من يونيسة ١١٨٩ م اجتمع بيللا مع الامبراطبور فردريك المنحصيا في ضواحي و جران ، Margaret ، وقد أهديت الملكة مارجريت Margaret ، وهي اخست فيليب أغطس خيسة فسيحة رائعة ، الى الامبراطور فردريك الأول ، واستضافته بومين (٢٩) ،

هذا وقد انضم الكثير من الشعب الذي يحكمه بيللا ، الى الجيش الألماني ، ثم عبر الأخير نهر الدانوب ، ووصلوا الى ممرات بلغاريا (٧٠) • وهنا بدأ يظهر على الصليبيين الفقر ، وقد انفصل عن الجيش الصليبي عناصر ، البلقان والصربيون ، والبلغاريون ، واليونانيون والبيزنطيون ، الهون Huns ، وأصبحوا أعداءا للامراطور (٧١) •

وقد انتهزت بعض القبائل ، هذه الانقسسامات ، وأطلقوا سهامهم على الصسليبين الذين تفرقوا ، وكان من نتيجة ذلك أن فقد مجموعة من الصليبين حياتهم ، وأصيب بعضهم ، مما دفع الامبراطور فردريك الأول ، الى أن يطلق على هذه القبائل ، الحيوانات المفترسة وقال \* الذين يقعون في أيدينا سنوف يعلقون على أشجار الطريق ، رؤوسهم الى أسفل ، مثل الكلاب المسعورة أو الذئاب المفترسة ، (٧٢) مما ترتب عليه أن بدأ البلغار يتأرون لأنفسهم من أعمال الصليبين الألمان ، اذ كانوا يدفنون الصليبين

الذين ماتوا من المرض ويعلموهم بأغصان من الأساجاد حتى يعرفوهم ، بينما كان قطاع الطريق يختفون خلف أسجاد الفلين ، والصنوبر ، ويضربوهم بسهامهم ، ويرموهم بحجارة كبيرة من أعالى الجبال (٧٣) وعندما وصل الألمان الى بلاد مسكونة هرب جميعهم ، وحطموا المطاحن وخطفوا الأحياء (٧٤) .

ويذكر بعض المؤرخين أن الامبراطور فردريك الأول استعمل الدبلوماسية ، ضد أعدائه ، ورغم ذلك فقد سعى بعض حكام المنطقة الى التودد للامبراطور فحينما وصلى الى مدينة « نيسليا » الى التودد للامبراطور فحينما وصلى الى مدينة « نيسليا » Nyssa من نفس العام ، ستيفن نيمانيا Stephen Nemanya أمير الصرب من نفس العام ، ستيفن نيمانيا Stephen Nemanya أخوه « سراسمير » ورحبوا بالامبراطور فردريك الأول ، وقلموا له الشعير والدقيق والأغنام والبقر ، و « فرس البحر وخنازير متوحشة ، وثلاثة غزلان حية متوحشلة ، وثلاثة غزلان حية متوحشلة ، ووزعلوا على كل أمير مجملوعة من المؤن والخمر واللحم » (٧٦) ، وقد فسر البعض هذا ، بأن أمير الصرب جاء الى فردريك ليطلب منه المساعدة لمحاربة الامبراطورية البيزنطية (٧٧) ،

ولم يقتصر أمر الترحيب بالامبراطور على أمير الصرب فقط ، حيث أرسل ( ايفان وبطرس ) قائدا الثورة البلغارية الى الامبراطور فردريك الرسسائل يعدانه فيها بمسساعدته وبطبيعة الحال كانت اتصالات فردريك بهؤلاء الأمراء تثير حفيظة الامبراطور البيزنطى ، الذى شك في نوايا الامبراطور فردريك ، لذلك أرسل الأول ، السفيرين اللذين سبق أن أنفذهما الى البلاط الألمانى ، وهما « يوحنا دوكاس » و « قنسطنطين » كابنا تورنيوس » أرسلهما

من جديد لتحية الامبراطور فردريك الأول (٧٨) · كما يضيف البعض أن الامبراطور البيزنطى اسحق ارسل في ٢٥ اغسطس ١١٨٩ م · رسالة الى فردريك الأول ، يرفض فيها عبور الدردنيل Dardanelles ، حتى يرسل فردريك رهائن الى القسطنطينية ، وأن يتعهد باعطاء بيزنطة نصف ما سيفتحه في بلاد الشام ، ولكن الامبراطور فردريك لم يعر السفارة اهتماما ، وقرر دخول فيليبولس الامبراطور فردريك لم يعر السفارة اهتماما ، وقرر دخول فيليبولس عالقوات العسكرية (٧٩) ، وبدأ الجيش في احتسلال المنطقة المحيطة بالقوات العسكرية (٨٠) ·

هذا وكما يذكر المؤرخ ميشو أن البلغاريين يتسمون بالبلاده ، ولم يكن لهم دور الا مهاجمة الصليبيين ، وبدأ قطاع الطرق منهم كل يوم يهجمون ببشاعة عليهم في أعماق الأودية • لكن الامبراطُور الألماني لم يكن يرغب في الدخول في حروب جانبية ضد هؤلاء ، لأنه ركز جهموده من أجل الحرب المقدسمة ، أما الهنغاريون والبوهيميون ، فقد فتحوا طريقا وسط الغابات بالفؤوس والنار ، ووصلوا أخبرا الى أبواب « سان باسيل » Saint Basile آخر مدن بلغاريا ، وفي هذه المنطقة ، التقي بعض البيزنطيين بهم • بهدف منع مرور الجيش الألماني ، ولكن عندما نظروا الى هذه الجيوش ، هربوا ٠ وعلى أية حال تقدم الجيش الألماني نحو أسوار فيليبولس في شهر سبتمبر ١١٨٩ م (٨١) • وعندأله أرسهل الامبراطور قردريك الأول سفارة الى الامبراطور البيزنطي استحق يطلب منسه المسماعاة في نقل الجيش الألماني إلى آسيا ، إلا أن الإمبراطور البيزنطي ألقي بالسفراء الألمان في السجن ، وبذلك نقض المعاهدة التي عقدها مع الامبراطور فردريك الأول ، والتي سبق ذكرها ، وبالتالي أصبح البلد في حالة حرب لمدة شهور ، ولكنه عاد وأطلق سراح هؤلاء السفراء الألمان بعد أسابيع في ٢٠ أكتوبر ١١٨٩ م، ورجعوا الى الجيش الألماني (٨٢) • ولعمل السبب الذي دفع

الامبراطور البيزنطى الى اطللاق سراح السفراء ، أنه خشى من الألمان و فقد علم أنهام عزموا على مهاجماة بيزنطالة ، أن لم يطلقوا سفراءهم (٨٣) و ولكن هذه التصرفات قد زادت من حماس الألمان (٨٤) و أذ استطاع الامبراطور فردريك أن يستولى على أديانوبل Adrianople . أذ وجدها خالية من السكان الذين هجروها خوفا من الامبراطور فردريك (٨٥) و

هذا وفي نوفمبر من نفس العام ١١٨٩ م ٠ أرسل عز الدين قلح أرسلان سلطان « قونيه » الى الامبراطور فردريك الأول رسالة يتعهد فيها ، بأنه سيساعده ضدد الأعداء ، وبامداده بالمؤن الوافرة (٨٦) ٠

ومهما كان من أمر هذه الحملة والمشاكل التي قابلتها ، فان فردريك استطاع أن يستولى على أكبر عدد ممكن من المناطق ، فقه استولى على « بيرهوا » Berrhoea ، وتمكن جزء كبير من الجيش الاستفادة من الغنائم بها من لحوم ومواش وأغنام (۸۷) · كما استولى فردريك السوابي في ۲۶ نوفمبر ۱۱۸۹ م على ديموتيكا مستولى فردريك السوابي في ۲۶ نوفمبر ۱۱۸۹ م على ديموتيكا ومدن أخرى حتى اسوار بيزنطة (۹۰) ·

وبما ان الامبراطور البيزنطى قد رفض السماح للألمان بالمرور في أراضيه ، فقد رأى الامبراطور فردريك الأول ، ضرورة ارسال رسالة الى ابنه هنرى السادس في ١٦ نوفمبر ١١٨٩ م بالمانيا ٠ ليرسل له السفن اللازمة لعبوره ، وعندما وصل الامبراطور الى اطراف القسطنطينية ، كتب الى ابنه « اننها نعانى من عدم وجهود طعام ، وقعل رجالنها ، وهذا بلا شهك بدافع من

الامبراطور البيزنطى ، (٩١) ثم أخذ فردريك يذكر لابنه المراحل التى مرت بها الحملة ، والصعبوبات التى قابلته ، ثم اسره ان يذهب الى البندقية ( منيس ) Venisa, وانكوناAncone وجنوا Genes ويطلب من الأمراء والافصال Vassel ، الحضور الى القسطنطينية ، كما طالب البابوية بسرعة القيام بحرب صليبية ضد بيزنطة وخاصة الامبراطور اسحق (٩٢) ومن ثم فقد رأى الامبراطور فردريك انه ما لم يستول الالمان على البوغازين(الدردنيل والبسفور ) لن تظفر الحركة الصليبية بالنجاح (٩٣) .

#### علاقة الامبراطور البيزنطي بالسملمين:

ومما سببق يمكن القول بأن العداء أصببع سافرا بين الامبراطورية البيزنطية والحملة الألمانية التي يقردها الامبراطور فردريك الأول ، وكان هذا نتاجا طبيعيا للشبكوك المتبادلة بين الطرفين رغم أن فردريك الأول كان يقصد بالفعل استرداد الأراضي المتدسة ، ولم يكن غرضه حنيئذ اصبابة بيزنطة بسبوء ، رغم حقده عليها ، كما سبق شرحه \_ أما ما هو الدافع وراء أعمال الامبراطور البيزنطي « اسحق » ضد الحملة فهو يرجع الى علاقته بصلاح الدين الأيوبي - سلطان المسلمين بالشرق - اذ كان صدوا المترداد الأراضي المقدسة من المسلمين بالألمان الذين قصدوا استرداد الأراضي المقدسة من المسلمين بالشرق .

وفى الواقع كان لعلاقة الدولة البيزنطية بالمسلمين فى الشرق عموما ، وبمصر خاصة طابع خاص ، وليس أدل على ذلك من أنه في سنة ١١٥٨ م / ٥٥٣ ه ، طلب الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين مساعدة حربية بحرية مسن مصر ضد صقلية (٩٤) . وبسقوط الدولة الفاطمية ، وقيام الدولة الأيوبية حرصت

بيزنطة على استمرار العلاقات الطيبة بالمسلمين في مصر والشام ، وخاصة عندما أصبحت قبضة صلاح الدين قوية في تلك المنطقة ، لذلك لم يتردد الامبراطور البيزنطي مانويل الأول كومنين فى أن يخبر صلاح الدين بالمؤامرة التي اشتركت ميها صقلية وبيت المقدس ، وعناصر داخلية ، ضد صلاح الدين في عام ١١٧٤ م / ٧٠٠ هـ(٩٥) .وحتى الآن ربما لم يكن الآمبراطور البيزنطي يكن حقداً المقضية الصليبية في الشرق ، ولكن ما قام به من احاطة صلاح الدين باخبار الأسطول الصقلى ، ليس الا كرها لانفراد صقلية بالهجوم على مصر ولهزيمة البيزنطيين في موقعة ميركيفالوم ١١٧٦ ، كما سبق ذكره ، بالاضافة الى النقارب بين البابا اسكندر الثالث والامبراطور فردريك الأول ١١٧٧ م ، الأمر الذي ترتب عليه طرد الرعايا البيزنطيين من ايطاليا (٩٦) . واذا وضعنا كل هذه الأمور في الاعتبار لأمكن القول إن ثمة اسبابا دفعت البيزنطين والأيوبين السى نسوع سن التقسارب ، اذ أنسه عندسا اعتسلي الكسيوس الثاني كسومنين ( ١١٨٠ ــ ١١٨٣ م ) عسسرشي الامبراطورية البيزنطية ، سمارع بارسال سفرائه الى القاهرة في سنة ١١٨١ م . وعقدت معاهدة صلح بين الطرفين ، وتم اطلاق مائة وثمانين من اسرى المسلمين السذين كانسوا لدى الامبراطورية البيزنطية ، كما تعهدت بيزنطة بعدم مشاركة اسطولها في أي حرب ضد صلاح الدين (٩٧) . وقامت بقتل بعض اللاتين بالقسطنطينية سنة ١١٨٢ م (٩٨) .

وبمصرع الكسيوس الثانى كومنين ، اصبح اندرو نيكوس الأول كومنين ( Andronicus I مراطورا على بيزنطه ، وقد وعد صلاح الدين بمساعدته ضد الصليبين ، وقد استمرت العلاقات ودية بين الطرفين طيلة مدة حكمه (٩٩) .

وذكر بعض المؤرخين ان اندرنيكوس هذا ، أرسل رسالسه الى صلاح الدين واعتبره كصديق له ، واقترح عليه التصالف ، وتقسيم المناطق التي سيفتحها صلاح الدين في فلسطين ، ما عدا عسقلان ، واذا تم الاستيلاء على آسيا الصغرى ، فتضاف الى بيزنطه ، ومقابل ذلك يساعد اندرونيكوس صلاح الدين عسكريا في فتوحاته ، والتي ضد اللاتين ، ولكن ليس معروفا صدى استجابة صلاح الدين ، لهذه الاقتراحات ، فقد مات الامبراطور اندرنيكوس في ١٢ سبتمبر ١١٨٥ م (١٠٠) ،

ومهما يكن من امر الصلات بين صلاح الدين واباطرة الدولة البيزنطية ، غانه بتولية اسحق الثاني انجليوس Isaas II Angelus ( م11 - 11۸0 م ) بدأت العلاقات بين الطرفين تأخذ شكلا جديد الكثر تفاهما وأشد صداقة عمسا سيسق ، اذ أن الامبراطور الجديد ، استقبل سفارة صلاح الدين ، والتي كان الأخير قد أرسلها لسلفه وبسرعة أيد الاتفاقية ، وساعد على تحقیقها ، ولا ثبك أن هذه الاتفاقیة حررت صلاح أندین اسن خوفه من ناحية بيزنطة (١٠١) . وعلى اية حال فقد كتب اسحق الى صلاح الدين يلح عليه لاسترداد المدن الباتية من تبضة اللاتين. اذ كانت هناك اتصالات بين الدولة البيزنطية ، وقائد مسلم في الأرض المقدسة عن طريق اثنين من مساعديهم ، احسدهما يـدعى « ميليـكتيس » Melkites ، والآخـر « يوسف باتيت » Joseph Batit ، وزادت المراسلات بين صلاح الدين واسحق ، فقد ارسل الأول سفاره الى اسحق وأرسل معها معدات عسكرية، وهدايا ماخرة ، من اسهم وأقواس وسروج حيل ، ومائة أسير بيزنطى وعبددا من الخيول التركية ، وكمية من العطور . وقد ابتهج اسحق بهذه الهدايا ، كما أبدى سروره لاستجابة صلاح الدين لفك أسر أخيه (١٠٢) •

وردا على سفارة صلاح الدين ارسل الاببراطور اسحق سفارة اليه ، وقد حوت هذه السفارة الكثير من الهدايا الحربية ، والملابس الاببراطورية للسلطان واخوته واولاده ، وارسل قدردا ، ورساله ذكر فيها ، « ارسل لك هذا لانك في رأيى ملك شرعى بمساعدتى ورعاية الرب » وقد وصلت الرسالة الى عكافى ٦ يناير ١١٨٨ ، ابان حصار صور ، وقد مالا الرسل بلاطه ، والنبلاء والجنود ، وتقدم الرسال البيزنطيون بشكر من الاببراطور البيزنطى لصلاح الدين ، كما استفسر صلاح الدين عن الاحوال فى الامبراطورية ، ووضع الغرباء كما جها . على أن أهم ما جاء به الرسل هدو أن هناك حملة صليبية جديدة مزمع قيامها (١٠٣) ، ومها يجب الاشارة اليه أن هذه الاخبار تعتبر مبكرة ، حيث أنه كانت الاستعدادات قد بدأت فى المنيا بالفعل لتهيئة الجو للقيام بحمله الى الشرق .

ويمكن القول ان عسلاقات المصالح قدو توثقت بين اسحىق الثاني وقدد ارسل الى اسحىق الثاني بعد فتح بيت القدس يخبره بالفتوحسات ، وتسميم مائسة وتسمين رجلا اليه من رعايا الدولة البيزنطية ، كان صلاح الدين قد أسرهم في حروبه ضد الصليبيين (١٠٤) ، ويضيف بعض المؤرخين ، أنه عندما بلغت القسطنطينية أنباء انتصار صلاح الدين في حطين ، أرسل الامبراطور البيزنطي اسحق انجليوس سنسة في حطين ، أرسل الامبراطور البيزنطي اسحق انجليوس سنسة المحاره الي صلاح الدين مهنئا ويطلب منه ضرورة ، اعادة الاماكن المقدسة المسيحية الى الكنيسة الارثونكسية(١٠٥) .

ولما تأكد صلاح الدين من أن هناك حملة المانية في طريقها إلى الشرق الاسلامي ، سارع بارسال سفاره الى اسحق الثاني انجليوس البيزنطي ، وكان أهم مهامها ، ضرورة

التفاوض على اتفاقية مع البيزنطيين بشأن الشباركة في صدحملة فردريك الأول الألماني ، كما أرسل له هدايا فخمة وعظيمة ، من مسك وجواهر ونعام وغيله صفيرة وتوابل ، وغير ذلك من الاشبياء الغالية الثمن ، كما أهدى اليه ، منبرا ، إذ أهتم صلاح الدين باقامة الشبعائر في مسجد القسطنطينية ، الا أن المنبر لم يصل ، لأن الجنويين استولسوا علسه ، وأحسفروه السي مسور ، واستغلل كنراد مونتفرات هذا للتشهير بالامبراطور البيزنطى في أوربا . وكتب الى أوربا في ٢٠ سبتمبر ١١٨٨ م مقررا ، أن المنبر هو خير دليل على التعاون بين اسملق وصلاح الدين (١٠٦) غير أن هذا لم يمنع بيزنطة من التعساون مع الأيوبيين واصبح البيزنطيون يحرصون على دوام الصداقة مسم صلاح الدين ، لأن مصلحتهم قاصرة على الوضع في الشرق الاسلامي، مخطبوا ود صلاح الدين، ولم يعد الغرب الأوربي سواء البابوية في روما ولا الاباطرة في الغرب الأوربي ، يشكلون أي عائق في وجه الامبراطورية البيزنطية ، ومن هذا المنطلق اهتـم البيزنطيون بالسفارات الايوبية ، ورحبوا بها ، ولم يتم استقبال السفراء الأجانب بنفس الأسلوب الذي استقبلت به السفارات الاسلامية ، والتي كانت من قبل صلاح الدين . وبذا فنح اسحق على نفسه باب العداء من الغرب عليه •

وقد سبق القول ان الامبراطور فردريك الأول ارسلل بعثة الى الامبراطور اسحق الأول لتسهيل عبور الحملة الإلمانية الى الشرق ، الا أن السفارة سجنت في شهر مايسو ١١٨٦ م ، اذ ربما كما يذكر بعض المؤرخين ، يكون ثمة دافع من سفراء صلاح الدين للذين كانوا موجودين في البلاط البيزنطي وقت وصول السفارة الألمانية وراء سجن السفارة الألمانية (١٠٧) ، وارسل اسحق سفاره الى صلاح الدين وصلته في اغسطس للمبتبير ١١٨٩ م /

٥٨٥ ه ، بمرج العيون ، وتضهنت الاتفاق على تدهير الجيش الألماني ، وعدم تمكينه من العبور ، كما طلب اسحق من صلاح الدين رجال دين للخطبة والدعوة للخليقة العباسي بالقسطنطينية، وقد ارسل صلاح الدين الى القسطنطينية الماما ومؤذنا ومنبرا وقراء لقراءة القرآن (١٠٨) · كما يشهر بعض المؤرخين ، ان صلاح الدين وافق على وضع الاماكن المقدسة المسيحية في بلاد الشام تحت رعاية رجال الدين الأرثوذكس ، وقد وصلت سفارة من القسطنطينية ، تغيد وصول المنير — غير المنبر الذي استولى عليه الجنوية — ورجال الدين واقامة الخطبة للخليفة العبساسي بالقسطنطينية (١٠٩) ،

ويعلل بعض المؤرخيين مسلك اسحيق الثانى هذا واستعمال الدبلوماسية مسع صلاح الدين ، التى جزع لها الفرنجية في الشرق ، وليس بهدف ، أن يلحق الاذي والضرر بمصلح المسليبيين ، بل كان يقصد انتقاص قوة السلاجةة ، غير أن ما حققه من عمل باهر ، بعودة الأماكن المقدسة الى رعاية الارثوذكس يعتبر في ذاته صدمة للغرب الأوربي(١١٠).

بينما ذكر آخرون أن الامبراطورية البيزنطية تمد اعتمدت على قوة صلاح الدين للوقوف فى وجه اخطار النورمان والبيازنه والجنوية (١١١) . وامبراطور المانيا والبابا أكبر الاعداء وأمرهم (١١٢) .

ويمكن القول بأن ما قام به الامبراطور فردريك الأول من تعاون واتفاق ومفاوضات مع الصرب والبلغار ، وما أبدنسه الأخرتان من تحمسهما لمحاربة بيزنطة (١١٣) ، جعلت اسحسق الثانى لا يتردد فى عقد معاهدة تحالف مسع صلاح الدين أذ ظن أن الحملة موجهة ضده ، وربما يكون فردريك قد فكر فعسلا فى قوجيه الحملة ضد بيزنطة ، وخاصة بعد اتفاقها مسع

مسلاح الدين (١١٤) . ويؤيد هذا القول ما حدث من مسواقف بيزنطة ، لاختلاق المصاعب ضد الحملة الالمانية ، وقد كان لهذا صداه على الامبراطور فردريك الأول ، اذ ارسل الى ابنه هنرى السادس ، لكى يحث البابوية على توجيه حملة ضد الامبراطورية البيزنطية ، كما أن الأمر لم يكن بخاف عن الصليبين ، اذ أنه في صيف ١١٨٩ م ، ارسات سيبللا Sibylla ملكة بيت المقددس ( سابقا ) الى الامبراطور فردريك الأول تخبره أن صلاح الدين دخل في عهد أثيم مع امبراطور بيزنطة ، وتطلب منه الايئق بمندوبي الامبراطور (١١٥) . بالاضافة الى أن الصليبين قد عرفوا صراحة أن اتفاق اسحق مع صلاح الدين موجه ضد الامبراطور فردريك الأول ، ففي شهر نوفهبر ١١٨٩ م ، ارسل أحد الصليبين بالشرق يذكر ذلك التصالف الأثيم بين امبراطور بيزنطسة ، والسلطان صلاح الدين ضد اللاتين ، ولاسيما ضد الامبراطور فردريك والسلطان صلاح الدين ضد اللاتين ، ولاسيما ضد الامبراطور فردريك الأول (١١٦) .

وهكذا ظل اسحق الشانى انجليوس يراسسل صلاح الدين بشأن حملة مردريك الأول امبراطور الامبراطوريسة الرومانيسة المقدسة ، ويكتب له التطورات ويطمئنه ، ففى نهاية ديسمبسر مارمه وكذلك السفير الذي مات ، ويحث صلاح الدين على ضرورة الاستعداد للحملة الصليبية ، وذكر له أن الالمان أن يصلوا سالمين الى الشرق ، حيث قال « اذا وصلوا غانهم لن يستطيعوا القيام بأى شر لجلالتكم » (١١٧) ،

وهكذا أصبح لدى الامبراطور مردريك الأول معلومات أكيد، من كل الأطراف بالتعاون البيزنطى الايوبى ضده ، وقد تسرتب على ذلك تأزم الموقف بين اسحق وغردريك ، أذ هدد الأخير بندمير بيزنطة ، وتقدم واحتل أدرنة Adrianople ، ليقضى غيها الشتاء ،

اذ وجدها خالية من السكان ، وكانوا قد هجروها عندما عرضوا قدوم الامبراطور فردريك الأول (١١٨) ، وقد خشى فردريك دوق مسوابيا ابن الامبراطور فردريك ـ ان تسبب فترة الراحة هذه ، التسرف وكسل الجنود الالمان ، لذلك عمل عسلى ايجاد عمل لهم خطلة لهاجمة منطقة لا تبعد كثيرا عسن « ادريانوبل » ، ويضيف بعض المعاصرين ، ان البيزنطيين تجمعوا في هذه المنطقة وهم يثقون في حمايتها ويدافعون عن تحصيناتها ، ضد القوات الالمانية ، ولكن استطاع الالمان هزيمتهم ، واسر بعضهم (١١٩) ،

ولا شك أن الامبراط ور البيزنطي أصبح في مسأزق ، لأن صداقته لصلاح الدين لن تدفع عنه الجيش الالماني ، وخاصة بعد أن عرف الرسالة التي أرسلها الامبراطور فردريك الأول (١٢٠) الى ابنه هنرى السادس ، متوقع - اسحق - أن تأتيه جيوش لا قبل له بها ، بالاضافة الى انه سمع بما قام به الألمان منن أعمال ، وكذلك تقدمهم ، ومن ثم خشى على المبراطوريته مسن الهلاك والتدمير ، الأمر الذي ترتب عليه أن أرسل مبعدونيه اللهبراطور فردريك الأول من أجل السلام ، ولقد رأى بعض الألمان التابعين لفردريك ، أنه من الخطر الدخول في سسلام مع الامبراطور اسحق ، الا أن غردريك مضل المعاهدة والصلح مسع اسحق خومًا من أن تتأخر الحملة الألمانية في الوصول الى الشرق الاسلامي (١٢١) . وقد تعهد سفراء الامبراطور اسحق بمساعدة الامبراطور فردريك وجيشه في العبور ، ووعد بأنه سيكون خادما مخلصا للمسيحيين ، وسوف يضع نفسه وكل ما يملك تحست تصرفهم وانه سينظم لهم سوقا يشترون منه ما يلزمهم من المؤن ، وسيخصص لهم مساحسة آمنسة مسن أمسلاك الامبراطوريسة البيزنطية (١٢٢) . كما أن بيزنطة تعهدت بدفع تعويض للألمسان عن خسائرهم ، وسوف تعد السفن لعبور الحملة الألمانية ، السي

الجانب الآسيسوى (١٢٣) - ولم يكتف الامبراطسور الألماني بذلك بسل طالب برهمائن بيزنطسيين حتى يكفسل تطبيسق المعاهدة ، ووصل عدد الرهائن الى تسمعائمة ، وفى الرابع من فبرايسر ١١٩٠ م ، أقسمت الشخصيسات المعظيمة والمرموقة فى الامبراطورية البيزنطية — فى كنيسة سان صوفيا Saint Sophia ، بان ياخدوا فى الاعتبار هده المعاهدة (١٢٤) . وفى المقابل تعهد الالمان بعدم الاعتداء على اى جزء من بيزنطه (١٢٥) . كما هدد الامبراطور فردريك بالعقاب على كل من يلجأ الى السنب والنهب من أفراد الحملة الألمانية ، على اوقد واجه الامبراطور فردريك النقد بسبب عقده هذه الاتفاقية ، مع البيزنطيين ، وخاصة من بعض تابعيه لانفراده بالرأى (١٢٣) ،

ومما يجب ذكره أن هذه الانفساقية التي عقدت تعتبر نصرا دبلوماسيا لفردريك الأول (١٢٧) • وذلك لما استطاع ان يحصل عليه من مواثيق ، وتعهدات من الامبراط ورية البيزنطية ، اذ أمن جانب البيزنطيين من الهجوم عليه اثناء الطريق ، كما أنهم نفذوا المعاهدة التي سبق أن عقدها سفراء بيزنطة في المانيا في صيف ١١٨٩ م ، بخصوص التسهيلات اللازمة للحملة الألمانية من مؤن وغير ذلك ، وفي أول مارس سنة ١١٩٠ م، تحركت الحملة الألمانية من أدريانوبل(١٣٨). وقد التزمت بالنظام في سيرها، تجنبا للفوضى أو السخط بين الأفراد، أذ قسم الجيش الى ثلاثة مجموعات الأولى يقودها دوق سوابيا ، والمؤخرة يقودها الامبراطور فردريك بنفسه ، أما القلب فمهمته الاهتمام بأمتعسة الجيش وفرسان الحملة وكانت كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث تنتظم مجموعات أخرى ، عليها عدد من الضباط وقائد علم ، وكان هذا هو الأفضل للمعسكر ، وظهروف الحسرب ، فالجيش بتعرض للهلاك بدون قائد وحيث لا توجد المساواة (١٢٩). وعلى اية حال وصل السوابيون والنافاريون في ٢١ مارس السي

غاليبولى الواقعة على الدردنيل (١٣٠) . وكان في انتظار الألمان ، خمسمائة سفينة وستة وعشرون شونة بيزنطية (١٣١) . لنتلهم الى ساحل آسيا (١٣٢) . وعبر الجيش يوم الأحد الخسامس والعشرين من مارس ١١٩٠ م ، اما الامبراطور نمردريك نقد عبر بنفسه في ٢٨ مارش ١١٩٠ م . ومعه مؤخرة الجيش وبعسض أتباعه ، وبذلك تكون الحملة الألمانية قد عبرت من أدرياتوبل الى آسيا (١٣٣) . وبعد أن عبر نمردريك بحملته ، أجل تحرك الجيش حتى أعياد الفصح (١٣٤) ، وسط أصوات المزامير في حضور جمع غفير من الناس على ضفتى نهر « لمسان القديس جورج » أذ كان نفرا صغير (١٣٥) . ثم عبره ، ويذكر بعض المؤرخسين أن نهرا صغير فردريك أتخذ الطريق الذي يقع بين الطريق الشرقي الأمبراطور نمردريك أتخذ الطريق الذي يقع بين الطريق الشرقي الغربي الذي سار نبه نمردريك مع عمه كنراد الثالث في الحملة الأولى سنية كنراد الثالث في الحملة الثانية سنة ١١٤٨ م . والطريق الثانية سنة ١١٤٨ م (١٣٦) .

ومهما يكن من أمر فقد أنبع الامبراطور فردريك الأول الطريق الذى أتبعه الاسكندر المقدوني ، فقد انطلق فردريك الأول الى « لامباسك » Lampasque مارا على « لجرانيك » ، وتوجه نحو « لودكيا » Bergame ، مخترقا مدن « برجام » وتوجه نحو « سردس » Sardes . ثم بلغوا ما بين جبلى «اوليمبوس» و « سردس » Philadelphia . وفي الطريق الى « فالدلفيا » و « اريبنجو » (۱۳۸) . وفي الطريق الى « فالدلفيا » الجيش الألماني ، اذ توجهت جيوش « التيوتون » Teutons ، التيوتون » Teutons ، من المسائب على من المسائب الكبرة من المسائب الكبرة من المسائب الكبرة المنابعيون قد تأثروا بالجوع على اسوار فيلادلفيا ، يريدون قطع الصائد لدرجة أكل الأحياء ، وقد هدد فردريك الأول بمهاجها الكان ، ويذكر بعض المؤرخين أن النصحاء قد منعوه وأشاروا الكان ، ويذكر بعض المؤرخين أن النصحاء قد منعوه وأشاروا

عليه بان هذه المدينة مملؤه بأشياء مقدسة ، التي يستشعرون فيها « المسيح الحي » وآخر معاقل المسيح ضد الاتراك (١٤١) . ومما يجدر الاشارة اليه أن فيلادلفيا كانت تابعسة للسلطان السلجوتي ، وقد رفض اهلها تقديم المساعدات العسكرية الى الإلمان ، لذلك حدثت معارك بينهم (١٤١) . وعلى اية حال سار فردريك بجيشه تاركا وراءه قمم « سيوجس » Sages وغاباتها ، ووصل الإلمان الى « ترابلي » (١٤١) التي تحيط بها هضبة عندها من الشمال الشرقي ينبع نهر ، وتحيط بها احجار صلبة ، وقسد عسكر الإلمان هناك بجوار اشجار التين ، قبل أن يتوجهوا الى الضفة اليسرى من النهر ، وعبروا بعد ذلك نهر « ليكسوس » الضفة اليسرى من النهر ، وعبروا بعد ذلك نهر « ليكسوس » لادوكيسا » ليحلف النهر » المناز الله في المناز الله الربلي ، ووصلوا السي ، اذ استولوا عليها في ٢٧ أبريل ، ١١٩ م (١٤٥) . أي بعد شهر من عبورهسم عليها في ٢٧ أبريل ، ١١٩ م (١٤٥) . أي بعد شهر من عبورهسم الدردنيل ، ووجدوا بها غنائم كثيرة .

ولكن الذى يدعو الى التساؤل هو موقف السلاجقة مسن حملة الامبراطور فردريك الاول ، اذ أن هناك اتفاقا بين الامبراطور الالمانى والسلاجقة (١٤٦) ، وخاصة منذ التعاون الذى حدث فى موقعة ميركيفا ليوم ضد البيزنطيين ، وفى نفس الوقت الذى كان فيه الامبراطور غردريك بالشرق قبل عبوره الدردنيل ، كانت المراسلات بينه وبين السلطان السلجوقي مستمرة (١٤٧) ، ويذكر معض المساصرين ، أن سلطان تسونيه ، عسز السدين قلج ارسالان الثاني بسن مسعود سلطان سلجقة الروم الرسالان الثاني بسن مسعود سلطان سلجقة الروم أعلن صداقته معهم تحت ستار مضلل ، وهو يخفي في داخله الغل والحقد لهم فيباغتهم فجأة حينما يكونون غير متيقظين (١٤٨) ، ولم يكن الالمان يعتقدون في وقوف السلاجقة ضدهم ، وليس ادل على ذلك من أن الالمان — تركوا غنائم السلطان السلجوقي ،

ولم يستولوا عليها عند عبورهم الى أراضيه ، كما أنهم لم يعملوا حسابا الله الهجوم السلجوتي عليهم . لكن الالمان استطاعوا ان يوحدوا أنفسهم ، ويجمعوا أسلحتهم ، أذ كان عددهم ثلاثة آلاف غارس ، بالإضافة الى ثمانين الف راجل (١٤٩) . وقسد كسان موقف قلج ارسلان في موضع لا يحسد عليه ٤ فهو قد ثعهد بالسماح للامبراطور مردريك الأول وجيشه بعبور اراضيه ، في نفس الوقت الذي أسبح أمام جيوش المانية كثيرة ، وهكذا اذا سمح لفردريك بالعبور فسوف ينقلب المسلمون جميعهم ضده ، ومسن ثم آثر الصمت حتى يتبين له الموقف تماما، الأمر الذي ترتب عليه أن ترك الجيش الألماني يتوغل في اقاليم السلاجقة، وينسر بعض المعاصرين ذلك ، بان السلطان السلجوتي اراد أن يوقع الألمان في مازق الجوع وحاجتهم الى المؤن من جهة ، وفي الدمب الذي بلحق بالألمان من جهة أخرى(١٥٠)، ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان السلجوقي لم يكن ينوى \_ برغم ما بذله من وعود \_ أن يسمح للصليبيين باجتياز بلاده في هدوء (١٥١) . لذلك بعد ستة أيام من الاستيلاء عسلى « لادوكيا » أي في ٣ مايو ١١٩٠ م . اتبع السلاجقة اسلسوب الهجوم الخاطف على الالمان وخامسة على مؤخرة الجيش ، ومقدمته مهدف مصل الجيش عن بعضه 6 وقد حل الليل على الجيش الألماني ، مما جعله في حالة دماع دائم ، اذ اخترقت رماح السلاجقة خيام الألمان ، مقتل منهم الكثير (١٥٢) ، ويذكر أحسد جنود الحملة الالمانية ، أنه « في الرابع من مايو ١١٩٠ م - كنـــا قرب « منوسونولي » (١٥٣) ، ودخلت الجيوش إلى مغاور الجنال حيث اشتكت من البرد والفقر ، وبعد أن مشينا بعض الوقت في خوانق ضيقة ، غادرت الجيوش الطرق الملكية الى تونيسة ، وتوجهت نحو اليسار في المناطق الجبلية والأمّل محوله » (١٥٤) .

ولم يكن أبناء السلطان السلجوتي يرغبون في مهادنة الألمان ، لذلك واجهوا الجيش وحاولوا صده في عيد العنصرة (١٥٥) ولم يكن أسام الألمان الا مصاربتهم ، في سهمل « فيلومليوم » والتقي الماره ( ١٥٦) يسوم الأثنين « عيسد العنصره » والتقي الاتراك السلاج.ة بالألمان وخاصة مع الفليق الأخير ، وهاجموهم بالرماح ، وعرف دوق سوابيا ذلك ، فاسرع الى ساحة المعركة بأسرع ما يكون ، وبينما كان يبحث عن أبيه ما الأمبراطور فردريك موهو على هذه الحال صائحا باسم والده ، أصيب بحجر في راسه ، وكسرت اسنانه وبقى عاجزا عن الحركة (١٥٧) ، ومن المحتمل أن الامبراطور فردريك نفسه كان في المعركة ، اذ يذكسر البعض أنه « كان سعيدا لمحاولته انتاذ أبيه ، وكم كان يبذل نفسه ويعرضها لهذه المخاطر التي لا تنتهى وعزاء له على ذلك الجرح الذي أصابه ، فشكمل اللثه الخمالية من الاستمان تشهد له بالنصر » (١٥٨) .

ويروى شاهد عيان واحد جنود الحملة تفاصيل هذه المعارك التى كانت لا تنتهى فيتول « وفقدنا كثيراً من دوابنا مع النقسود والملابس والمتاع التى كانت تحملها الدواب وقتلنا كثيراً من البربر، ولكنهم تكاثروا ، وبقدر ما كنا نقتل البربر بقدر ما كانوا يتكاثرون ، واضطررنا الى أن نحارب فى نفس الوقت أمير « فيلومليوم » وأمير « فرما » Ferma مع جماعة من البلاد المجاورة ، وبعض أيام كنا نقاتل من الصباح حتى المساء » (101) .

ومهما يكن من أمر فقد أعترف الألمان بهزيمتهم أمام السلاجقة، وقد تصوروا أن التديس جورج Saint George يحارب معهم ضد المسلمين ، ويذكر شاهد عيان أنه « قضى الليلة في صحراء رملية ، لا ماء فيها ولا حياة كمثل النعاج » (١٦٠) ويوجز أحد المعاصرين ، وضع الحملة الألمانية ، وهم في الطريق الى تونيه بقوله « وأجهز العدو ( السلاجقة ) عليهم دون هواده ولمدة ستة أسابيع حتى أنهم كانوا يأكلون وينامون باسلحتهم دون خلع دروعهم ، واشتد بهسم

الجسوع والعطش ، واضطروا لأكسل لحسوم الخيسل التي ماتت في هذه الحرب ، فكانت بهثابة عزاء لهم ، كما اضطروا للشرب من دمائها ، وبذلك علمتهم الضرورة ان يجدوا استعمالا آخر للحيوانات التي يركبونها » (١٦١) وكان الألمان وسط هذه الأزمات المتلاحقة بهم ، قد خسروا الكثير ، فاصبح اهم شيء عندهم هسو الوصول الى تونيه Icounium ، فقد وقع في ايدى الألمان جندى الركي ، وتعهد له فردريك الأول ، بأنه سيتركه على قيد الحياة ، اذ أخرج الجيش من هذه المسارى ، فنصح الجندى التركي الألمان بأخذ الطرق المتوجه الى اليسار فحو « سوسوبولى » ، وكسان بسير على رأس الجيش والسلسلة حول عنقه وعليه ان يسمدل الصليبين على المدن الغنية (١٦٢) .

ومما يجب الاشارة اليه أن الصليبيين قطعوا الطريق سن لادوكيا الى مونية في خمسة وثلاثين يوما ، وكان بعد كل مسيرة سنة أيام، يجدون مدينة وخلال الطريق الطويل لم يجدوا الا مدينتين، واما باتى الطريق مكان عبارة عن بقايا لمدن بلا أسماء ، والجبال الحرداء والمحم أت المالحة ، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة مست الاتراك الذين يهاجمون الألمان ليل نهار ، وكان الآخرون بطاردونهم الى مهم الجبال (١٦٣) . وازاء كل هذه المواقف دخل الالمسان الى ارض تونيه ، ووجدوا بها مصادر الماء وكلما التتربوا من المدينسة وحدوا العيون والجداول ، وفي اليوم السادس بعد عيد العنصره توجهوا الى تونيه (١٦٤) . ووصلوا أسوارها في ١٧ سايو . ١١٩ م (١٦٥) . فأرسل لهم السلطان السلجوقي بعض مساعديه، لكى يعرض على فردريك ، السماح له بالمرور ، مقابل اعطائسه ثلثمائة قطعة ذهبية ، الا أن فردريك رفض وقال « ليس من عادتي ان اشترى طريقا بالذهب ، ولكن انتحها بالحديد ونجدة نبينا عيسي المسيح ، الذي نحن جنده » (١٦٦) وكان المسلمون قد هددوا الامبراطور غردريك بمهاجمته في اليوم التالي بجيش قوامه ثلثمائة ألف رجل ، بينها كان الجيش الألماني عندئذ الف فارس ، مجهزين بأسلحتهم وفي حالة جيدة ، ويذكر البعض أن فردريك الأول قد تلقي نصيحة فحواها ، أن يكسب أراضي أرمينية ، بدلا من محاصرة قونية ، الا أن الجيوش كانت قد تقدمت نحو مدينة قونية بناء على أمر الامبراطور فردريك (١٦٧) ·

ويصف بعض المعاصرين حال الحملة عند أسوار قونية ، مأن الجنود الألمان قد نصبوا خيامهم على مسامة قربية ، وهم يشكون من محنة ، وقد عصفت بهم ريح شديدة داخل المعسكر ، وان الجيش التركى يحيط بهم في كل مكان ، وأنه يزيد عددهم عـن مُلْمَائَة ألف رجل ، بقيادة قطب السدين (١٦٨) بن السلطان السلجوقي ، في حين صعد السلطان قلعة شالمخة ، حيث حلس يراقب الموقف الحربي ، الا أن الامبراطور فردريك استطاع أن ينتصر على قطب الدين بن السلطان ، واحتلت المدينة وملثت بالقتلى والدماء (١٦٩) . كما يرجع البعض هذا النصر الى حسن تنظيم الجيش الالماني بالاضافة الى خوفهم من الله ، وعلى أيسة حال فقد استقر السلطان السلجوقي في القلعة متحصنا بها(١٧٠) . وقد خشى على نفسه وعلى أملاكه ، الأمر الذي ترتب عليه أن أرسل الى الإمراطور فردريك الأول \_ وكان الأخم قد دخيل المدينة ، وقابل ابنه مردريك السوابي الذي دخلها قبله (١٧١) -والقى اللوم على ابنه قطب الدين وأعلن براءته شخصيا ، وعرض على الإسراطور عقد اتفاقية بينهما ، على أن يأخذ الامبراط ور مردريك الذهب مقابل أن يطلق الأخير سراح الرهائن (١٧٢) ، والذي لا شك فيه أن فردريك قبل هذا العرض في مايو ١١٩٠ ، لأنه لا يريد أن يدخل في حروب جانبية من المكن أن تثنيه عسن هدمه الأهم وهو بيت المقدس ، ومن هذا المنطلق ، أرسل لـــه السلطان السلجوقي من الذهب خمسين تنطارا ومن الغضة خمسين غنطارا ومن الثياب الطلس المعدنية ما بلغ الألوف (١٧٣) . وتم

اطلاق الرهائن من حانب الامبراطور فردريك ، وقد وجه بعض القواد كالعادة اللوم للامبراطور فردريك بسبب اطلاقه سراح الرهائن لانهم لم يكونوا ليامنوا جانب السلطان السلموتي (١٧٤) . وبطبيعة الحال لم يكن الامبراطور فردريك الأول ، يترك الأمر طبقا لما يشتهي السلطان السلجوقي ٤ مكان يستعين بمرشدين من السلاجقة حتى يمكن لهم الخروج من بلاد السلاحقة ، وليامنوا عدم وقوع أي اعتداءات عليهم، وتشير المصادر العربية واللاتينية العاصرة ،الي إن السلطان السلجوقي اعطى الامبراطور فردريك رهائن من أولاد اكابر السلاحقة زاد عددهم على عشرين (١٧٥) • ويذكر البعض أن الاسراطور فردريك لم يمكث طويلا داخل أسوار المدينة ، ولكنه أجاز لجيشه أن يخلد إلى الراحة مترة من الزمن في حدائق ميرام بالأرض الجنوبية للمدينة (١٧٦) ، ثم تحرك الامبراطور مردريك وجيشه من المدينة • وبالرغم مما حدث من أتفاق فقد قابل الجيش الألماني أجناسا كثيرة أعترضت طريقهم ، وحساربتهم ، منهسم التركمان والترك والتركستين (١٧٧) Les turcomans, Les turcobares, Les turcogistes et les turoscytes مان ضفاف بحار مازوین ، حیث احتاوا « سرقسیا » (۱۷۸) Circassie) وعلى أية حال بعد النصم الإلماني العسكري والدبلوماسي على قونية ، رأى الألمان أن أمامهم قوة معادية لابد من محاربتها 4 أذ تحركوا الى « لارنـــد » Leranda ( ١٧٩) ووصلوا اليها بعد مسيرة ستة ايام أي في ٣٠ مايو (١٨٠) . في نفس الوقت كان التيوتون قد استطاعوا ان يسيطروا على كثير من الحدود المسيحية (١٨١) ، وهي لبلاد ارمينية ، وصاحبها ليون الأرمني الم ١١٧٨ ـــ ١٢١٩ م (١٨٨) . الا أن الأخسير أرسل إلى الامبراطور غردريك سغراءه ليسعث بالنحدة التي كان في حاجة اليها ، ونصحه بالا يمكث كثيرا في بلاده خومًا من الجسوع والغوضى (١٨٣) . بالاضافة الى أنه قد أبدى استعداده لأن يقدم للأمبراطور غردريك ، كل المعونة والمساعدات التي يحتاج اليها ، واظهر له الطاعة والأمان (١٨٤) .

# وفاة الأمبراطور فردريك الاول وتولية ابنه فردريك السوابي

هاد الامبراطور فردريك الجيش الالماني ، عبر دروب جبال طوروس Tours في الطريق الى انطاكية ، وكان عليهم أن يظهروا شجاعتهم ، وصبرهم ، وعلم الامبراط ور بأن الجيش عليه أن يقطع طريقا صعبا ، نحو الساحل الجنوبي الى سلوقية ، وكان ميناء سلوقية ، (طرسوس) (١٨٥) وقتداك بأيدى الأرمن ، والطريق وعرا والطمام نيه شحيحا ، واشتدت حرارة الصيف ، وانفيق الجميع على عبور نهر سالف Salf (١٨٦) . او نهر سيلوس Salesius ، في تليقيه Cilicia وقد بدأ سلاح الفرسان في العبور ، أذ كان نهرا صغيرا ، وكان الامبراطور يبشى في مؤخرة الجيش (١٨٧) ، وذلك في بداية شهر يونيو ١١٩٠ م ، وقد اراد الامبراطيور أن يسبق جنوده من الفرسيان لعبيور النهر ، الا أن عبيدا من خواصيه ، حييذروه ، وقد يكون الاختراق بغرض الاستحمام والترطب بالمياه من حرارة الجوفي ١٠ يونيسمه ١١٩٠ م ، أو بغرض السباحة الى الشط الآخر بعد أن خام ملاسمه . وأيما كان الأمر فقد نزل الامدراطور النهر ، فأعترشه قشيعرة شديدة ، وطلب الإغاثة ، مخطفه الخدام من النهر منزعجا منازعا ، الا أنه مات بعد أيام (١٨٨) . أذ لم ينجــح رجالــه في اغائته (١٨٩) . وكما يذكر حيفري مينزوف أن موت الامبراطور ، لم يكن هو الشيء المؤلم ، ولكن المؤلم حقسا هو سبب المسوت ، ويضيف ، بأن هناك من يقول بأن هذا النهر قد عرف بالموت منسذ المصور القديمة ، وعلى الصخرة القريبة منه محفورا « هنا سيهاك اعظم الرجال » (۱۹۰) Here the Greatest men shall perishm

ولا شك أن وفاة الإمراطور فردريك الأول كسان بدائسة النهاية لهذه الحملة التي عانت الكثير خالال عبورها اراضي السلاجقة في آسيا الصغرى ، بالإضافة الى أنه ترك أبنه فردرك السميوايي ، الذي كان أقل خبرة من والعم في شميعون السياسية ، غير أنه يعتبس أعظهم الأمسراء في الحملة ، مقدد كسان طبيعيسا أن يصبح على رأس الحمسلة الالمسانية ، وقد رأى بعض الأمراء ، أن أخاه الأكبر هنري السادس (١٩١) . هو أولى بقيادة الحملة ، ولكن من الصعوبة بمكان تولى هنرى السادس قيادة الحملة ، لأنه كان يراعي شئون الامبراطوريسة الرومانية المقدسية في الغرب ، أثناء فترة غييساب والده في الشرق (١٩٢) ٠ وعلى أية حال فقد استقر رأى الجميع على تولى فردريك السوابي قيادة الحملة ، خلفا لوالدم (١٩٣) ٠ وتشمير المصادر العربية المعاصرة الى أن « ليون الثاني » أمر أرمينية ، كان في طريقه ، الى مقابلة الامبراطور فردريك ، وعندما علم بما حل بهم لم يرغب في أن يلقى بنفسه في وسط الألمان ، لذلك رجع الى قلاعه المنبعة ، ولما عرف غردريك السوابي ذلك ، ارسل الى أمير أرمينية ، يستعطفه ويشرح له موقفه ، أذ قال : « أن أبي كان شيخا كبيرا ، وما قصدت هذه الديار الا لأجل الحج الى بيت المقدس ، وأنا الذي ديرت الملك ، وعانيت الشباق في هذه الطريق ، من لم يةدم لطاعتي ، قصدت دياره » (١٩٤) .

ولم يكن أمام ليو الأرمنى الا أن يستجيب لنداءات فردريك السوابى ، وأغلب الظن ، فأن أمير أرمينية خشى على نفسه من تقلب الرأى العام الصليبى ضده ، ويذكر أمير أرمينية حسال الألمان ونظمهم ، في الرسسالة التي بعث بها الى صلاح الدين حيث يقسول : « أن عسدهم كشسير ، وبهم أجناس متفاوته ، ونظسامهم فيمسا بينهسم صسارم ، فمسن يسرتكب منهم جناية

يذبع ، بحكم التساوسة ، وانهم حرموا أنفسهم من الملذات ، وهجروا ثيابهم ، ولم يلبسوا الا الحديد » (١٩٥) . وقد وصلت هذه الرسالة الى صلاح الدين فى يوليه / أغسطس ١١٩٠ م — ٥٨٦ هـ عن طريق قلعة الروم (١٩٦٥) ، ويمكن القول بأن سياسة أمير أرمينية كانت ذات وجهين فهو مع الصليبيين الألمان طالما كانوا أقوياء ، وإذا لم يصبح منهم رجاء غهو يخطب ود صلاح الدين خوفا منه .

ومهما يكن من امر غردريك المسوابى فى أرمينية ، غانه غرر أخيرا استكمال المسيرة بهدف تحقيق السياسة الشرقية لوالده ، لكن جيشه أصبح ضعيفا وقليلا ، اذ تخلى كثير منهم عسن الديانة المسيحية ، واعتنقوا ديانات أخرى ، نتيجة لما حل بهم فى أرمينية ودعوا المسيح بقولهم : « أقد سقط التاج ( الامبراطور فردريك ) من فوق رؤسنا نسخطا لنا نحن الذين عصينا » (١٩٧) وقسرر بعض الأمراء العودة بأنباعهم إلى المانيا (١٩٨) ، وفسريق ثالث استقل سفينة من طرسوس إلى صور (١٩٨) .

وهكذا لم يبق من الألمان الا أولئك الذين خجلوا من العودة غظلوا تحت قيادة فردريك السحوابى ابن الامبراطحور (٢٠٠) . للتوجه الى انطاكية ، فاجتازوا سهل قيليقية ، حيث محرض فردريك ، مرضا شديدا ، أعاقه عن السير على حين تقدم جيشه من غير قائد (٢٠١) . فسار بعضهم الى حلب فتخطفهم المسلمون ، ولم ينج منهم الا القليل (٢٠٢) . وسار بعضهم من تحت قلعة بغراس (٢٠٣) يقودهم كونت المانى ، وقد اسر عسكر بغراس منهم عددا كبيرا .

هذا وقد ذكر أمير أرمينية في رسالة أخرى لصلاح الدين ، ما بقى من حملة فردريك السوابي بقوله « ضعفاء قليلوا الخيسل والعدة ، وأكثرهم ثقلهم على حمير وخيل ضعيفة » وقال أيضسا « لقد وقفت على جسر يعبرون عليه لاعتبرهم ، فعبر منهم جمسع عظيم ، ما وجلت مع واحد منهم طارقه ، ولا رمحا الا النادر » ذلك لانهم حرقوا معظم أدواتهم الحربية لاحتياجهم الى النار (٢٠٤).

وعلى أية حال وصلت هذه الحبلة الى انطاكية Antioche في ٢١ يونيه ١١٩٠ م (٢٠٥). وقد مات الكونت الذى كان على راسهم، ولما علم بوهيبند الثالث(١١٦٣ — ١٢٠١م) أمير انطاكية، بحالة فردريك السوابى ، ذهب اليه ، ليحضره الى انطاكية ، واستقبله استقبالا عظيما ، وادى بوهيمند يمين الولاء لفردريك السوابى (٢٠٦) ، وسلم له المدينة بكل مقومات الدفاع عنها ، ولتقوية عملية الدفاع ، عرض عليه استعداده لحماية المدينة من اجل حماية فردريك ورجاله ضد هجمات الأعداء (٢٠٧) .

بقى فردريك السوابى غثرة فى انطاكية ، ولم يستطع أن يقوم بعمل حربى أو سياسى يستحق الذكر ، سوى الهجمات الخاطفة التى كان يقوم بها أفراد حملته ، على بعض القلاع المجاورة مشلط حلب وبغراس ، الا أن الحاميات الاسلامية كانت تصدهم وتأسرهم (٢٠٨) ، وبالتالى أصبح عدد الجيش الألمانى فى انطاكية قليلا ، قدره البعض بحوالى خمسة آلاف فقط ، هدذا الجيش الذى كان قد خرج من المانيا ما يزيد عن مائتى الف جندى (٢٠٩) ، وأصبح من المفرورى عن مائتى الف جندى (٢٠٩) ، وأصبح من المفرورى أن يأتى فردريك السوابى بعمل عسكرى ضد المسلمين بالشرق الاسلمين وجها لوجه ، لذلك فكر فى الاتجاه الى عكا (٢١٠) ، فشجعه على هذه الفكرة ابن عمه كثراد مونتفرات حالذى قام وشجعه على هذه الفكرة ابن عمه كثراد مونتفرات حالذى قام

بزيارة له من صور (٢١٢) فضلا عن تشبعيع بوهيمند الثالث أمير الطاكية لهذه الفكرة (٢١١) ·

خرج مردريك السوابى ومعه جيشه من انطاكية فى الأربعاء ١٨ اغسطس ١١٩٠ م / ٢٥ رجب ٥٨٦ هـ ، وهو تاصد عكا ، وفى الطريق من انطاكية الى اللاذتيسة ومن اللاذتيسة الى جبلسه واجهته مصاعب كثيرة فى الطسريق ، اذ خارت قسوى كثير من الخيول التى كانت تحمل جنوده ومناعه ، كما لاقى الجيش مناعب جمه ، من هجوم اسلامى فى الطريق من جبله الى طرابلس ، التى وصلها يوم الثلاثاء ١١ سبتمبسر ١١٩٠ م / ٨ شعبسان ٥٨٦ هـ (٢١٣) .

ولما كان الجيش الألماني على طول المسافة من انطاكية حتى طرابلس قد لاقي الكثير من المتاعب ، اصبح لا يستطيع عمل شيء بذكر (٢١٤) . وقد مكث فردريك السوابي بعض الوقت في طرابلس، وارسل الى عكا يخبرهم بآنه سيحضر اليهم ، وفي أواخر شعبان ٥٨٦ هـ / سبتمبر ١١٩٠ م ، توجه بحرا الى عكا (٢١٥) . على الراكب التي اعدت له ، وركب عليها ومعه جنوده ، الا أنه قامت ريح شديدة أغرقت بعض سفنهم ، واجبرتهم على العودة ثانية الى طرابلس ، ثم أقلعوا أخيرا الى صور (٢١٦) ، وأرسل بقية الجند الألماني الى عكا ، وأقام بصور ليلة واحدة وتوجه بمفرده الى عكا في 7 رمضان ٥٨٦ هـ / لا أكتوبر ١١٩٠ م (٢١٧) ، ومجمل الي عكا في 7 رمضان ٥٨٦ هـ / لا أكتوبر ١١٩٠ م (٢١٧) ، ومجمل ما وصل من الجيش الألماني لم يتعد الف رجل ، وقد فكروا في القيام بشن هجوم على عكا (٢١٨) . في نفس الوقت الذي غادرت سفن ألمانية عكا الى ألمانيا ، وخاصة كونت أدولف أف هولستين المانية عكا الى ألمانيا ، وخاصة

ومهما يكن من امر الحملة الألمانية التى وصلت بقاياها الى عكا ، فهناك عدة تساؤلات هي : هل اشتركت الحملة في تخليص

عكا من ابدى المسلمين أ أو هل كان للصليبيين دور في حصار عكا قبل وصول الألمان أ واذا كان كذلك نمها هو موقف الشرق الاسلامي من هذه الحملة الصليبية عامة ، ومن حملة غردريك السوابي خاصة .

في الواقع لم تكن حملة فردريك السوابي هي التي انت السي عكا فقط ، ولكن جاءت قوات اخرى من المانيا قبله . وخاصة المند جراف « Yr.) Land grave من ثورنجيا وتعدما من ثورنجيا الذي استطاع ان يقنع المركيز كونراد مونتفرات Montforrat كان كنراد ملى نزاع مع الملك « جاى لوز جنان » ، وقد وافق المركيز على على نزاع مع الملك « جاى لوز جنان » ، وقد وافق المركيز على المضور الى عكا ، مع بقاء الخلاف بينه وبين الملك جاى (٢٢١). بالاضافة الى ذلك فقد جاء من الغرب بعض الألمان في سبتبسر المما المطريق البحر ، من فريزيين وغلمنك Frisian and Flaming فضلا عن المحرد عن المناس النبلاء السكسون تحت قيادة اوتو أف جلدر Otto of من طورة على ذلك أن الانجليز وجنود مشاه من كلوني المتنس « Cuelders علوة على ذلك أن الانجليز وجنود مشاه من كلوني (Cologne علاوة على ذلك أن الانجليز كانوا في الطريق (۲۲۲) .

وبعد زيادة عدد الجيش على عكا بهذه الصورة ، اصبح اكثر ملاعمة لدخول الحرب ومهاجمة المسلمين (٢٢٣) . نقد قدا الملك جاى لوز جنان الجيش في الرابع من اكتوبر ١١٨٩ م / ٥٥٥ ه وترك اخاه « جنرى » يراقب عكا ، لياخذ معسكره الشرقي على بعد ميلين من هضبة « جودا » Agadieh ، وقد نشكل الجيش على النحو التالى : في القلب بارونات الأرض المقدسة ، وايطاليين ، كانوا تحت قيادة كونراد ، اما الوسط الأيسر مكان

من الألمان الذين اتوا تحت قيادة « لاندجراف » ، هـذا ويرأس الجانب الأيسر كله » « جيرارد ريدغورت » Gerard de Ridfort واندفع الفرسان الألمان والايطاليون الى المسلمين ، السذين هزموهم عند الأردن (٢٢٤) .

وهكذا بدأت القوات الألمانية تباشر نشاطها العسسكرى ، فما هو الدور الذي لعبه السياسيون بالدولة الأيوبية لصد هذه المجمات ؟

## موقف المسلمين من الحملة الالمانية :

عرف السلطان صلاح الدين ، أخبار الحملة الإلمانية هذه ، منذ أن بدأ الاستعداد لها في أوربا ، وذلك عن طريق الاببراطور اسحق الثانى أنجليوس أببراطور الاببراطوريسة البيزنطيسة . ويرى بعض الباحثين أن صلاح الدين عرف أخبار هذه الحملة من تجار الجمهوريات الايطالية الثلاث ( جنوا سبيزا سابندتية ) أذ كانت هناك في ميناء الاسكندرية في شناء سنة ١١٨٧ سـ ١١٨٨م مسبع وثلاثون سفينة تجارية قادمة من هذه الجمهوريات الثلاث ، وقد أخبر تجارها المتيمون في الاسكندرية عن حملسة مردريك الأول (٢٢٥) . علاوة على هذا أنه في رمضان ٥٨٥ / مردريك الأول (٢٢٥) . علاوة على هذا أنه في رمضان ٥٨٥ / الممل الظاهر غيات الدين بن صلاح الدين ( ١٨٥ سردية عن حملسة الكلانية صحيح (٢٢٦) .

والذى لا شك فيه أن هذه الحملة لم تكن مفاجأة لمسلاح الدين ، نظرا لما كان قد حدث بينه وبين الامبراطور فردريك الأول من مراسلات ، تنم عن تهديد ووعيد من ناحية الامبراطور فردريك الأول ، ومن ثم غان مجىء حملة من الغرب فى وقت قريب جدا أمر

لم يكن مستبعدا بالنسبة لصلاح الدين ، لما جرت عليه عسادات الصليبيين في الشرق من الاستفائة بالغرب في ظروف الشدة الملهة بهم ، كما أن هناك اتصالات تمت من جسانب كبسار الصليبيين المتيمين في الشرق ، وفي مقدمتهم البطريرك ، ومقدمي الجماعسات الدينية يستعجلون فيها رجال الغرب المسارعة بارسال حملة ، اذن اسم يكسن مسن الغسريب القسول ان صسلاح السدين كسان عسلي علم بها ، بالاضافسة الى أن السوقت السذي تقطعه الحملة من الغرب الى الشرق والمصاعب التي قابلتها ، كان كافيا لأن يعد صلاح الدين العدة للتصدي لها ، وليس مجرد العلم بها .

وقد ظهرت دبلوماسية مسلاح الدين في مقابلة هذه الأخبار ، فبدأ يستعد لها ، غارسل الى صاحب سنجار ، وصاحب الجزيرة ، وصاحب الموصل ، وصاحب اربل ، واستدعاهم للجهاد بأنفسهم ، كما ارسل ابن شداد الى الخليفة العباسى ، الناصر لدين الله ، في الريضان ٥٨٥ هـ (٢٢٧) . وكانت استعدادات صلاح الدين في البر والبحر معا ، اذ انه ارسل الى الاسطول المصرى ، الذى وصل الى عكا في ١١٨٩ م / ١٦ ذى القعدة ٥٨٥ ه ، في خمسين شنيا ، واستجاب الأمراء بالشرق الاسلامى ، لنداء الجهاد الذى اعلنه صلاح الدين على لسان رسله ، فقد ارسل « عز الدين مسعود ابن مودود » صاحب الموصل ، ابنه علاء الدين مزودا بالنفسط الإبيض (٢٢٨) والرماح (٢٢٩) والتراس (٢٣٠) .

وليس ادل على سرعة استجابة الخلافة العباسية لذلك من أن الامدادات جاءت الى صلاح الدين في نفس الوقت الذي رجع فيه ابن شداد من سفارته الى الخليفة العباسي ، في طلب الامدادات ، اذ أن ابن شداد عاد في الخميس الخامس من ربيع الأول ٥٨٦ه ه / ١١٩٠م (٢٣١) ، ووصلت الامدادات في ١٦ ربيع الأول ٥٨٦ه ه / ١١٩٠م ، وقد جاء بها الشريف مخر الدين ، ومعه

حملان من النفط التيار ، وحملان من القنا الخطى ، وتوقيع بعشرين الف دينار ، وخمسة من الزراقين (٢٣٢) النفاطين الذين يجيدون صناعة الحريق بالنار (٢٣٣) ، واستجاب أيضا عماد الدين زنكى صاحب سنجار بعسكره ، وابن أخيه سنجر شساه ، صساحب الجزيرة ، وكذلك صاحب أربل (٢٣٤) .

ويمكن القول بأن سرعة الاستجابة هذه تدل على مدى نماسك الجبهة الاسلامية بالشرق ، لمواجهة الخطر الصلامية السذى يتهددها اذ أن هذا الخطر لا يهدد الدول الأيوبية فحسب ولكن يهدد المسلمين جميعا في المنطقة .

ولما رأى صلاح الدين أن الجيش الاسلامي قد أصبح في وضع يسمح له بمقابلة الصليبيين ، تحرك ناحيتهم ، ننزل بتـل كيسان ، في ١٨ ربيع الأول ٨٦٥ هـ (٢٣٥) ، وكانت المراسلات لا تنقطع عن السلطان صلاح الدين ، من الامبراطور البيزنطى ، أو من سلطان السلاحقة ٤ بشأن أخبار حملة مردريك الأول ٤ مقد تحقق السلطان من وصول ملك الألمان الى أرمينية ، وأصبح قاب قوسين او ادنى من بلاد الشام ، لذلك لم يستبد صلاح الديسن بالأمر ، فأشار على أرباب الرأى والمشورة ، واستشارهم في كيفية مقابلة ملك الألمان ، هل يخرج للقائهم في الطريق ، ويحاربهم، أو يمكث مكانه لحين وصوله ؟ مأشار البعض عليه ، بالرأى الأول، واشار آخرون بالراى الثاني ، لكن صلاح الدين جمع بين الانجاهين في استراتيجية ، بأن يسير بعض المساكر الى البلاد المتاخيسة لطريق الجيش الألماني ، وأن يتيم صلاح الدين بعسكره في مقابلة العدو خشبية استيلائهم على عكا (٢٣٦) • وعلى هذا نقد تحرك الى طريق العسكر الالماني ، ناصر الدين بن تقى الدين ، صاحب منبج ، وكذلك عز الدين بن المقدم ، صاحب كفر طاب وبعرين ، ومجد الدين صاحب بعلبك ، وسابق الدين صاحب شيرر ، وعسكر حلب وحماه ، وبدر الدين شحنه دمشق (٢٣٧) . وعندما

كان صلاح الدين بالقرب من عكا في ٢٥ ربيع الأول ٥٨٦ ه / ١٩٩٠ م ، وصلة عوام من البلد ، معه كتب تذكر أن العدد قصد كثر ، وقوى عزمه ، مما ترتب عليه أن تأهب صلاح الدين اكثر للاقاة العدو ، غامر العادل بأن ينتقل الى منزلة تقى الدين ، في طرف الميمنة ، وكان عماد الدين زنكي في طرف الميسرة ، وعرفوا بموت الامبراطور فردريك الأول ، وتولية ابنه (٢٣٨) ، ووجه صلاح الدين جنوده ليتصيدوا جنود الالمان في الطريق الى انطاكية صلاح الدين على استقباله ، وامر السلطان بهدم اسوار طبرية ويانا وارسوف رقيسارية وصور وصيدا وجبيل ونقل اهلها الى بيروت (٢٣٩) ،

كما امر السلطان أيضا باعادة تعمسير الاسطول المعرى وتزويده بالمؤن والعتاد ، ووصل الى الشام في ٨ جمادى الأولسي ٥٨٦ هـ ، على ميناء عكا بقيادة رجال من مصر (٢٤٠) ، وفي نفس العام كانت قد وصلت نجده برية وبحسرية بقيادة يدعى «مارجريت » Margaritus ، لمساعدة الصليبين المقيمين في عكا ضد المسلمين ، وتصدى للمسلمين في عكا وهزمهم (٢٤١) ،

وهكذا كان صلاح الدين يتحرك برا وبحرا في مواجهة التقدم الألماني ، في نفس الوقت الذي كان فيه الصليبيون يحساصرون عكا ، محاولين أن يفتحوها باستخدام كافة الحيل فصنعوا ثلاثة أبراج (٢٤٢) من خشب وحديد والبسوها الجلود المستاة بالخل ، حتى لا تلتهمها النيران ، وكانت هذه الإبراج كالجبال ، ومركبسه على عجل يسع الواحد منها حوالي خمسمائة من الجنود ، ويسمح سطحها أيضا لأن ينصب منه المنجنيق ، وعلى أية حال فكان على السلطان صلاح الدين أن يواجه هذه الأعمال ، فجمع المهندسين من الزراقين والنفاطين ، وأجزل لهم العطاء ، لكن ضاقت حيلهم، الا أن أحد الدماشية وكان يعمل سئاب نحاس ، ذكر أنه يمكن

احراقها ، ان المكن الدخول الى عكا ، واحضر له ما طلبه من مواد ليستخدمها ، ودخل المهندس عكا ووضع المواد مع النفط فى قدور من النحاس ، حتى صارت كانها جمرة نار ، ثم ضرب الأبسراج الثلاثة بثلاثة أوان ، ناحترقت واحدا بعد الآخر (٢٤٣) .

هذه بعض المناوشيات التي كانت تحدث بيين المسلسمين والمليبيين حول عكا ، وفي أماكن أخرى ، الى أن وصل مردريك السوابي ، - ببقايا حملة والده - الى عكسا ، في ٦ رمضان ٨٦٥ ه / ٧ أكتوبر ١١٩٠ م ، وتذكر بعض المسادر العربية ، أن الصليبيين عند عكا لم يرحبوا بفردريك السوابي وفرقت .... الألمانية (٢٤٤) ، خشية أن ينسب النصر ، \_ في حالة الانتصار على المسلمين - اليه ، وعلى أية حال نقد مكث مردريك السوابي، اياما في عكا ووجه اللوم للصليبيين الموجودين في الحصار ، لعسدم قدرتهم على النصر ، كما رأى أن يواجه المسلمين ، مما الهب حماس الجنود ورمم روحهم المعنوية واصبح لا بديل عن القنال (٢٤٥) . وقال مردريك السوابي للصليبيين « لا بد من الخروج على اليزك لنذوق قتال القوم ، ونعرف مراسهم ، ونتبصر أمرهــم ، نليس الخبر كالعيان » (٢٤٦) وخرج الى المسلمين بالمشاة والفرسان ، في تل العياضية ، وحدث تتال ، وعندما علم صلاح الدين بذلك تحرك من تل كيسان ، مما دفع الألمان الى التقهقر ، لكن مردريك السوابي رأى أن يكرر الهجوم على المسلمين ، وخاصة على عكا ، فاستحدث من الآلات الحربية ، مالفت نظر المسلمين اليه ، منها الدبابة (٢٤٧) التي تحمل أعداداً كبيرة من الجند المتدرعين بالحديد ، وبالدباية عجل يحركها ، وبداخلها من الجنود المقاتلة ، ولها رأس عظيم برقبة شديدة بن حديد ، وهي تسمى كبشا ، ثم يجرها جنود آخرون غير الذين نيها ، نيضربون السور بهسا يتوة ، ويتكرار عملية الضرب هذه يتهدم السور (٢٤٨) . وقد ادت اساليب غردريك السوابي الحربيسة الى المترابسة من معسكر السلطان ومن خيمته في شهر نوغبر المراب من معسكر الاسلامي على الجانب الشرقي تبالة الصليبيين (٢٤٩)، مصممين على الدفاع عن معسكرهم ، ثم تقدم المشاة من الصليبيين ، وهاجموا المسلمين ، وكاد الصليبيون الالمان يستولون على خيمة السلطان ، الا ان المسلمين الذين في عكا انطلقوا وأحاطوا بجيش الالمان مما أوقع المملمين الذين في عكا انطلقوا وأحاطوا بجيش الالمان مما أوقع على المسكر الاسلامي ، وفي هذه الاثناء، تقدم الداوية الى مساحة على المسكر الاسلامي ، وفي هذه الاثناء، تقدم الداوية الى مساحة المركة ، الا أن المسلمين منعوهم من التقدم الى عكا ، وقتلوا معظمهم ، وانتصروا عليهم (٢٥٠) ، واتجه الألمان في لهفة الى جمع غنائم فرسان الهيكل في نفس الوقت الذي أشيع فيه أن المسلمين قد سلبوا أمتعة الألمان الأمر الذي ترتب عليه أن ساد الذعر بين قد سلبوا أمتعة الألمان الأمر الذي ترتب عليه أن ساد الذعر بين

لا شك انه بعد هذه الهزائم المتوالية على الألمان في عكا لم يعودوا يفكرون في الهجوم مرة ثانية على المسلمين ، وانكهشوا في حصار المدينة ، ولم تأت لهم أي معونة ، وحلت بهم الامراض والأوبئة ، نمات غردريك السوابي في ٢٠ يناير ١١٩١ م / ٢٢ ذي الحجة ٨٥٥ هـ (٢٥٢) . ودفن في قلعة التيونون (٣٥٣) . ولا جدال أن موت هذا القائد ، كان من المصائب أيضا التي حلت على الألمان ، أذ لم يقم لهم قائمة بعد ذلك في هذه المنطقة ، وبدأ الوهن يدب في قلوب الصليبين والألمان معا (٢٥٤) .

كما أنه بلغ الأمر بالألمان ، أن أسر المسلمون ، أبن أخ م غردريك السوابى ، في أحدى الاستطلاعات الاسلامية البحرية في حكا (٢٥٥) ، وليس هذا عصب ولكن تذكر بعض المسادر العربية ، أن بعض الصليبيين قد اتفقوا مع صلاح الدين أن يأتوا بغنائم للمسلمين ، وخاصة بعد موت ملك الألمان ، بشرط أن تكون هذه الفنائم مناصفة بين المسلمين والصليبيين ، وقد أنوا بالفعل ، بغنائم كبيرة في « بركوسا » (٢٥٦) كان قد أعطاه صلاح الدين لهم (٢٥٧) .

ومهيا يكن من امر نقد انضم ما بقى من حملت فردريسك السوابى تحيث قيادة كيونراد مونتقرات ، واستطاعهوا حيثة أن يساهموا بالقليل في نتح عكا (٢٥٨) ، في يوليو ١١٩١ م / جمادى الاولى ٥٨٧ ه ، وذلك بعد وصول نيليب اغسطس ملك فرنسا ، ورتشارد قلب الأسد ملك انجلترا .

على ان هذا المصير التى وصلت اليه الحملة الالمانية ، لم يكن سببه تلك الصعوبات التى قابلتها فى الطريق محسب ، بل أيضا تلك الظروف التى لم تسعف الالمان الذين ارادوا ان يقلبوا سياستهم السلمية ، تجاه المسلمين الى سياسة عدائية ، فبالرغم مسن الاتصالات الدبلوماسية ، التى قام بها الامبراطور غردريك الاول ، مع الامبراطور البيزنطى اسحق انجليوس ، الا ان الاخير لم يكن مخلصا للالمان بالمرة ، ويذكر بعض المؤرخين ، ان اسحق اعطى مخلصا للالمان بالمرة ، ويذكر بعض المؤرخين ، ان اسحق اعطى أن أبناء السلطان السلجوقى ، لم يتركوا حملة الامبراطور غردريك الاول تمر عبر اراضيهم مر الكرام ، سرغم اتفاق والده مسع فردريك الاول سالى المسلمين ، علاوة على هذا ارسلسوا الى فردريك الاول سالى المسلمين ، علاوة على هذا ارسلسوا الى صلاح الدين تفاصيل الحملة الالمانية ، عسكريا وسياسيا .

كما أن ليو أمير أرمينية — المسيحى ، لم يمد يد العون الى الحملة الألمانية ، كما يجب أن يكون ، والأسوأ من هذا ، ما أرسله الى صلاح الدين ، من أخبار تفصيلية عن مسار الحملة حتى يتهيأ المسلمون لرد خطرها .

ولا شك أن الحملة قد فقدت جزءا كبيرا من خططها ، ببوت الامبراطور فردريك الأول ، فقد تولى ابنه فردريك السوابي ، الذى لم يقتنع به اغلب الألمان ، اذ تركوه ، فعاد بعضهم الى المانيا ، وآخرون الى صور ، والبعض ترك المسيحية — كسا معبق القول — ولم يكن فردريك السوابي ذا خبرة حربية ، لذلك لم يتمكن من توجيه السياسة ناحية الشرق الوجهة السليمة ، اذ كان من المكن أن يرضى من الغنيمة بالاياب الى بلاده . ويحتفظ بالعلاقة الطيبة لامبراطوريت مع ملوك نبى أيدوب بالشرق ، الا أنه زاد الملين بله ، باتمام مسيرة الجلة بحطامها ، في الوقت الذي استعد الشرق الاسلامي ، بأمرائه وقواده وسلطانه وخلافته ، أمام الألمان حتى لا يمكنوهم من الدخول الى بسلادهم التي حرروها بالنفس والنفيس .

واذا كانت المحملة الألمانية قد جاءت الى الشرق بفرض قلب الموازين والاستيلاء على بيت المقدس من يد الشرق الاسلامى ، مان هذا لم يتحقق ، نظرا لما كان من خلافات بين المليبين بالشرق ، فكونراد مونتفرات في نزاع من « جاى لوزجنان » ، بسبب الوراثة على عرش الملكة ، والصليبيون في عكا ، لم يرتاحوا

الى حضور فردريك السوابى اليهم ، ولا ننسى حقد الالمان على قرسسان الهيكل اذ تحقق لهم فتح عكسا ، وانفرادهم بها دونهم (٢٦٠) .

وهكذا لم يساهم الألمان في الشرق حتى هذا الوقت ، الا في مناوشات صغيرة ، لا تستحق الذكر ، ولم يتركوا لهم اثراً عسدا للشتراك تساوستهم في المستشفى الخاصة بالألمان (٢٦١) .

ومما سبق يمكن القول بأنه لا عبرة لتول بعض المؤرخين سمن أنه لو قدر لفردريك الأول البقاء ، ووصل بحملته الى الشرق ، لأختلفت النتائج اختلافا تاما (٢٦٢) . ذلك لأن الشرق الاسلامي لم يعد مفككا ، فقد جمعتهم المحن ، وصهرتهم في بوتقة واحدة ، من سلطان وخليفة وأمراء زنكيين وسلاجقة ، فضلا عن موقسف البيزنطيين والأرمسن الايجسابي تجاه صسلاح الدين والمسلمين والشرق .

```
(١) سعيد عاشور : اوربا العصور الوسطى ، جـ ١ ، ص ٣٧٠ ٠
           (٢) حامد زيان : الامبراطورية غريريك بريروسا ، ص ١٦ ٠
Cf: Tout (T.F.): The Empire and the Papacy, London, 1924,
    p. 271.
   (٣) السيد الباز العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ، ج ١
                                                         مان ۱۸۸۰
(٤) مكسيموس موثروند : تاريخ الحرب القدسة في الشرق مجلد ٢ ..
                                                           من ۹۸۰
                Cf: Vinsofs (G.): Op. cit., p. 85.
                                                          (°)
William of Tyre: Op. cit., Vol. 2., pp. 359 F.
Jean (M.): & Brial (J.): recuiel, Tome 17, p. 624.
                                                           (7)
           وأنظر نص رسالة القدس الى الغرب الأوربي ، ملف رقم ٥٠٠
                                                          (Y)
Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 658, p. 175.
                                                           (A)
                              Ibid. No. 660, p. 176.
Jean (M.); & Brial (J.): Op. cit., p. 474.
                                                           (^)
ونص رسالة البابا جريجوري الثامن الى المسيحيين بالغرب الأوربي ٠ انظر
Cf: Antheny (S.C.): The Crusades, p. 51.
                                                      ملحق رقم ٦٠
Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 661, p. 176.
                                                         (\cdot,\cdot)
                               Told., No. 669, p. 178.
                                                          (11)
                              Ibid., No. 678, p. 181.
                                                         (NY)
Michocd: Historie de Croisades, Tome 2, p. 74.
                                                          (NY)
         وانظر : حامد زيان : الامبراطور فردريك بربروسا ، ص ١١ ٠
                                    Ibid., pp. 75 F.
                                                        (18)
         (١٥) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، جـ ٣ ، ص ٢٣ ٠
                    Cam. Med. His., vol. 5., p. 410.
                                                         (11)
```

- Setton (K.M.): A history of the Crusades, Vol. 2, London, (\forall ) 1962, p. 89.
- وانظر أيضا : الباز العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ، ج ، ، Cf : Cam. Med. Hist., Vol. 5, p. 410. ۸۸۷ من
  - Vinsofs (G.): Op. cit., p. 86. (\A)
  - (۱۹) حامد زیان : الرجم السابق ، ص ۱۹ ـ ۲۰
- (۲۰) نظیر حسان سعداوی : التاریخ الحربی المصری فی عهد صلاح الدین :
   می ۲۱۱ •
- (۲۱) يوشع براور : عالم الصليبيين ، نرجمة قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن ، القاهرة ۱۹۸۱ م ، طبعة أولى ، ص ۱۹۲ م .
- Kantoriwicz (E.): Frederick The Second, Trans by (YY) Lorimer, (E.O.): London, 1931, p. 168.
- Thampson (J.W.): Middle Ages, Vol. 1., p. 511. (YY)
- Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 671, p. 179. (74) Cf: Conder (C.R.): The Latin Kingdom of Jerusalem. (1099-1291), London, 1897, pp. 25 F.
  - Vinsofs, (G.): Op. cit., p. 87. (Yo)
    - Ibid., p. 87. (Y1)
      - Lec. cit. (YY)
    - Vinsofs (G.): Op. cit., p. 88. (YA)

تنكر بعض المصادر أن فردريك أعلن أنه سيهاجم صلاح الدين في سهول تنيس Tanes ثنكر بعض المصادر أن سيهاجم مصر انظر :

Cf: Rohricht (R.): Regesta Regnai, No. 671, p. 179.

Vinsofs, (G.): Op. cit., p. 88. (67A)

- lbid., p. 88. (74)
- (٣٠) أما البلاد والشعوب التي عدها الامبراطور فردريك الأول في رسالته الى السلطان صلاح الدين فهي : شاطيء الدانوب ، والبافاريين ، وسوأبيسا ، وفرانكونيا وسكسونيا وسرنجيا Thuringia ووستغاليا والبرابرة واللورنيين Liérrainer والبوهميين

ويولينا واستريا وبيريا ، ورينا Rowennis واستريا Istria وركزنفيا Rowennis والبيزيين • كل Rocnnphis والبريا ولبارديا وتسكانيا وانكرنا Ancona ، والبيزيين • كل هؤلاء الأم يذكر فردريك و من أجل المسجية » •

Cf: Vinsofs (G.): Op. cit., p. 88.

Cf: Jean (M.): & Brial Recuiel, Tome 17, p. 487.

عن نص رسالة الامبراطور فردريك الأول الى السلطان صلاح الدين ، انظر ملحق رقم ٧ ٠

Rohricht (R.): Regesta regni, No. 672, p. 179. (71) Cf: Ambroise: The Crusade of Richard Lion-Heart, p. 121.

Vinsofs (G.); Op. cit., p. 88. (YY)

Ibid., p. 89. (TT)

Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 89. (71)

Ibid., p. 89. (Yo)

Vinsofs, (G.): Op. cit., p. 89. (77)

Vinsofs, (G.): Op. cit., p. 89. (YY)

Ibid., p. 90. (YA)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 90. (79)

Cf : Conder (C.R.) : The Lainte Kingdom of Jerusaled, وانظر p. 252 F.

... Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 90. (٤٠) عن نصى رسالة السلطان مسلاح الدين التي الامبراطور فردريك ، انظر ملحق رقم ٠ ٨ -

وعن ملخص الرسالة هذه انظر : Regesta الرسالة هذه انظر : Regni, No. 672, p. 179.

ن ۲۳ – ۲۲ من ۳ بالحروب الصليبية ، ج ۳ من ۲۳ – ۲۲ (٤١) د الحروب الصليبين رئسيمان : الحروب الحمليبية ، ج ۳ بالمحروب (٤١) د ۲۲ - ۲۲ د الحروب الح

(٤٢) عن معركة « ميريوكغالوم » ونتائجها .347 هـ Cf : Ostrogorsky, p. 347 وأيضا : زبيدة عطا : الترك في العصور الوسطى ، صفحات ٩٩ - ١٠٤ -

Ibid., p. 347. (17)

وانظر ج م مهسى : العالم ألبيزنطى ، ص ١٩٧٠ .

وانظر : رافت عبد الحميد : الشكلة الإيطالية في السياسة الألانية في

العصور الوسطى ، مقال في المجلة التاريخية المصرية ، المجلد ٢١/٣٠ لسنةً ١٩٨٤/١٩٨٣ ، ص ٢٧٩ -

وانظر ايضا : زبيدة عطا : الشرق الاستلامي والدولية البيزنطيية ، ص ١٩٠ م ٢٩٠ •

Vinsofs, (G.): Op. cit., p. 93. (££)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 93. (£0)

Ibid., p. 93. (£7)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 94. (17)

Cf : Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 411.

3 6 3

Setton (K.M.): A history of the crusades, Vol. 2, p. 92. (\$A)

(٤٩) ستيقين رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٣٣ ٠

Michoud: Histoire de Croisades, Tome 2, p. 76. (0.)

Cf: Ostrogorsky (G.): History of the Byzantine State, p. 360.

وانظر ايضا : اسد رستم : الروم ، من ۱۷۲ م

Michoud : Op. cit., Tome 2, p. 77. (01)

Vasiliev (A.A.): History of the Byzantine Empire, vol. 2.. (°7) Madison, 1958, p. 445.

Cf : Cam. Med. Hist., Vol. 5, p. 410.

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 91. (°7)

Michoud: Op .cit., Tome 2, p. 77. (01)

Cf : Cam. Med., Hist., Vol. 5., p. 410.

ينكر « ميشو ، أن سلطان قونيه قد أشيع عنه في أوربا أنه أعتنق المسيمية وأن البابا أسكندر الثالث قد نصحه بالدخول معه في محادثات .

Cf. Michoud: Op. cit., : Tome 2, p. 77.

Setton (K.M.): Op. cit., vol. 2., p. 137. (\*\*)

Osirogorsky (G.): Op. cit., p. 360, & cf: Cam. Med., (°1) Hist., Vol. 5., p. 410. Vinsofs (G.): Op. cit., Ch. 9, p. 91. (°Y)

وكان من استعد لهذه الحملة ، اساقة ليجي Bishops of Liege

وورسيرج Wurzburg وباسق Passau ورحنسيرج Regensburk مياسل Basel وميسين Meissen واوسنبارك Osnabruck وكان من بين القواد الأرستقراطيين ، برشولد Berthold ودوق دلاشيا ، وميران Meran ممارحراف الله استريا Margrave of Isiria وماجراف الله فهنرج The Count Florent III وبادن Baden وبادن Margarave of Vohburg رهولاند Holand وكونت اف ساين Sayen وسبونيم كايك Holand رهولاند ووايد Wied وبيرج Berg وساربروكين Sourbrucken وابنيرج Abenberg وهينبرج Henneberg وهضر من سوابيا كونتات اوتين Ottingen وكيبرج Vahringen وديلينجن Nimburg ونيمبرج Dillingen وغهرنين Kyburg ومن بافاريسا كونشات : دولنسستين Dollnstein وليبشو Liebenau ودورنس Dornberg والكنستيني Alkenstein وسكسونيا Saxany وكرنت الدولف Adolf وشميرج Schaumburg وهاستين Holestein وكونت الدينيري . Waltingerode وواستنجرود Hollermund وواستنجرود Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 92.

Cf : Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 411.

كما انضم ايضا : بوجراف اف مجديرج of Berq وادفركات اف باسو of Berq وادفركات اف باسو The Monostory of Mellk المريك اف باسو The Advocate of Passau وبيرجريس ميتز Burghers of Metz وتيرجريس ميتز Berghers of Metz وتد لحق مرُخرا بالجيش بعض الكهنوتيين ، وماوك اخرين مختارين محتارين . Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 93.

- Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 76. (A)
- Setton (K.M.): Op. cit., vol. 2, p. 94. (64)
  - Vinsofs (G.): Op. cit., p. 91. (1.)

Michoud : Op. cit., Time 2., p. 76. (١١) ويذكر ميشو أن اعتاء الحجاج من دفع المال لم يحدث في الحملة الأولى ولا الثانية •

Cf: Tome 2., p. 76.

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 91. (77)

Michoud; Op. cit., Tome 2, p. 77. (\(\frac{7}{3}\))

Cf: Mam. Med., Hist., vol. 5, p. 411.

(٦٤) ستيفين رينسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، ص ٣٣٠

Cf : Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 411.

Kantorowicz, (E.): Frederick The Second, p. 168. (%)

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2, p. 94. (17)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 92. (74)

Michoud : Op. cit., Tome, 2, p. 87. (74)

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2, p. 94. (14)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 92. (Y.)

Ibid., p. 92. (Y1)

Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 87. (YY)

وانظر ايضا : ستيفين رنسيمان : نفس المرجع ، ج ٢ ، ص ٢٠٠٠

Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 78. (Y\$)

(۷۰) نیسیا : Nyssa باسیا المبنری ، منطقبة تقیع علی منصدر و هالیس ، Halys ، کما وصفها الجنرانی اسقف نیسیا ، وقد وجد انها منذ ۲۷۸ م ولیست لها طریق من قیصریة Caesariea الی ، بارناسوس ، Parnassos و تقع نیسیا علی بعد اربعة وعشرین میلا من ، بارناسوس عند جنرت منصدر ، هالیس ، علی بعد عشرة امیال قبل ، کیسك Kessik Keupren ، و تعتبر ، نیسیا ، ونیسیا ، لیست بعیدة عن حدود ، جالیتال ، Galatian ، وتعتبر ، نیسیا ،

Cappadocia لمريق عسكري مناسب من فيمرية وكبادوكيا Cf: Râmsay (W.Ĥ.): The Historical Geography of Asia Minor, Amstermam, 1962, pp. 287-288 F.

- (٧٦) ستيفين رئسيمان : نفس المرجع ، ج ٣ ، ص ٣٦ ·
  - Michoud: Op. cit., Tom 2, p. 78. (YY)

Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2, p. 99.

- Ostrogorsky (G.): Op. cit., 360. (VA)
- وانظر ستينين رنسيمان : نفس المرجع ، جـ ٣ ، ض ٣٦ ٠
- (٢٩) فيليبوليس Filippolis · كانت تسمى من قبل د بولبوديلا ه Pulpudela وقد عملت اسمها هذا د فيليبولس ، تشريفا للامبراطور، الروماني فيليب الذي كان أول امبراطور مسيحي الذي اشاف مجدا للامبراطورية باعلانه الديانة المسيحية ؟ 1 من هو فيليب ·
  - وكانت وقت الحملة الالمانية هذه تابعة للامبراطورية البيزنطية .

Ct : Vinsots (G.) : Op. cit., p. 93.

- Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 101. (A\*)
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 79. (A1)
    - Ibid., Tome 2, p. 79. (AY)
    - Vinsofs (G.): Op. cit., p. 94. (AY)
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 79. (^{\xi})
- Vinsofs (G.): Op. cit., p. 94, & Cf: Cam. Med. Hist., (^o) Vol. 5, p. 411.
- Rohricht (R.), Regesta Regni, No. 686, p. 183. (Al)
  - Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 102. (AV)
- (٨٨) مقدونية : من اعمال الروم ، ويحده من الشرق السور ، ومما يلى الجنوب بحر الشام ، ومن الغزب بلاد الصقالبة ومن الشمال برجان ، وطوله مسيرة غمسة عشر يوما وعرضه مسيرة خمسة آيام وقيه ثلاثة حصون ·
  - انظر : ابن خرداذبة : المسالك والمالك ، ص ١٠٥٠
- (۸۹) تراقيب : من الأعمال التي يحكمها ملك الدوم ويحده من الشرق المسرر ومن الجنوب عمل مقدونية ، ومن الغرب بلاد برجان ، ومن الشدمال بحر المخرز ، وطوله مسيرة خمسة عشر يوما ، وعرضه مسيرة ثلاثة أيام وفيه عشرة حصون ، انظر : أبن خردائبة : الممالك والمالك ، حس ١٠٥ ٠

- Michaud : Op. cit., Tome 2, p. 79. (9.)
- المنافقات ستيفين رئسيمان ونفس الرجع وج ٢ و من ٢٦٠٠
- (٩١) من رسالة الامبراطور فردريك الأول ، الي ابنه هنري السادس ، بالتفصيل انظر
- Cf : Setion (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 95.
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 97. (97)
- Cf: Archer (T.A.): The Crusades, p. 311. وأنظرن
  - (٩٣) ستيفين رئسيمان : نفس الرجع ، ج ٣ ، ص ٣٧ ٠
  - (٩٤) ابن الميسر : اخبار مصر ، ج ٢ ، من ٩٧ ، حوادث ٥٩٣ هـ ٠
  - (٩٥) زبيده عطا : ألشرق الاسلامي والدولة ألبيزنطية ، ص ٨٩ -
    - (٩٦) نفس المرجع ، من ١٠٧ ٠
  - (٩٧) السيد البار العريني : مصر في عصر الأيوبيين ، ص ٧٢ ٧٣٠
    - وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، من ٧٤٠ -
- وايضًا : نظير حسان سعداوى : التاريخ الحربي المعرى ، في عدد معلاج الدين ۽ جن ١٢٧ \_ ١٢٧٠٠
  - Vasili.v (A.A.): Op. cit., Vol. 2, p. 246. (٩٨)
- Nicholson (L.R.): Joselyn III and the Fall of the (44) Crusader State (1134-1199), speculum, Vol. 51, Leiden, 1973. p. 153.
  - وانظر : حسنين ربيم : الدولة البيزنطية ، من ٧٣٥ •
- Brand (C.M.): The Byzantines and Saladin, Speculum, (\.) Vol. 37, America, 1962, p. 168.
- (1.1) Nicholson (L.R.): Op. cit., p. 153. Cf. Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 411.
  - Brand (C.M.): Op. cit., p. 170. (\'\')
    - Ibid., p. 171. (\.\r')
  - وانظر زبيدة عطا : المرجم السابق ، س ١٢٢ ٠
- (١٠٤) المقريزي : المسلوك لمفرفة دول الملبوك ، جد ١ ، القسيم الأول ، ص ۱۲۲ ۰ ٠,
  - وانظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ج٢ ، ص ٧٩٤
    - وايضاً نظير حسان سعداوي : المرجع السابق ، ص ٢٠١١ •

```
Duggan (A.): The Story of the Crusades, p. 165.
Ct : Setton (K.M.) : A history of the crusades, Vol. 1,
    p. 620.
  وأيضًا انظر : سنيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٢٥٦ ٠٠
                Brand (C.M.): Op. cit., pp. 172 F. (\) \(\)
                 Franc (C.M.): Op. ci., pp. 173 F. (1.V)
               وانظر ربيدة عطات الرجع السابق ، من ١٢٧ ــ ١٢٨ -
            (١٠٨) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٨١٢ ·
(۱۰۹) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جا ، القسم الأول ، من (۱۳)
    وانظر أبو شامة : الروضتين في أخبار النولتين ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ٠
              (١١٠) رنسيمان : الجروب الصليبية ، ج. ٢ ، ص ٣٤ ٠
                  (١١١) حسنين ربيع : الدولة البيزنطية ، ص ٢٣٩ -
                 Ostrogersky (G.): Op. cit., p. 360. (117)
وانظر : نورمان منز : الاميراطورية المنزنطية ، ص ٣٩٦ ـ ٣٨٧ ، ترجمة
                                  حصين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٥٠ ٠
           Vasiliav (A.A.): Op. cit., Vol. 2., p. 246. (117)
                                                       (111)
           Ostrogorsky: (G.): Op. cit., p. 360.
وانظر جوزيف نسيم يوسف : الدولة البيزنطية ، ص ٢٤٥ الاسكندرية
                                                        * , 14A£
Robricht (R.): Regesta Regni, No. 681, p. 182.
                                                        (110)
Cf: Conder (C.R.): The Latin Kingdom, pp. 253 F.
             Rohricht (R.): Op. cit., Ni. 688, p. 183.
                                                        (111)
             Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 80.
                                                        (۱۱۷)
Cf. Brand (C.M.): Op. cit., p. 175.
ويذكر بعض المؤرخين أن الخطاب الذي ارسله اسحق الي صلاح الدين ،
                                       كان باللغة العربية واليونانية
Cf : Conder (C.R.) : Op. cit., p. 253.
                                                       انظر
    وايضًا نظير حسان سعداوى : الحرب والسلام ، منتمأت ٢٥ - ٢٩ ؛
                        Vinsofs (G.): Op. cit., p. 94. (11A)
```

Cf: Ostrogorsky (G.): Op. cit., p. 361.

ويصف جوفرى فونزوف وقت دخول الألمان « ادريانوبل » بأن الخريف كان على وشك الحلول وكانت المجموعة النجمية « ليبرا » بوازن الليل والمنهار في اطوال متساوية •

Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 94. (\\1\)

Duggan (A.): The story of the crusades, p. 187. (\Y.)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 95. (171)

Cf: Ostrogorsky (G.): Op. cit., p. 361.

Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 95. (\YY)

Selton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 108. (177)

Cf: Ostrogorsky (G.); Op. cit., p. 361.

Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 80. (178)

Cf: Ostrigorsky: (G.): Op. cit., p. 361.

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 108. (170)

Viesefs (G.): Op. cit., p. 95. (YY)

Setion (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 109. (YYY)

Ibid., p. 109. (\YA)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 96. (174)

Section (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 109. (17.)

(١٣١) يطلق مكسيموس مونروند على الشونة ، لفظ ، غلياطه ، انظر .

مكسيروس مونروند \* تاريخ المعروب المقدسة في الشرق مجلد ٢ ، ص ١١٠ ، وشونة أو شيني جمعها شواني وهي من أهم القطع التي يتألف مندا الأسطول المحربي ، وكان متوسط ما يحمله الشيني الواحد من الرجال ما يقرب من مائة وخمسين رجلا : انظر عبد الفتاح عباده : سفن الأسطول الاسلامي ، انواعها ومعداتها ، القاهرة ١٩٩٣ ، ص ٤ ، ٥ .

Michoud: Op. cit., tome 2, p. 80. (177)

وانظر : ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٣٧ ٠

يذكر البعض ان السفن التي نقلت الإلمان كانت من البندقية ، وكان عددها

Cf: Conder (C.R.) : Op. cit., p. 254.: انظر : انظر الف سفينة : انظر : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 110. (۱۳۳)

المد النصح : هذا العيد عند السيحيين هو عهد كبير ، متنقل ، يبدا يأهد الزعف ، ثم السوع الآلام ، وينتهى باهد القصح أي عيد القيامه ، ويزعم السيحيون الله السبح عليه السلام ، لما نماه البهود عليه ولجتمعوا على تضايله ولم وقتله قيضوا عليه ، وتحضروا خشبة ليصلب عليها ، لكن المسيح لم يصلب ولم يقتل ، وإن الذي هناب على الخشبة غير المسيح شبهه الله لهم بالمسيح : انظر : Cf : Nau (F.) : Martyrologes et Memologes Orientaux. 1-XIII, Paris, 1912, pp. 318 F.

Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 95. (170)

تذكر بعض المسادر أن هذا النهر يتمتع بشهرة عظيمة لانه ينسساب خلال شطرى أسميا وأوريا • . Cr : Ibia., p. 95

ويسمى بعض المؤرخين هذا النهر باسم ء انجيلو كومتيس ، ويذكر ان الامبراطور فردريك سار حتى وصل الطريق البيزنطى المرصوف حاليا ، والمقد من د مليتوس بولس ، الى د باليكس ، الحالية : انظر : ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، من ٢٨ ٠

(١٢٦) أرنست باركر : الحروب الصليبية ، ص ١١٣٠

Cf : King (E.J.) : The Kinghts hispitallers, p. 141.

Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 80. (NYV)

(۱۳۸) مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب القبسة في الشرق ، حـ ۲ م ص ۱۱۰ ۰

Ostrogorsky; (G.); Op. cit., p. 361. (\\'\)

Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 81. (12.)

(۱۵۱) مکسیموس مونروند : نفس المرجع السابق ، مجلد ۲ ، ص ۱۱۰ ۰

**Ka**dikeui ترابلی : باسیا الصغری ، بالقرب من د اسار ، وکادیکی (۱٤۲) Assar

Cf: Ramasay (W.H.): The Historical and Geography of the Asia Minor, amsterdam, 1962, p. 135.

المنار المنارك ؛ باسيا المنارى ، بالقرب من جبال فيلادلفيا (١٤٣) (٢٢ : Ramasay (W.H.) : Op. cit., p. 59.

(١٤٤) لادوكيا : منطقة باسيا الصغرى . (١٤٤) لادوكيا

وكانت لادوكيا مدينة يونانية مستقلة عن حكم التركمان ، سكنها شهب يوناني ، واشعل نار الثورة ضد الحكم السلجوقي مرارا ، وقد رجب اهلهها بالامبراطور فردريك الأول والالهان ، انظر : حامد زيان : الامبراطور فردريك بربروسا ، ص ٤١ -

- Michoud : Op. cit., Teme 2, p. 81. (150)
- انظر: سعيد عاشور: أوريا العصور الوسطى: جا ، من ١٤٦) انظر: سعيد عاشور: أوريا العصور الوسطى: (١٤٦) انظر: العديد عاشور: Robrioht (R.): Reges a Regni, No. 686, p. 183.

Cf. Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 80.

Vinsofs (G.): O. cit., p. 95. (18A)

وانظر حامد ريان : الرجع السابق ، ص ٤٢ \_ ٤٠ ٠

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 96. (184)

Ibid., p. 96. (\0.)

(١٥١) ستيفين رئسيمان : الحروب الصليبية " ج ٢ ، ص ٣٨ -

Vins.fs (G.) ; Op. cit., p. 97. (\omega^\*)

" (۱۹۲) سوسوبولى Spzopolis ، مكان فى ء أبولونيا ، Apolionia ولا القرائم البيزنطية قريبة من جبال د أبولونيا ، و د كونانا ، Konana ولمن القرائم البيزنطية قريبة من جبال د أبولونيا ، و د كونانا ، واجن السيور ، واجن السيور الزمن أصبح اسم د سوسوبولى ، هو الشهير ، واجن اسم د ايولونيا ، يختفى ، ولم نعرف بالتحديد متى ظهر اسم د سوسوبولى ، من المناطق وجد فى الوثائق البيزنطية من سنة ۲۸۱ م ، وتعتبر د سوسوبولى ، من المناطق المهامة لحجاج بيزنطة ، وقد وتعت فى أيدى السلاجقة سنة ۱۱۷۵ م ، باتفاقية بينهم وبين ميخائيل السابع ، ثم رجعت الى البيزنطيين سنة ۱۱۲۰ م ثم عادت الى المسلمين سنة ۱۱۸۰ م ، بعد موت مانويل

Cf: Ramsay (W.H.): Op. cit., pp. 400 F.

Michoud : Op. cit., Tome 2, p. 82. (\οξ)

(١٥٥) عيد العنصرة : بعد خمسين يوم من عيد القيامة ، ويحتفل فيه بذكرى حلول الروح القدس على الرسل : انظر :

أعمال الرسل: الأصحاح الثاني ، الياب الثاني •

(١٥٦) فيلومليوم : قرية تركية صغيرة ، بينهما وبين قرنية مسـيرة ثمانية (١٥٦) Cf : Michoud : Op. cit., Tome 2, p. 82.

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 97. (10V)

وانظر: Michouc : Op. cit., Tome 2, p. 82. : وانظر

Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 97. (10A)

Cf : Michoud : Op. cit., Tome 2, p. 82. (101)

ibid., p. 83. (\7.)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 97. (\\\)

ويضيف بعض المؤرخين بأن الصليبيين المسطورا الى حرق سروج الضيل ولباس وخشب السلاح ، لكى يطهوا لحوم الخيرل ، وكان عليهم أن ياكلوا بدون على وتوابل ، هذا الأكل كان مضمص لكبار الصليبيين ، بينما الفقراء كانوا لا ياكلون ألا جذور الاعشاب والنباتات ، واستولى التعب والجوع والرض على المسليبين ، ولم يتمكنوا من متابعة الجيش ، وناموا على الارض ينتظرون الموت ، انظر : Op. cit., Tome 2, p. 84.

Ibid, p. 84. (\77)

Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 83. (177)

وانظر : العماد الأمنهاني : الفتح القسى في الفتح القدسي ، من ٢١٠ -

Ibid., p. 83. (178)

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 111. (170)

Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 84. (133)

وانظر أيضا : مكسيعوس موتروند : تاريخ الحروب المقدسة في الشرق ، محلد ۲ ، من ۱۱۳ •

Ibid., p. 84. (\\\)

(١٦٨) قطب الدين بن قلج أرسلان هو زوج بنت صلاح الدين الأيوبي ، لذلك

تشجع لقائلة الألمان ، وصدهم عن السلمين ، انظر :

Cf : Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 98.

وعن موقف السلطان قلج الاسلان وابنائه من حملة غردريك الأول ، انظر : زبيدة عمل : الترك في العصور الوسطى ، ص ١٠٨ - ١٠٩ ٠

lbi .. p. 98. (\11)

وانظر: ستيفين رنسيمان: المرجع السابق ، هن ٣٨ -

وايضا : العماد الأصفهاني : المصدر السابق ، ص ٢١٠ •

Vinsofs (G.): Op. cft., p. 99. (1V.)

(١٧١) مكسيموس موتروند : تاريخ الحروب المقدسة في الشرق ، ص ١١٤ ·

Ibid., p. 99. (\VY)

وانظر : ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، حد ٤٨ ، طبعة بيروت

\* \* 1444

وايضا : مجير الدين الجنبلي : الانس الجليل ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، العراق ١٩٦٨ م ٠

- (١٧٢) العماد الأصفهاني : الصدر السابق ، من ٢١٠ ٠
  - Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 99. (174)
    - lbid., p. 99. (1Ye)
- وانظر داين شداد د النوادر السلطانية ، من ١٠٢٣ -
- وايضا : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، حس ٢١ -
  - وكذلك : المنيلي : الانس الجليل ، من ٢٦٥ •
- (١٧٦) ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، عن ٢٨ ، ٣٩ ·
- (۱۷۷) ينكر بعض المؤرخين ان الجيش الالماني اصطدم بغرع من التركمان هم تركمان د اورج » انظر : زييدة عطا : الترك في العمرور الوسيطي ، حرد ۱۰۸ •
  - Michoud; Op. cit., Tome 2, \$5. (\YA)
- (۱۷۹) لارند: تقع « بلكونيا » Lykonia » ومازالت تسمى بهذا الاسم الذي أطلقه عليها المسيميون ، وتسمى اليوم « كارمان » Karman وهو الاسم الرسمي لها وتبعد عن قونيه مائة وخمسة ميل «
- Cf: Ramasay: Op. cit., p. 336.
- وايضا : منتيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٣٩ ، وكذلك : مكسيموس مونووند : تاريخ الحروب المقدسة في الشرق ، ج ٢ ، من ١١٥ ،
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 86. (\A.)
- Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 113
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 86. (\A\)
- (۱۸۲) لیون الثانی الأرمنی: هو ابن لافون بن اصطفائه بن لیون: انظر ابن الاثیر: الكامل فی التاریخ ، ج ۱۲ ، حن ۲۱ .
  - Ibid., p. 87. (1AY)
  - (١٨٤) ابن الأثير : ناس الصدر ، ج ١٢ ، من ٢١ ٠
  - وانظر ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٣٩ -
    - وايضا : حامد زيان : المرجع السابق ، حن ٥٠ ــ ٥٥ -
- (١٨٥) طرسوس : مدينة بثغور الشام بين انطاكية وهلب ويلاد الروم ، بينها وبين النه سنة قراسخ : انظر : ياقرت الحموى ، معجم البلدان ، ج 1 ، ص ١٨٠ وكان اسمها من قبل انظرطوس ، وكان ضمن الدن التي لم تتضمنها اتفاقية يافا ١٩٢٩ ( طرابلس وحصن الاكراد وصفيتا والرقب وطرطوس وانطاكية ) انظر : عبد المعيد يونس : دائرة المعارف الاسلامية ، ج ١٠ مس ١٠٥ ، ١٠٩ ، ١٠٩ .

Michaud: Op. cit., tome 2, p. 87. (\Al)

Daiyat ، باسيا الصغرى بالقرب من ، ديات ، Salep : نهر منالف : Ct : Ramasay (W.H.) : Op. cit., p. 400 Pisidia ، بيسيديا ،

ونهر سالف بالتركية هو كيوك سو ديندوند-Sou ونهر سالف بالتركية هو كيوك سو Cf: Michaud: Op. cit., tome 2, p. 87.

ويبدأ هذا النهر من مدينة والاراند وينتهى في قيلقيه ١٠ انظر :

مكسيموس مونروند : نفس المرجع ، جد ٢ ، حس ١١٦ ٠

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 87. (\AY)

Ambroise: Op. cit., p. 81. (\AA)

انظر: ابن شداد: المصدر السابق، من ۱۰۸، ۱۰۸

وأيضًا : مكسيموس مونروند : المرجع السابق ، ج. ٢ ، ص ١١٦ -

M.chaud: Op. cit., tome 2, p. 87. (\A4)

ويذكر بعض المعاصرين ، بان الامبراطور غردريك الأول كان طويل الغامة . شعره المعر ، قو جفون بارزة ، مستدير الوجه ، عريض المدر والمنكبين ، وخان يقرأ لسقراط ، رابط الجاش ، لا يثيره الغضب ولا يعرف المزن ، على درابة كبيرة بلغته الألمانية ، ولغبات المرى Cr : Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 100

Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 114. (19.) Jbid, p. 100.

وايضا : سيط بن المجوزى : مراة الزمان ، جا٢ ، القسم الأول ، من ١٠٣٠ (١٩٦١) ابن شداد : المعدر العبابق ، من ١٧٤ ·

Duggan (A.): The Story of the Crusades, p. 178. (117)

(١٩٣) ستيفين رنسيمان : الحروب الصيابية ، ج ٣ ، ص ٤١ ٠

ينكر معاصر : أن الألمان حملوا جسمد الامبراطور فردريك الأول . الما تطهامه سوف ثنتقل الما الماكيسية في كنيسية الرشاية - الماكيسية الماكيس

Cf: Vinsofs (G.): Op. cit., p. 101.

أذ يحدوه الأمل الكاتب في أن شطرا على الأقل من فردريك الأول معوف ينتظر يوم القيامة في بيت المقدص : انظر :

ستيفن رئسيمان : نفس الرجع ، ج ٢ ، ص ٤٣ ٠

· ۱۲۵ ـ ۱۲۴ من شداد : المصدر السابق ، من ۱۲۴ ـ ۱۲۰

(۱۹۰) ابن شداد : المسدر السابق ، ص ۱۲۹ ·

- Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 694, p. 185. (\\\\)
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 87. (\\Y)
    - Vinsofs (G.) : Op. cic., p. 101. (\\A)
  - (١٩٩) ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، من ٤١ ، ٤٢ .
    - وانظر: Duggan (A.) : Op. cit., p. 189.
      - Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 101, (Y...)
    - (۲۰۱) ستيفين رنسيمان : نفس المرجع ، ج ۲ ، من ٤٢ ٠
- (۲۰۲) مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب المقدسة في الشرق ، ج ٢ ، ص ١١٧ ٠
  - وانظر العماد الأصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي ، من ٢١٣ ٠
- (٢٠٣) مما يجدر الاشارة اليه أن قلعة بغراس ، استولى عليها صلاح الدين
- سنة ۸۶۵ ه / ۱۱۸۸ م وکانت تعرف قدیما به دبجرای ، Pagrae ، مصلة
- هامة على الطريق من اسكندرونة الى انطاكية ، وزاد شانها عندما استولى عليها مسلاح الدين ولم يبق مندا الأن الا قرية ضعيلة تسمى « بكراس » انظر :
  - عبد الحميد يونس : دائرة المعارف الاسلامية ، ج ٤ ، ص ٢٦ ٠
    - (۲-٤) ابن شداد : المندر السابق ، من ۱۲۸ ، ۱۲۸
    - Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 115. (Y-0)
    - (٢٠٦) ستيفين رئسيمان : الرجم السابق ، ج ٢ ، ص ٤٢ •
- وتذكر بعض المصادر العربية أن بوهيمند الثالث أمير انطاكية قد طمع في أموال فردريك السوابي ، لذلك سارع لاحضاره ، ورهب به ترهيبا حارا . في أموال فردريك الموزى : مراة الزمان ، جـ ٨ ، القسم الأول ، ص ٤٠٣ ٠
  - Vins fs (G.) : Op. cit., p. 101. (\*\*Y)
  - (۲۰۸) أبو شامه : الروضتين في أخبار الدولتين ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ٠
- King (E.J.): The Kinghts Hospitallers in The Holy Lond, (Y-4) p. 141.
  - Cf : Conder (C.R.) : Op. cit., p. 255.
- وانظر أيضاً : مكسيموس موثروند : تأريخ الحروب المدسة في الشرق ، ح ٢ ، من ١١٨ ٠
  - (٢١٠) سعيد عاشور : المركة الصليبية ، ج. ٢ ، ص ٨١٩ ٠

(۲۱۱) یذکر بعض الزرخین آن خصوم کنراد مونتفرات اشاهوا عنه بانه تلقی من صلاح الدین ستین الف دینار ( بیزنت ) لکی یحمله فردریك السوابی علی مغادرة انطاکیة ، نلك لان بقاه فردریك بانطاکیة انفع للصلیبیین ، انظر : ستیفین رنسیمان : الرجم السابق ، ج ۲ ، ص ۲۲ ، ۲۵ ،

(٢١٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، ص ٢١ •

وانظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ٨١٩ ٠

(٢١٣) العماد الأصفهائي : المبدر السابق ، من ٢٢٨ -

Cf: Stevenson, (W.B.): The Crusaders in the East, p. 265.

وانظر أيضا : حامد زيان : المرجع السابق ، من ٦٦ ٠

Setton (K.M.) : Op. cit., p. 116. (715)

(٢١٠) اغلب النان أن فردريك السوابي خشى من السيد في الطريق ألبرى الي عكا ، انظر : ابن شداد ، المدر السابق ، ص ١٣٩ ٠

Setton (K.M.): Op. cit., vol. 2., p. 115. (\*\7)

(٢١٧) ابن شداد : المسدر السابق ، من ١٣٩ ، ١٤٠ -

Poole (S.L.): History of Egypt in the Midle Ages, p. 210.(Y\A)

وانظر : أرنست باركر : المروب المطيبية ، ص ١١٢ •

وأيضا : مصطفى المناوى : جماعة الاستبارية ودورها فى المراع الصليبى الاسلامي في عصر المروب الصليبية ، رسالة ماجستير جامعة الاسكندرية ، ١٩٨٠ ، ص ٢٢٦ ٠

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2, p. 115. (Y)4)

(٢٢٠) لاندجراف : تعنى في اللغة الالمانية ، كونت ، ولقب ايضا بلقب

د صاحب السعادة ، انظر : Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 107. انظر : مناحب السعادة ،

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 107. (YY1)

Cf: Tout (T.E.): The empire and the Papacy, p. 300.

مما يجدر نكره ، أنه كان هناك نزاع بين كونراد مونتفرات وجاى لوزجنان ، بسبب التنافس بينهما حول عرش مملكة بيت المقلس الصليبية ، ذلك لأن زوجة و جاى ء ماتت أمام عكا ١٩٩٠ م • ولم يصبح للملك و جاى ء حق في الملكة ، فأسرع الأمراء إلى تطليق آختها و ايزابيلا به من زوجها و أونفرى دى تورون ، وتزوجها ه في نوفمبر ١٩٩٠م - كونراد دى مونتفرات ، الذى كان قوى الشخصية،

وينلك بصبح زوجا للملكة بيت المقدس: انظر: سعيد عاشور: المركة الصليبية، م ٢٠ ، ص ٨٢٩ ، ٨٢٩ •

Setton (K.M.): Op. cit., vol. 2., p. 115. (YYY)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 107. (YYY)

انظر ایضا : مکسیموس مونروند : تاریخ المصروب المقدسة ، ج ۲ ، حن ۱۲۲ ۰

King (E.J.) : Op. cit., p. 137. (YY.)

وانظر : السبيد الباز العربني : الشرق الأوسط والحروب الصلهبية ، جا ، ، حان ٢٠٢ -

(٢٢٥) سامي سلطان سعد : اسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الادني والجمهوريات الايطالية ، ماجستير ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٧٧ ·

(۲۲۱) ابن شداد : المعدر السابق ، عن ۱۱۵ -

(۲۲۷) ابن شداد : نفس المعدر ، من ۱۱۰ -

Cf : Ambroise : Op. ict., p. 215.

Cf. Poole (S.L.): Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, p. 268.

(۲۲۸) العماد الأصفهائي : الفتح القسي في الفتح القدسي ، عن ۱۸۹ •
 وأيضا : أبن شامة : المدر الساابق ، جد ۲ ، عن ۱۹۰ •

(٢٢٩) الرماح : جمع رمح ، ويعتبر الرمح من اسلمة الهجرم المعدنية الأخرى كالسيف والفنجر ، ويتميز بطوله عنها ، وبالرغم من تعدد اشكاله ، فان الرمح بصفة عامة يتكون من نصل من الحديد أو الصلب يتخذ هيئة حربية مثبة في يد طويلة من خشب أو حديد •

وكانت يد الرمح تعرف باسم القناه ، ولا يعتبر الرمح رمحا ، الا اذا كان مثبنا والا فهو قناه ، انظر : حسنين عبد الرحيم عليوه : السلاح العدني للمجارب المحري في عصر الماليك ، دكتوراه \_ اداب القاهرة ١٩٧٤ ، ص ٢٤٤ -

(٣٠٠) التراس : جمع ترس ، وكان له اسماء اخرى مثل الدرقة ، والحجفه ، والطارقة والجنوية لكنها ، كانت يبللق في الغيالب على اتواع من التروس ، تختلف عن الترس المعدني في مادة المبنع أو في الشيكل العيام ، فبينما كان الترس المعدني يصنع من حديد أو فولاذ ويتفذ غالبا هيئة مستديرة ، كانت الدرقية والحجفه، تصنعان من جلد ، وكانت الطارقة الجنوية تصنعان من الواح خضبية ،

كُل قكون كبيرة أو صنفيرة ، وكانت تتخذ في هذه الحالة شكال دائريا واستعا من أعلى ويضيق الى أسفل حتى بننهى بعارف مدبب ١ انظر :

حستين عليوه : نفس المرجع ، من ٢٨٤ . ٢٨٥ -

(۲۲۱) ابن شداد : المعدر السابق ، ص ۱۱۵

Cf: Pormoud (R.): The Crusades, London, 1960, pp. 181 F.

(٣٣٧) الزراقين: رشيفة ، وكانت هذه نوع من الاسلحة ، وهذا السسلاح هو عود من خشب مجوف أو ليطه ، وهو القصب الفارس ، ووصفه صاحب التدبيرات السلطانية يقوله ، وهذا الزراق يمكن أن يكون من قنبا يجعل بطول الرمج ، وفيه سنون فيكون كهيئة رمح لكن مجوف وفيه الماء المهلك ، وهذا الرمح يملكن أن يطعن به ويزرق بما فيه وهو من خدع الحرب ، وأذ زرق به الزراق فلا يقصد الا المينان ويكون الزروق كافرا ه • انظر:

تظیر حسان سعداوی : التاریخ الحربی المحری فی عهد مسلاح الدین ، القامرة ۱۹۵۷ ، من ۱۸۲ ۰

- (٢٣٢) العماد الأصفهاني : المعدن السابق ، عن ١٩٤٠
  - ۱۹٤ من شداد : المصدر السابق ، من ۱۹٤ .
    - (٢٢٥) ابن شداد : نفس المعدر ، من ١١٨ •
- (٢٣٦) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ، ج ٥ ، ص ٣٢٢ ٠
  - وانظر : ابن شداد : المعدر السابق ، من ۱۲۹ -
    - (۲۲۷) ابن شداد : نفس المسدر ، **مر، ۱۳۱** 
      - ٠ ١٢٧) )ئفس المصندر ، من ١٢٧ -
- (٢٣٩) مجير الدين العنبلي : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، ج ١ ، ٢٦٥ ·
  - (٤٤٠) العماد الأصفهائي : المصدر السابق ، هن ٢٠٥٠
- Jean (M.) & Brial (J.): Recuiel des Histodiens, (Yil)
  Tome, 17, p. 485.
- (۲۶۲) المقريزي : السلوك العرفة دول المالوك ، جا ، القسام الأول ، من ١٣٠٠ -
- (٢٤٣) ابن سعيد : الروض المضبوب في حلى دولة بني أيوب ، من ٢٣٨ ، ٢٣٩ .

- (٢٤٤) الحنبلي : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،
  - م ۱ ، من ۲۱۷ ۰
- وانطر : ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٢٣٦ .
- Poole (S.L.): Saladin and the Fall of the Kingdom of  $(^{\nabla \xi \, o})$  Jerusalem, p. 271.
  - (٢٤٦) اين شداد : النوادر السلطانية ، من ١٤٠ -
- (٢٤٧) يعتبر يعض المؤرخين ، أن غربريك السوابي ، هو الذي ابتكر هذه الآلة ، انظر : السيد الباز العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ،
  - جا ، هامش ، مس ۹۱۱ ·
  - (۲٤٨) اين شداد : المصدر السابق ، من ١٤٠ ، ١٤١ -
- وانظر : نظير حسان سعداوى : التاريخ الحربي المصرى في عهد مدلاح الدين ، من ٢٤٣ ٠
  - (۲٤٩) ابن شداد : المصدر السابق ، ص ۱٤٩ ٠
  - Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 108. (70.)
    - 10.u, p. 109. (Yo1)
  - وانظر : أبو شامه : الروضتين في أخبار الدولتين ، ج ٢ ، من ١٧٩ ٠
    - (٢٥٢) أين شداد : المصدر السابق ، من ١٥٤ ٠
    - Setton (K.M.): Op. cit., vol. 2., p. 115. (Yor)
      - (٢٥٤) ابن شداد : نفس المصدر والصفحة ٠
- (٢٥٠) المنبلي : الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل ، ج ١ ، من ٢٧١ •
- (١٩٠١) البركوس: جمعها براكيس: نوع من السفن التي كانت تستعمل في الحروب بين الثرق والغرب في مياه البحر الابيض المتوسط في العصور الوصطي، وهي امسفر حجما من ( البطسه ) وكان يستعمل لركوب الجند والناس عامه ، وكذلك لنقل المتاجر ، وكانت حمولته شمسة وعشرين رجلا اما البطسه: يقال احيانا بطسه أو بطشه ، والجمع بطسات وبطس ، ويطشسات وبطش ، وكانت تستعمل في الجانبين الاسلامي والعمليبي ، فكانت تقوم بشحن الغلال والاقوات والأموال والنقات غاصة للمدن الساحلية المصورة ، علاوة على الات الحرب من السلحة ولمفاشر تقوم بعمليات القتال وكانت تحمل ما بين ثلاثمائة وسبعمائة مقاتل انظر: درويش النفيلي: السفن الاسالامية على حسروف العجم ، مقاتل انظر: درويش النفيلي: السفن الاسالامية على حسروف العجم ،

(٢٥٧) يرجع السبب في أن يأتي الصليبيون بالعنائم الى صلاح الدين ، أن الصليبين قد جاءوا الى السلمين يطلبون الأكل ، أذ كانوا جوعي ، فعرض صلاح الدين عليهم الفكرة فوافقوا عليها - انظر :

أبو شامه : الروضتين في أخبار الدولتين ، ج. ٢ ، ص ١٨١ -

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 116. (YoA)

وانظر : ابن الوردي : تتعة المختصر في أخبار البشر ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ٠

وأيضًا : سعيد عاشاور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، من ٨٣٠ ، ٨٣١ •

Stevenson (W.B.): The Crusaders in the east, p. 264. (Yoh)

Vinsofs (G.): Op. cit., p. 108. (YT.)

(٢٦١) المستشفى الألمانى : هي عبارة عن ميني خشبى ، تم بناؤه من اخشاب

السفن المحطمة ، وتحميه المستة الاشرعة من الشمس والمطر • انظر :

يوشع براور ) عالم المىليبيين ، ترجِمة قاسم عبده قاسم ، ومحمد خليفة حسن • ص ١٩٦ ، ١٩٧ وانظر أيضا :

Cf: King (E.J.): Op. cit., pp. 144 F.

Glubb (J.): The Last Conturis: From The Muslim to (Y\Y)
The Remissance of Europe (1145-1453), Speculum, Vol. 44.,
July, 1969, p. 463.

وانظر أيضا : غيش : تاريخ أوربا العصور الوسطى ـ القسم الأول ـ ص ١٩١ ٠

## الغصيسل الثبالث

الأوضاع السياسية في الامبراطورية الرومانية المقدسة والدولة الأيوبية وأثرها على العلاقات بينهما ( ١٩٠٠ - ١٩٠٠ هـ )

- ــ العادل الأيوبي والوحدة الاسلامية بعد صلاح الدين .
- محاولات الامبراطور هنرى السادس للسيطرة على الشرق •
- ـــ الامبراطورية الرومانية القنسة ودورها في الحملة الرابعة سنة ١٢٠٤ ·
- -- الوضع السياسي في الامبراطورية بعد هنري السادس حتى سنة ١٢٠٨ م ٠

سببق أن أوضحنا كيف حاولت الامبراطورية الرومانيسة المقدسة مواجهة الدولة الأيوبيسة بقوة عسسكرية ، لرد اعتبار الصليبيين بعد حطين ، وإن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح ، ولذلك حاولت الامبراطورية مرة أخرى أبسان عهد الامبراطور هنرى السادس ( ۱۱۹۰ سا ۱۱۹۷ م ) تجديد هذه المحاولات ، مستغلة الوضع السياسي بالشرق الاسلامي بعد وفاة صلاح الدين ، لكن خابت المحاولة مرة ثانية ، لأن العادل الأيوبي لم يترك الحسل على الغارب ، أذ استطاع أن يعيد وحدة الشرق الاسلامي مرة أخرى تحت قياته ،

## العادل والوحدة الاسلامية بعد صلاح الدين:

توفي السلطان صلاح الدين في صغر ٥٨٩ هـ (١) تاركا في دولته سبعة عشر ولدا (٢) ، وقد استطاع ابنه الأفضل نور الدين على ( ٥٨٩ - ٥٩٢ هـ / ١١٩٣ – ١١٩٦ م) أن يحلف العساكر له على الولاية من بعد والده ، فملك دمشق وغيرها من المناطق وكذلك استولى العزيز عثمان ( ٥٨٩ - ٥٩٥ هـ/١٩٣ - ١١٩٨ م) - ثانى أولاد صلاح الدين - على مصر حيث كان بها ، كما استولى الظاهر غازى ( ٥٨٩ - ٣١٦ هـ / ١١٩٣ م - ١٢١٥ م) ثالث أولاد صلاح الدين على حلب وجميع أعمالها ، وقد ظل معظم ثالث أولاد صلاح الدين على حلب وجميع أعمالها ، وقد ظل معظم صلاح الدين (٣) ، بالاضافة الى أن العادل أبا بكر كان له الكرك والشوبك والبلاد الشرقية (٤) ، التي حاول المواصلة اخراجه منها ، الا أنه وقف ضدهم بمساعدة الأيوبيين (٥) ، أما ظهر الدين طفتكين سيف الاسلام ( أخو صلاح الدين ) فقد استقر باليمن (١) وهكذا قسمت دولة صلاح الدين بين أولاده وأقاربه وكأنها ميراث شرعى (٧) ،

وكان من الممكن أن يستقر الوضيع السياسي في الشرق ، الا أن ما حدث من تنافر ونزاع بين أولاد صلاح الدين غير من مسار سياسة الشرق الاسلامي، ومن الأطراف التي تنازعت فيما بينها: و المزيز عثمان ، صاحب مصر ، و والأفضل على ، صاحب دمشق . وهناك عدة عوامل ساعدت على ظهور الشقاق بين الأخوين أهمها ، رغبة الأفضل على في اعطاء بيت المقدس لنواب العزيز ، لكثرة تكاليفها (٨) ، لكنه رجع عن فكرته (٩) ، بالاضافة الى مفارقة الأمراء الناصرية الكبار ، الملك الأفضل، وذهابهم الى الملك العزيز، واتفقوأ على أن يكون الآخر صلطان الأيوبيين كما كان والدم (١٠)، كمنا حمدت أن بعض الأشمسخاص لجاوا الى العزيز بمصر فاقطعهم من أملاك الأفضل (١١) • وكان الأخير قد طردهم من دمشق (١٢) • زد على ذلك ما حسف من استعلاه الفرنج على ثغر جبيسل من المسلمين ، ولم يتحسرك الأفضيسل لردهم (١٣) . وعلى أية حال ، خرج العزيز بجيشه من مصر (١٤) وعندما علم الأفضل مذلك خرجهو الآخر من دمشيق ، ونزل على رأس الماء ، وقد رأى أن يصالح العزيز ويقوم بالخدمة بين يديه (١٥) ، الا أن رجال الأفضيل أوغلوا صيدره ضيه أخيه واستعان بالظاهر واستنجد بالعادل وصاحب حماء وحمص وبعلبك (١٦) وفي جمادي الآخرة سسنة ٥٩٠ هـ وصلت قوات العزيز د الغوار ، فاحتكت بقوات الأفضل حتى تراجعت الى دمشتق ، واتفق مع عبه العادل على المقابلة في صبحراء المزه (١٧) ، وانتهى الأمر بمغادرة العزيز حصيار دمشق الى « داريا ، والأعوج (١٨) وأرسل رسولا من طرقه (١٩) • الى العادل من أجل الصلح ، على أن يكون بيت المقدس للعزيز ودمشق وما جاورها من طبرية والغور للأفضل ، وللعادل اقطاعه الأول بمصر ، وللظاهر جبله واللاذقية (٢٠) .

ولما كان الملك العزيز حريصا على ضم دمشق الى مصر من أجــــل وحدة الدولة الأيوبيــة ، فقد خــرج من مصر مرة اخــــرى

سنة ٩٩١ هـ / ١١٩٤ م ، قاصدا دمشق ، لكن الأفضل استغاث بعبه العادل ، بعد استشارة رجاله (٢١) ، فجاء العادل والظاهر الله دمشق في جمادى الآخرة ٩٩١ هـ (٢٢) ، غير أن الأخير نفر من الصادل ، واتصل بالعزيز يحرضه على مهاجمة دمشق ووعده بالمساعدة (٢٣) ، فاتجه العزيز بقواته الى دمشتق لكن العادل استطاع آن يوقسع بين أمراء الملك العزيز ، فترتب على ذلك مغادرتهم للعزيز قاصدين العادل والأفضل ، فضلا عن هذا فان العادل كاتب الأمسراء بعصر ليمنعوا العزيز من دخولها (٢٤) ، لكنهم لم ينجموا في ذلك (٢٥) .

توجه الأفضل والمسادل خلف العزيز الى مصر ، بغرض الاستيلاء عليها ، كما أمر الاسدية بالاستيلاء على القلس وأعمال الساحل (٢٦) \* وتشير بعض المصادر الى أن العادل أرسل الى العزيز سرا ، طالبا منه ارسال القاضى الفاضل للتفاوض في الصلح (٢٧) ، وتم عقد الصلح بين الطرفين ( العزيز والأفضل ) وأقام العادل بمصر وعفا عن الاسدية (٢٨) ، ورجع الأفضل الى دمشق في المحرم سنة ٩٩٢ هـ (٢٩) .

ويذكر بعض المؤرخين ، انه بانتهاه الخصومة على هذا الشكل بين الأخوين ، فقد ظهر العادل في صسورة الناصح الأمين والمسيطر على أولاد أخيه ، أذ فرض كلمته عليهم (٣٠) وبدا ينطنق من مصر عندما عرف سوه أحوال دمشق ، فتعاهد الأفضل ورجاله على محاربة العادل والجيش المصرى (٣١) الا أن الأفضل أرسل رسولا الى العادل من أجل الصلح (٣١) ، لكن لم تنجح هذه المساعى ، نظرا لشروط العادل والعزيز ، وأخيرا دخلا دمشق ، أذ سلمها مشايخ البلد (٣٣) في ٧٢ رجب ٩٩٠ هـ ، وأتفق مع الأفضىل ترك دمشق للعزيز مقابل أن يأخذ الأول صرخد (٣٤) ، ولما علم العادل بتوايا العزيز

الطيبة تجاه الأفضل قرر رجوع العزيز الى مصر (٣٥) على أن تكون الخطبة للعزيز بعمشيق .

وهكذا اتخذ العادل خطوة في سبيل اعادة الوحدة السياسية بالدولة الايوبية ، واخذ يعمسل على مواجهة الصليبين وخاصة الأنان الذين أرسسهم الامبراطور هنرى السسادس الى عكا واستطاع العادل أن يسترد يافا في شوال ٩٩٥ هـ / ١٦٧ م ، اذ أنها أقرب المدن ذات الميناء ، الى بيت المقدس (٣٦) ، وقد أراد الصيبيون أن يستولوا على بيروت فتوجهوا في ١١٩٧ م / ذى العجه ٩٩٥ هـ ، وكان يعلكها المسلمون فتركوها للصليبين صلحا (٣٧) فأرسل العادل الى العزيز ليساعده سنة ٩٩٥ هـ (٨٨) ، في مواجهة الألمان ، فوصسل عند عبه على حصن و تبنين ، (٣٩) في مواجهة الألمان ، فوصسل عند عبه على حصن و تبنين ، (٣٩) في مواجهة الألمان ، فوصسل عند عبه على حصن و تبنين ، (٣٩) في مواجهة الألمان ، فوصسل عند عبه على حصن و تبنين ، (٣٩) في مواجهة الألمان ، فوصسل عند عبه على حصن و تبنين ، (٣٩) في مواجهة المسلمينيون بذلك أرسلوا الى العادل بهدف الصلح ، فتم عقد هدنة مدتها ثلاث سنوات بين الطرفين ابتداءا من سسنة في مواجه ما ورجع العسادل الى دمشق ، ورجع العزيز المصر بسبب اضطراب الأمن فيها (٤٠) .

وقد توفى العزيز في محرم ٥٩٥ هـ/٢٩ نوفيبر عام ١٩٩٨ ، فكانت وفاته سببا في تصدع الجبهة الاسلامية بالشرق من جديد ، لأن الأمراء الأسدية ببصر طلبوا الأفضل لحكم البلاد مكان العزيز، والأمراء الصلاحية طلبوا العادل الذي كان يحاصر ماردين (٤١) ، فلم يستطع مفادرتها ، فوصل الأفضل مصر ، واعتبر نفسه وصيا على أبن الملك العزيز وخطب له (٤٢) ، وأرسل الى العادل حتى يتفادى سوء تفاهم متوقع الحدوث ، لكن الأخير أرسل الى اليه أن يتحقق عبا إذا كان العزيز قد ترك وصية أم لا (٤٣) ، ومن ثم

فقد فكر الأفضل في تأمين نفسه ضد عبه ، ودعم ذلك بأقوال أخبه الظاهر صاحب علب له (٤٤) ، فخرج من مصر متوجها الى دمشق، وعلم العادل بذلك فترك ابنه الكامل على حصار « ماردين » ودخل دمشق قبل وصول الافضل بيومين في شعبان ٥٩٥ هـ (٢٥)، وحاصر الأخبر دهشق قرابة سبته شهور الأأن العادل استعمل أسلوب الوقيعة بين الأفضــل وأخيه الظاهر (٤٦) ، ونتيجة لذلك رفع الحصار ورجم قل إلى بنده (٤٧) ، وقد شعر العادل بأن الأفضل يمثل عقبة كؤودا في سبيل الوحدة ، ومن ثم عزم على الاستبلاء على مصر منه ، فتوجه اليها في ربيع الآخــر ٥٩٦ هـ ، ووجد الأفضل متحصنا بقلعة الجبل (٤٨) ، واتفق مع رجاله على مراسلة العادل الذي وصل مصر (٤٩) ، فراسله العادل يشككه فيمن حوله (٥٠) وفي النهاية سلم الأفضل مصر الى العادل بشرط أن يعوضه عنها ٠ ه ميافارقين » ، و ه حانه ، و ه سميساط » وتوجه الأفضل الى صرخد ، وأقام العادل يمصر ولم يف يوعده للأفضل (٥١) ٩٦٦ هـ / ١٢٠٠ م ، واعتبر نفسيه وصيا على ابن الملك المزيز

اعتبر العادل القياهرة حجر الزاوية في بداية بناء صرح الوحدة الاسلامية ، ومن ثم رأى أن يقوم الحكم في مصر باسمه فعزل الملك المنصور بن العزيز منها (٥٢) في شوال ٥٩٦هـ ما وخطب لنفسه (٥٣) ، وبطبيعة الحال كان لهذا التصرف نتيجتان هامتان .

أولاهما: أن الأمراء الأيوبيين أصبحوا يخطبون ود الملك العادل ودليل ذلك مراسلة الظاهر للعادل (٥٤) ٠

ثانيهما: أن الملك العادل استدعى ابنه الكامل محمد من «حران » الى مصر وجعله تائبا عنه فيها (٥٥) ، فترتب على ذلك أن شمعر الظاهر والأفضمال بسلطة العادل فهداهما تفكيرهما الى

الاستيلاء على دمشق من المعظم عيسى بن العادل في سنة ٥٩٧ ه. لكن هذه الخطة فشلت لوصول جيش العادل الى دمشق قبل جيش المهاجمين هذه المرة أيضا ، فضلا عن اختلاف الأخوين فيما بينهما ، وكانت النتيجة أن تم عقد الصلح بين الجميع (٥٦) ورحلوا عن دمشق في بداية سنة ٥٩٨ هـ (٧٥) ، وهذا العمل في حد ذاته قطع الأمل عند كل من برغب في الانقلاب ضد العادل ، ودليل ذلك أن « نور الدين ارسلان » صاحب الموصل ، رجع عن قصده لأملاك العادل (٥٨) عندما علم بالصلح بين العادل وأولاد أخيه ويمكن القول بأن العادل سعق جاهدا لهدفين رئيسيين :

اولهما: أعادة الجبهة الاسلامية بالشرق ، لكى يكون هو المتحكم في سياسيتها •

وثانيهما: العمل على أن يحسل أولاده مكان أولاد أخيسه صلاح الدين ، ومن ثم ما كادت شمس عام ٥٩٧ هـ / ١٣٠١ م تغيب ، حتى كان بمصر الكامل محمد ، وبدمشق المعظم عيسى ، وبالشرق ابراهيم بن العادل (٥٩) كما سلم العادل « حرال ، الى الأشرف موسى سنة ٨٩٥ هـ ، وعقد العادل صلحا مع الظاهر سنة ٩٩٥ هـ (٣٠) .

وهكذا أصبحت معظم الامادات الاسلامية بالشرق تخضيع لسلطان العادل (٦١) كما أقطع العادل ، الملك المنصور بن العزيز حماه وأعمالها (٦٢) ، ولم يكن يمنع العادل مانيع من اتخاذ أي اجراه ضد مناوليه وخاصة أولاد أخيه (٦٣) في سبيل المحافظة على وحدة الدولة ، هذا ويضيف البعض بأن سبياسة العادل في الفترة السابقة تميزت بالدفاع عن مملكته ضد الصليبين ، ولم يأخذ بسياسة الهجوم خشية قيام حملة صليبية جديدة (٦٤) .

وهكذا تبيزت سياسة العادل بأسلوب دبلوماسى ، وأصبح له سلطان لا يضارع صلاح الدين في احترام الناس ، ولكنه يفوقه في المكر والنشاط (٦٥) وأرسل له الخليفة العباس الناصر ، الخلع في سنة ٦٠٤ هـ /١٢٠٧ م ، ولقب العادل بلقب شاهنشاه ملك الملوك خليسل أمير المؤمنين (٦٦) ، وأطلق عليسه الصليبيون سيف الدين Saphadin (٦٧) .

## محاولات الامبراطور عنرى السادس للسيطرة على الشرق:

في خضم هذه الأحداث بالدولة الأيوبية ، ومحاولات العادل لاعادة الوحيدة ، يظهر على السطح تسياؤلا مؤداه : ما هو دور الامبراطورية الرومانية المقلسة في الصراع السليبي الاستلامي الدائر في الشرق ، وما هي طبيعة هذا الدور ؟ وخاصة بعد أن قسلت محاولاتها السابقة ، والتي انتهت بوفاة الأمبراطور فردريك الأول في يونية عام ١٩٩٠ م ، ثم وفاة ابنه فردريك السوابي في يناير عام ١٩٩١ بعكا .

فى الحقيقة ، وكما سبق القول أن أولى المحاولات السابقة المسكرية والدبلوماسية للامبراطورية الرومانية المقدسة ، قد باعت بالفشل ، الأمر الذى ترتب عليه أن فكر الامبراطور هنرى السادس \_ ابن الامبراطور فردريك الأول \_ من جديد فى استكمال الدور الذى قام به والده ، فكيف كان ذلك ؟!

عنده مات الامبراطور فردريك الأول تولى ابنسه هنرى السادس عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وكان عمره لا يتجاوز الشالئة والعشرون (٦٨) في الوقت الذي بدأت المدن اللمباردية تثور من جديد ضدد الامبراطورية مما دفع الامبراطور هنرى السادس الى أن يعبر جبال الألب الى ايطاليا في بداية عام ١٩٩١ م ، ليخضعها الى حكمه (٦٩) .

وفي الواقع لم يكن الامبراطور هنرى السيادس ( ١٩٩٠ ـ ١١٩٠ م) اقل حياسا من والله في اعادة مجله الامبراطورية الرومانية المقلسة ، وخاصة ابراز دورها في الصراع الصليبي الاسلامي ٠

ويذكر بعض المعاصرين أن فكرة توجه هنرى السادس الى الشرق ، لضبه الأراضى المقدسه ، كانت جزءا من خطته التوسعية (٧٠) ، وبالتالى انطلقت سياسته الخارجية تجاء الشرق الاسلامي من ثلاثة محاور ٠

المحور الأول: اتجه الى ضرورة ضم العناصر المناوئة له ، حتى يتفرغ للمسلمين بالشرق ، وقد اتبع فى هذا الأسلوب الدبلوماسى، حيث تزوج من الأميرة كونستانس Constance النورمانية (٧١) ، أخت الملك وليم الأول ، وعمة وليم الثانى بعد ذلك (٧٢) ، كما توج هنرى السادس فى بالرمو بصقلية سنة ١١٩٤ م ، وهذا بين المانيا وصقلية (٧٢)

الثاني: فقد اتبه الى بيزنطة ، اذ أنه زوج إخاه الا فيليب السوابي المجالة Philip Sawabi من الرين البسسة الامبراطور البيزنطى اسحق الثاني انجيلوس (١١٨٥ – ١٩٩٥ م) ، حتى يربط بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والامبراطورية البيزنطية وهذا بند من بنود اتفاقية كان قد عقدها الامبراطور هنرى السادس مع الامبراطور البيزنطى اسحق الثاني انجيلوس ، بالاضافة الى أن الأول قد طلب من الثاني تعويضا عما فقده والده ، في الحملة الثالثة ، فضللا عن أنه طالب أيضا بيزنطة بأسلطول حربي الاستعداد لحملة الى الشرق (٧٤) ، لكن لم تأت الرياح بما تشتهى السفن ، اذ استطاع الكسيوس الثالث أن يطرد اسحاق الثاني من العرش البيزنطي ، ويتولى مكانه ( ١٩٩٥ – ١٢٠٣ م ) (٧٥) ،

السادس لكي يغير وجهة نظره تجاه الامبراطورية البيزنطية ، وخاصة عندما فقد الامبراطور الذي يمكن أن يعتمد عليه في بيزنطة وعلى أية حال ، لقد اعتبر الامبراطور هنرى السادس نفسه المدافع عن العائلة المطرودة من العرش البيزنطى ، ضالكسيوس الشالث مغتصب السلطة ، مما تترب عليه القلق والازعاج للامبراطورية البيزنطية التي سعت الى تهدئة الامبراطور هنرى السادس ، واشترت السلام معه على أساس دفع ضريبة سنوية قدرها ٢٠٠٠٠٠٠ ستمائة الف أوقية من الذهب (٧٦)

ويمكن القول بأن اتجاه هنرى السادس في هذين المحورين كان بهدف السميطرة على الامبراطورية البيزنطية ، كخطوة في سبيل الاتجاه الى الشرق الاسلامي ، حيث يذكر بعض المعاصرين أن استيلاء هنرى السادس على صقلية ، سبب ازعاج لبيزنطة (٧٨) .

ومهما يكن من أمر اتجاهات هنرى السادس السياسة ، فان المحور الثالث الذى اتخذه في سبيل الاتجاء الى الشرق الاسلامي ، بدينل في اتجاهين :

أولهما: أن يخضع أمير أرمينية لسلطته ، مقابل أن يقوم منرى السادس بتتويج أمير أرمينية ليون الثانى (١١٧٨ – ١٢١٩ م) Livon II (٧٩) ملكا عندما يأتى الى الشرق أذ أنهما أتفقا على ضم سوريا ومحاصرة بيزنطة (٨٠) ٠

وثانیهما: اعتراف ملك قبرص « عبوری لوزجنان » بسیادة هنری السادس (۸۱) ، وتعهد بدفع الجزیة السنویة التی كان یدفعها لریتشدارد ، وارسل هنری السدادس اثنین من رجاله لتویج عبوری ملكا علی قبرص ، فی نیقوسدیا فی حضور مندوبی البابویة (۸۲) .

وبذا یکون هنری السادس قد وضع برنامجا ضخما لیکمل سیاسة والده تجاه الشرق الاسلامی ، ویمتد الی کل الأطراف ، بأسالیبه الدبلوماسیة : ونم یعد له أعداء یخشاهم فی الغرب وهناك جملة أسباب قوت فکرة الاتجاه الی الشرق عند هنری السادس ، ویأتی فی مقدمة هذه الأسباب ، أن البابا كاستین الشالت Celestin III ( ۱۱۹۱ – ۱۱۹۸ م ) وجه نظره نحو هنری السادس حتی یقوم بحرب صلیبیة جدیدة ، نظرا لما كان بین انجلترا وفرنسا من صراع آنذاك وأرسل الیه رسلا ، واقتنع هنری بأن مشاركته فی اتمام ما قام به والده أمر ضروری ، واستجابته لنداء البابویة هو الطریق الوحید لتنفیذ أغراضه ، ومن ثم أخذ كثیر من أشراف الملكة الصلیب ، واستعدوا للحرب ، وبدأت الناس تتقاطر المحماس آكثر أن الصلیبین بالشرق كتبوا الیه أن یأتی لتخلیص للحماس آكثر أن الصلیبین بالشرق كتبوا الیه أن یأتی لتخلیص رفات أبیه ، فردریك من الأسر — اذ كانت بصور ، وأنه لا یمكن دفنها فی القدس الا بعد الاستیلاء علیه من المسلمین (۸۶) ،

والذى لا شك فيه أن هذه الأسباب جميعها قد دفعت هنرى ليستقبل الصليب من أسقف « استرى » Sutri (٥٥) ، حتى يتزعم الحملة الصلبية المتجهة إلى الشرق •

ومما يجب ذكره أن سنوات حكم هنرى السادس قد أضافت اليه الكثير وصقلته سياسيا ، ومن ثم أخذ يستعد عسسكريا لتنفيذ مخططه ضد الشرق الإسلامي ، فقد وجه رسائل الى كل رجال الدين والقانون ، والقديسيين الموجودين في امبراطوريته ، وطلب منهم ، أن يعجلوا بانطلاق المحاربين ، واستطاع خلال عام واحد أن يشكل جيشا ، وقد وعد بمنح كل من يشترك في الجيش، ثلاثين اوقية من النهب ، فاستجاب عدد كبير تحت هذا الاغراء ، واستعلوا لعبود البحر لحرب السلمين (٨٦) .

هذا وقد قسم الامبراطور هنرى الجيش المتوجه الى الشرق الى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: ويضم الألمان الشماليين تحت قيادة دوف سكسونيا، و « دوق برابانت » Barabant (۸۷)، وتحركوا بحرا من المواني باربع وأربعين سفينة، ووصلوا « مسينيا » ومعها قوات الامبراطورية « مسينيا » فوصلت عكا في بداية سبتمبر عام ١١٩٧ (٨٨) .

والقسيم الشانى: كان تحت رئاسة « كونراد » Adolf رئيس اساقفة « ماينز » Mainz ( )، و « ادولف » كونت « مولستين ، Helestein بالاضيافة الى « اربولد » كونت « مولستين الفا للطاعف » Larbeck بجيش يقدر بستين الفا ( ٦٠٠٠٠ ) ، منهم مواطنون وفرسان بمساعدتهم ومؤلاء سلكوا طريق الدانوب الى القسطنطينية ووصلوا عكا في نهاية سبتمبر عام ١٩٩٧ م / ٩٠٥ هـ (٩٠) ٠

أما القسم الثالث: فكان بقيادة الامبراطور هنرى السادس، وكان يأمل أن يقود الحملة جميعها بنفسه الا أن الظروف في أوربا ، حالت بينه ، وبين قيادة الحملة ، فقاد هذا القسم الى نابلى ، ليواصل جهوده الحربية (٩١) • وعلى أى حال فقد وصلت الجموع الألمانية ، إلى عكا في شهر سسبتمبر ١١٩٧ م ، وكان لوصولها نتيجتان :

أولا: أن القوات الصليبية وخاصة قوات هنرى كونت شامبانيا ــ لم تكن تنظر بارتياح للقوات الألمانية (٩٢)، أذ أن هذه الجموع سوف تثير حربا لا داعى لها وخاصة بعد أن تم عقد صلح مع المسلمين (٩٣).

ثانيا : بلاشك أن وصول هذه المساعدات القوية الى الصليبيين سوف تقوى الحماس بينهم (٩٤) •

وعندما علم الملك العادل بوصول الحملة الألمانية الى عكا أرسل الى الملك العزيز يبصر يطلب منه العساكر ، كما أرسل الى الجزيرة ـ والموصل • وكان الألمان قد تحركوا من عكان الى قيسارية ، يغرض منع المسلمين من امتلاك يافا (٩٥) . كما أغاروا على المسلمين ولم يتجاوز الألمان الحدود الاسلامية ، حتى ذاع نبأ اقتراب العادل منهم ، وخشوا من قوات وعده ، فرجعوا الى عكا ، وتركوا عتادهم ، وظنوا أن العادل يزحف على عكا ، غير أن العادل لم يكن على استعداد للدخول في حرب حاسمة ضد الألمان ، واتجه نحو دوق « برابانت » لنجدتها ، الا أنه عاد الى عكا ، حيث تولى زمام حكومتها ، وكان قد وصل الى عكا من قبوص ، كنراد رئيس اساقفة « ماينز » وأصبح قائدا للألمان بعكا لأنه أقدرهم ، ولأنه من أكبر رجال الكنيسة في الامبراطورية الرومانية القدسة ، كما انه موطن ثقة الامبراطور، ومتولى دار الوثائق الامبراطورية لكن دوق « برابانت » انتهز فرصة وجود المسلمين في يافا وأرسل حمله الى « صيدا ، وبروت في أكتوبر عام ١١٩٧ م / ذي الحجة عام ٥٩٣ هـ ، الا أن المسلمين دمروا صيدا (٩٧) واستولى الألمان على « بعروت » في ٢٤ أكتوبر ١١٩٧ م ، ذي الحجة عام ٩٣٥ هـ ، وكان ذلك ولا شك ضربة قوية للمسلمين (٩٨) ، وقد سعى الملك العادل بجيوشــ ليمنع الألمان من الاســ تيلاه على بروت ، الا أن الجيشين تصادفا عند نهر « لويثرا » النهر الكبير « يصل بين طرابلس وطرطوس ، ، وانتصر الصليبيون الألمان على المسلمين ، واستولوا عل بعض مدن الساحل من يد المسلمين (٩٩) ، وقد اقترح بعض قادة الجيش الصليبي الزحف نحو مدينة بيت المقدس وظنوا أن هذه المدينة لن تستطع الصمود أمام انتصارات المحاربين الصليبيين وكانت تابعة لابن صلاح الدين (١٠٠) .

ولما كانت و ترون ، (١٠١) للمسلمين، فقد فضل الصايبيون محاصرتها قبل توجههم الى القدس ، وقد استطاع الصليبيون تقوية هذا الحصاراء وهاجبوا هذا الحصن عن طريق حيل عال تمركزوا عليه ، وحدثت خسائر فادحة في الجيش الألماني ، ورغم هذا استمرت هجمات المسلمين، مما زاد من اضطرابات الصليبين الألمان فعملوا ممرات تحت الأرض داخل الجيل ، وتمكنوا من الدخول الى المسكر الألماني ، الأمر الذي دفع المسلمين الى التفكير في الصلح مع الصليبين الألمان ، غير أن وضع الألمان قد أصبح سيئا جدا بسبب مرض حل بكنراد ، فقد كان لا يخرج من خيمته ، وكان يتلقى المعلومات عن تقدم الجبوش، وهو بداخلها، ومن ثم لم يجد المقاتلون أميرا بينهم يتلقون منه التعليمات (١٠٢) ، وبالرغم من هذا فقه دخلوا الجليل ، والقوا الحصار على « تبنين ، في ٢٨ نوفمبر ويعنف الأمر الذي ترتب عليه أن أرسل المسلمين ممثليهم الي الاحتماع العام الذي عقده الألمان بغرض الاستماع الى مقترحات المسلمين الذين تحدثوا بعزة ، وعرضوا بأن يتركوا القلعــة ، ويطلقوا أسرى الصليبين مقابل أن يتركهم الصليبيون للحياة ، وقالوا « نحن لسنا بدون دين ، اننا أحفاد البراهيم ونسمي أبناء سبارة» (۱۰٤) •

وقد عارض بعض القادة الألمان هذه المقترحات ، وعلى رأسهم كنراد رئيس الأساقفة ، قائمقام الامبراطور الألماني ، فقد صمم على تسليم الحامية بدون قيد أو شرط (١٠٥) ، ودعم رفضة بأنه يمكن تحقيق مكاسب بالحرب أكثر منها بالسلم (١٠٦) ، ويذكر البعض أن بارونات الفرنجة كانوا حريصين على توطيد الصداقة

مع الملك العادل ، لذلك أرسلوا اليه ونصحوه ، بان الألمان أن يبقوا على حياة أحد من الحامية (١٠٧) ، وقالوا له « أن سلمنم الحصين استأسركم هذا وقتلكم فاحفظوا نفوسسكم ٢٠٨٠) مما جعل المسلمين يؤثرون الرجوع الى القلعة والاصرار على الفتال ، وقد ظن القادة الصليبيون ، أن المسلمين قد رجعوا إلى الفلعسة . بهدف فك أسرى الصليبين ، وأن أبواب القلعة قد فتحت أمامهم . الا أن ظنهم قد خياب ، لأن المسلمين قد شعروا بمدى قوة الألمان ، مما دفعهم الى أن يقسموا على أنفسهم بأن يموتوا قبل أن يدخلوا في مفاوضات مع الصليبين ، وعمل العادل على المدادهم بالمساكر في رببهم الأول ٤٥٩ هـ (١٠٩) ، حتى يصمدوا في الوقوف ضهد الصليبيين ، وبرغم وصول أنبساء الى الألمان عن وفاة ملكهم هنرى السادس ، في ٢٨ سبتمبر عام ١١٩٧ (١١٠) « بمسينيا » .Messina ، فقد ظلت القوات الألمانية تحاصر « تبنين ، خيلال شهور نوفمبر وديسمبر حتى يناير عام ١١٩٨ م، بقيادة المستشار الامبر اطوري أسقف « هولستن ، Holdestein ، الى أن ضعفت معنوياتها وفكروا في الرجوع الى عكا (١١١) ، خاصة عندما علموا بحضور الحش المصرى لمساعدة الملك العادل ، فترك زعماؤهم حصار « تبنن ، مما تسبب في الذعر بن الصليبين حميما ، وفي النهاية تركوا الحصار متجهن الى صور (١١٢) في الثاني من فيراير عسام ١١٩٨ م وغسادر المسلمون الحصسن إلى حانب الطور (۱۱۳) .

وقد خشى البابا من عاقبة وفاة الامبراطور هنرى السادس، وخاصية بين القادة الألمان بالشرق، فقد سارع بارسال الحطابات الى روساء الصليبيين بالشرق حتى يكفوا عن ترك الشرق، وعدم الدخول في صراع، اذ أن كونت مونتفرات وعدد من الفرسان الفرنسيين، قد شيجعوا رجوع الألمان الى الغيرب الأوربي، على الرغم من أن البابا قد طلب منهيم « ألا يهجروا مدينة المسيح،

ولا الصلوات ولا النهاءات ، (١١٤) ، وقد اسه تجاب البعض فعلا لنداء البابوية مثل ملكه ( المجر ) التي تظاهرت بالنبل والوقاء وبنيت مع النبلاء في فلسطين (١١٥) .

وبطبيعة الحال كان لوفاة الامبراطور هنرى السادس ، آثار على الأمراء الألمان الموجودين بالشرق ، ذلك لأن انتخاب امبراطور جديد للامبراطورية الرومانية المقدسة ، من شانه أن يحدث مشاحنات ومناقشات صاخبة بين الأمراء الألمان في الشرق ، وأيضا في ألمانيا ذاتها ، وكان من بين الأمراء والنبلاء الألمان بفلسطين من يريد الرجوع الى الغرب للمشاركة في انتخاب امبراطور جديد لهم ، ولم تمض أيام من وصولهم الى «صور » حتى شرع الجيش الألمانى في أن يستقل السفن راجعا الى أوربا (١١٦) ، وتركوا حامية لهم في جوبى .

وهكذا لم تنجع القوات الألمانية التي جاءت مزودة بالعتاد من أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة في مهمتها فالامبراطور فردريك الأول مات في الطريق والامبراطور هنرى السادس لم تستطع جيوشه أن تقيم شيينا له وزن سياسي في الشرق اذ انها أضاعت جهودها ، ووقتها طيلة ثلاثة شيهور في حصار « تبنين ، الذي لم يأت بطائل ، بل انها استولت على بيروت دون مقاومة تذكر من المسلمين ، ومن ثم فيمكن القول بأن جيوش الحملة لم تنجع في القيام بعمل عسكري يشرف الامبراطورية الرومانية المقدسة ، ويعزى البعض هذا الى سوء تنظيم الجيش الآلماني فضالا عن عدم تدريبهم وجهلهم بالقوانين الحربية وادارتها (١٧٧) ،

ومهما يكن من أمر فان سياسة الامبراطور هنرى السادس كانت تقتضى ، ضم بيت المقدس الى ملكه حتى ولو كلفه ذلك القضاء على القسطنطينية ذاتها (١١٨) ، الا ان الذي منجه من ذلك الاتفاقية التي عقدها معها ، والذي كان من نتيجتها دمع الاخيرة جزيه سنوية لألمانيا ، واذا كان قد فكر في فتح بيزنطة فعلا فربما كان ذلك خطوة أولى لضمم بيت المقدس الى ملكه بعسد أن عاني الألمان من مواقف الامبراطورية البيزنطية المؤلمة من القضية الصليبية .

كان من نتاثج حملة هنرى السادس الاعتراف رسميا بما سمى بطائفة الغرسان التيوتون ، ويذكر بعض المؤرخين أن الفكرة الكامنة ورا، نظم الرهينة العسكرية لم تنشأ بين القساوسة أو الرهبان ، فقد كان المبادرون بانشائها من العلمانيين ، فبعد أن استولى الصليبيون على بيت المقدس مباشرة ، جمع فارس بروفنسالي يدعي « جبراله ، Gerold مجبوعة من الفرسان لرعاية المرضى والجرحي ، ولم يكن مفهوم العلاج والمستشنفي مفهوما جديداً ، ففي سنة ١٠٧٠م تقريباً قامت مجموعــة من تجار امالفي Amalfi الذين كانوا يترددون على شرق البحر المتوسط باستمرار ، بتأسيس مستشفى للحجاج الغربين في بيت المقسدس ، وتوقفت أعمال العسلاج والمستشغى أثناء فترة الحصار ، وتم أجلاء الرهبان والراهبات الذين كانوا يعنون بالمرضى ، الى خارج المدينة • والحقيقة أن اعادة احياء هذه المؤسسة الجديدة انما تم على يد العلمانيين ، وليس الرهبان والراهبات ، الذين أخذوا على عاتقهم مهمة رعاية المرضى والفقراء والمعوزين (١١٩) ، وقد ضمت المستشفى ، الذي كان يتبع تجار « امالفی » من قبل باسم « سانت ماری » الی مجموعة مبانی المستشفى وقه شملت حبا كاملا من أحباء اللدينة (١٢٠) ٠

وطائغة الفرسان التيوتون من الطوائف التي نشأت بالشرق نتيجة للوجود الصليبي اذ كانت الامبراطورية الرومانية المقدسة ، تتبع سياسة قائمة على أساس ترك بقايا لها في الشرق بغرض زيادة

أعداد هذه الفئية ، حتى يتسنى لها دعسم مواقف الألمان بالشرق الاستلامي (١٢١) ٠

وكان السنتشغى الألماني على الرغم من كونه جزءا من تنظيم القديس وحنا ، يتمتم بنوع من الاستقلال الذاتي فقد كان له رئيسه الخاص ، هذا وقد توففت انشطته بستعوط القندس في يد صلاح الدين عام ٥٨٣ هـ/١١٨٧ م ، فأخدت ألمانيا تنظم حملة عسكرية جديدة هي الحملة الصليبية الثالثة ، وفي أثناء الحصار الذي استمر حول عكا لمدة ثلاثة أعرام ، وبين آلاف الجرحي الدين أصيبوا في المعادك أو المرضى الذين سقطوا بسبب المناخ أو الجوع ، ظهرت الحاجه إلى مستشفى خاص للعناية بالصلبيين المتحدين بالالمانية ، فقام التجار والبحارة الوافدون من البحر البلطي ، و د بریمین ، و د هامبورج ، بتأسیس مستشفی میدان اولی ، وهو عبارة عن مبنى خشبي تم بناؤه من أخشاب السفن المحطمة وتحميه أقبشة الأشرعة من الشمس والمطر ، وعندئذ كما حدث منذ مائة سنة قبل ذلك في تنظيم القديس (حنا) ، كرست مجموعة من الفرسان والقساوسة الألمان أنفسهم لعمل الخير (١٢٢) ، ومن ثم فيكون السبب في نشأتها حملة الامبراطور فردريك الأول أذ أن النواة لهذه الطائفة من تلك الحملة (١٢٣) ، ويرجـــع بعض المؤرخين أن كنير أد ممثل الأمير أطور الألماني أدرك أهمية تأسيس طائفة المانية خالصة في تحقيق أغراض استعمارية ، وعليه يعد كنراد مسئولاً عن بدايتها (١٢٤) ٠

وبعد ذلك بسنوات قليلة صارت المؤسسة الأولية نظاما عسكريا جديدا هو نظام الفرسان التيوتون ، فرسان سان مارى التيوتون ، الذى مزج الأغراض العسكرية بالخدمات الحيرية (١٢٥)، وعلى آية حال لم تلبث هذه الطائفة أن ظفرت بكثير من الضياع

الخصبة في ألمانيا ، وشرعت في حيازة بعض القلاع في سوريا متل برج القديس « نقولا » في عكا ، وقلعه « مونتفورت » في صحور (١٢٦) · ولا جدال في أن هذه الفئة كانت تقدم العون العسكرى للصليبين بالشرق (١٢٧) ·

بالاضافة الى تنظيم التيوتون كان هناك تنظيم الداوية المهدين و Templars وقد سهوا بهذا لأن مقرهم الأول كان في هيسكل سليمان في القدس بالمسجد الأقصى ، وقد أسست « هوج الباينزى و Hugh de Payns سنة ١١١٨ م ، وأسس مجموعته بهدف تقديم العون للحجاج في طريقهم من القدس الى مدينة أريحا ، ومنها الى الأماكن التى شهدت تعميد المسيتح في الأردن ، وكذلك في الطريق من يافا الى بيت المقدس عبر سينهل الرملة (١٢٨) .

وعلى أية حال لقيت هذه الطائفة المساندة المعنوية من « سان برنسبارد الكليرفري « St. Bernard de Clairvaux الذي كان يمثل أعلى سلطة روحية في ذلك العصر (١٢٩) .

وقد أحرز التنظيم الجديد نجاحا هائلا ، فقد جنده الملك والنبلاء المحليون لأنه كان يسد احدى حاجات المملكة الملحة (١٣٠) ، ومن وكان لهذا انعكاساته السريعة داخل تنظيم القديس (حنا) ومن ثم أضافوا الى أنفسهم أعباءا عسكرية أخرى ، ومن هنا أصبحت بالاضمافة الى فرق التنظيمات الأخرى تشمسكل جيش المملكة الضارب (١٣١) .

ويذكر بعض المؤرخين أن التنظيمات الثلاثة هذه أصبحت تتحكم في العالم الصليبي في القرن الثالث عشر ، وبينما كانت

الاسبتارية والداوية على هويتهم العالمية ، صار التنظيم التيوتونق الأداة الفولاذية للتوسع الألماني ، وشارك هؤلاء الفرسان ، كما هؤ الحال بالنسبة لفرسان التنظيمين الآخرين ، في جميع الحروب والحملات الفسكرية فني الأرض المقدسة ، وقد حاولوا دون جدوى أن يقيموا لأنفسهم جسرا في هنغاريا ، ولكن عندما دعاهم كونت لا ماسوفيا » تمركزوا بنجاح في حرّام بروسيا البلطيقي ، واضعين بذلك أساس مملكة بروسيا في المستقبل وحجر الزاوية في المانيا الامبراطورية (١٣٢١) .

كانت هذه لمحة شريعة عن فرقة التيوتون وتطورها التاريخي ، بعد مغادرة الحيلة الألمانية التي كانت في عهد فرودريك الأول ، وحتى مغاذرة حملة الامبراطبور هنرى السيادش الشرق ، أما الصليبيون بالشرق فنم يرغبسوا في غيدا مسيشمر مع المسلمين (١٣٣) ، وكان العادل مشعولا بالوخدة ، ومن ثم توصل عنوري الثاني فه ١٩٩٧ – ١٢٠٥ م ، ملك بيت المقدس (١٣٤) مع العادل الأيوني الى اتفاقية فني أول يوليو عام ١١٩٧ م/٤٤ شغبان العادل الأيوني الى اتفاقية فني أول يوليو عام ١١٩٧ م/٤٤ شغبان على يافا ، وصيدا مناصب له بين الطرفين (١٣٥) ، ويضيف بعلى المؤرخين ، أن الكونت دى مونتفرات وقد عقد مع الملك المادل هدنة مدتها ثلاث سنوات (١٣٦) ،

# الاببراطورية الرومانية المقدسة ودورها في الحملة الرابعة :

ومهما يكن من أمر الدور الذي لعبته الامبراطورية الرومانية المقدسة تجاه الشرق الاسلامي ، فانه حتى وفاة الامبراطور هنري السادس ١٩٩٧ م ، لم يكتب النجاح لمحاولات الامبراطورية سواء كانت سلمية أو حربية ، هذا وقد بدأت الامبراطورية في صراع رهيب بن أمرائها من أجل العرش الامبراطوري ، حيث أن فيليب دوق

سوابيا \_ وعم فردريك الثانى \_ أسرع الى ألمانيا عقب وفاة أخيه عنرى السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن ، حتى انتهى الأمر باختياره ملكا على ألمانيا سنة ١١٩٨ م ، لكن عددا كبيرا من الامراء أيدوا « أوتو » الابن الثانى لهنرى الأسد \_ الذى كان يعيش في بلاط ريتشارد ملك انجلترا ، وعندئذ أمده ريتشارد بالمال وأرسله الى ألمانيا ليستخلص حقوقه بوصفه ممثل الولفيين ، مما جعل ألمانيا مسرحا لحرب أهلية استمرت عشر سنوات وانتهت بانتصار فيليب سنة ١٢٠٧ م (١٣٧) .

أما الجبهة الاسلامية بالشرق فقد كانت تبر ببرحلة اعادة الوحدة بقيادة الملك العادل الأيوبي كما سبق تفصيله \_ وعلى أية حال فان الفترة من ١١٩٨ \_ ١٢١٨ م / ١٩٥ \_ ١٦٥ هـ، لم تكن هناك خلالها صلات دبلوماسية بين الطرفين ، لكن الذي حدث أن الامبراطورية الرومانية المقدسة ، عقدت نيتها على المساركة في الحملة الصليبية الرابعة ، والتي كانت متجهة أساسا الى القاهرة أو الاسكندرية (١٣٨) ، لكن البنادقة لم يكونوا مستعدين لمعاداة الملك العادل نظرا للصلات الاقتصادية بينهما عندئذ ، واذ بهم في هذه الآونة يدخلون في مباحثمات اقتصادية مع السلطان المسادلي ، وأرسلوا مبعوثيهم اليه ، وتعهدوا له بعدم مساعدة أي مشروع وأرسلوا مبعوثيهم اليه ، وتعهدوا له بعدم مساعدة أي مشروع واسعة في مصر وعقد ععهم معاهدة تجارية حققت لهم كثيرا من الفوائد ، كما خفض لهم الضرائب ، وسمع باقامة فندق آخر المنادةة (أصحاب سفن الحملة ) الحملة عن مصر

وتذكر بعض المصادر، انه أبان الاستعدادات في أوربا للحملة الرابعة اقترح فلها ردون Villehardouin في المؤتمر الذي عقد

بسواسون في يونيو ١٢٠١ م، ان يتولى قيادة الصليبين بعد ان توفى ثيبوت في سنة ١٢٠١ م، الماركيز بونيفاس دى مونتفرات في لمبارديا (١٤٠)، اذ كانت له صلات وطيدة بالشرق فقد توفى والده ببيت المقدس، كما أن أخاه وليم دى مونتفرات قد تزوج من «سبيلاء ، ملكة بيت المقدس ، وأنجبت بلدوين الخامس ، فضلا عن ان « بونيفاس » كان ذا علاقة طيبة ، بفليب « دوق سوابيا » (١٤١) ، وكان الأخير على علاقة سيئة بالبابوية ، لأنها ساعدت الأسرة المناوئة أن تغيير الحملة الى القسسطنطينية ، كان من جانب فيليب دوق سوابيا نكاية في البابا الى أن تغيير الحملة الى القسسطنطينية ، كان من جانب فيليب دوق رجال الدين في المانيا يحثيم على المساركة في الحملة ، ويضيف رجال الدين في المانيا يحثيم على المساركة في الحملة ، ويضيف البعض ، انه خسرج من المانيا ، كونراد ه أسقف « هلستين (١٤٢) والأسقف الديرى « مارتن البيرس » على رأس جماعتين ذهبتا الى البندقية ، خيث التجمعات الصليبية (١٤٤) .

ويذكر فلهاردون أن الكسيوس ـ ابن الامبراطور اسميحق المطرود من العرش البيزنطى ـ فر على سميفينة ووصمال الى الكونا ، (١٤٥) ، قاصدا فيليب ملك المانيا وزوج أخته (١٤٦) ، فوصل « فيرونا ، وقد أشار عليه بعض الذين كانوا معه أن يتجه الى التجمعات الصليبية ، ليساعدوه في الرجوع الى العرش فوافق على ذلك ، وارسل الى الماركيز بونيفاس دى مونتفرات ، الذي كان قائدا لجيش الحملة ، كما أرسل كذلك الى بعض الباونات ليعرض عليهم قضيته ، فقال البارونات « لقد استوعبنا جيدا ما ذكرتموه ، فساعدتنا في استرداد الأرض المقدسة ، ساعدناه في اسمسترداد مملكته ، لأننا نعرف انها اعتصبت منه ومن أبيه ظلما وقهرا ، (١٤٧) وبالتالى اعتبار هذا الرد موافقة مهدئية ،

ومن ثم أصبح موفف بارونات الحملة الصليبية واضحا من تضية الامبراطور البيزنطى المخلوع من عرشه ، وقد اظهروا تعاطفا ، الأمر الذى ترتب عليه أن وصلت جموع من المانيا ، وخاصة من الأساقفة والكونتات مشل أسقف « هلستين » و « برتسولد » كونت « كاتزلينوجين » و « اسكندرى فيللر » و أولريك دى ثون » (١٤٨) ، وغيرهم ، ثم وصل الى « زارا » الماركيز بونيفاس دى مونتفرات ، ثم أرسسل الملك فيليب ، من المانيسا رسلا الى الصليبين « بزارا » واجتمع بالجميع ، وخاطبهم السسفراء الألمان قائلين أنهم جاءوا بناء على رغبة الملك فيليب ، وأخى زوجته « الكسيوس « وانه يطلب من الصليبين أن يمتنوا بالكسيوس ، وساعدوه في استرداد حقه المغتصب في مقابل أن يساعدهم على استرداد الأرض المقدسة ، كما أنه سيعلن تبعية بيزنطة لروما ، وسيندم الكسيوس سالصليبين مائتي ألف قطعة فضية في حالة وسيندم الكسيوس سالصليبين ، وأنه سوف « يتعهد بتموين كل محارب ، من الجندى البسبط الى القائد » (١٤٩) ،

ولأن فيليب أراد أن يساعد الكسيوس مساعدة جادة ، عرض على الصليبين استعداد الكسيوس للذهاب معهم الى مصر ، بعد ارجاع عرشة ببيزنطة ، بقرة عشرة آلاف محارب ، وأذا لم يرض الصليبيون بحضوره معهم ألى مصر ، فسوف يضع تحت قيادتهم نفس العدد ويكون متكفلا باعاشتهم على نفقته لمدة عام وأحد ، كما أنه عرض أيضا على الصليبين استعداد الكسيوس ، لأن يرسل خمسمائة فارس لحراسة الأرض المقدسة ويعيشسون على نفقة الكسيوس مدى حياته ومن ماله الخاص (١٥٠) .

وواضح من هذه العروض السخية أن فيليب السوابي ، كان يرغب في تحويل مسار الحملة عن مصر الى القسطنطينية لرد أملاك

صهره « أخى زوجته » ، وعلى أية حال عرض السفراء الألمان هـنه الاتفناقية على الصنايبيين بزارا ، واجتمع البارونات في يوم تالى لابداء الرأى فيها (١٥١) · واتفقوا في يناير عام ١٢٠٣ م ، على قبول العرض (١٥٢) ·

وما يلفت النظر انه بالرغم من هذه التوصيات من الملك فيليب لبارونات الحملة ، فان « جارنييه فون بورلاند ، الألماني ، والذي كان قائدا للجيش الصليبي في « زارا » ، ترك الجيش ورجع على ظهر سفينة تجارية مما جعل بعض الصليبين يوجهون له اللوم (١٩٣) ، في حين بقيت معظم جيوش الصليبين تحت قيادة الماركيز دي مونتفرات ، وكان بينهم اللمبارديين ، والألمان (١٩٤) في مؤخدرة الجيش ، وتحدركت التحدلة الى الامبراطروبة البيزنطية (١٩٥) استجابة لطلبات الكسيوس ابن الامبراطور البيزنطى المخلوع ، وفيليب ملك المانيا ،

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هل يستكن القول بأن الكسيوس ابن الامبراطور البيزنطى المخلوع قد طلب من الحملة تغيير خط سيرها والابتعاد عن مصر ، بتدبير من مصر وبيزنطة ؟ وهل كانت التوصيات التي أرسلها الملك فيليب الى بارونات الحملة و بزارا ، نتيجة لاتصالات دبلوماسية بين الامبراطورية الرومانية المقدسة ومصر .

في الواقع انه لم يرد في المصادر العربية ولا اللاتينية المعاصرة وغير المعاصرة ، التي أمكن الاطلاع عليها ، أية اتصالات تؤيد ذلك ، لكن الظروف التي كان فيها الامبراطور البيزنطي المخلوع وابنه ، كانت كفيلة لأن يمارس الكسيوس ضغوطا ويعرض عروضا مغرية على الصليبين « بزارا ، لكي تتجه الحملة الى بيزنطة وتعيد العرش له ولدالده ، اذ أن هذه العروض كانت تكلف الكسيوس الكثير ،

ولا يمكن أن يفعل هذا حبا في مصر ، لأنه لو اتضع ذلك للصليبين . لحكموا على الأباطرة لحكموا على الأباطرة البيزنطيين السابقين والذين لهم مواقف سيئة من القضية الصليبية . فضلا عن أن الوضع في الشرق عموما ، وفي مصر خصوصا ، لا يسمح لهم بمساعدة الكسيوس في العودة الى العرش ، وذلك لسببين :

الأول: أن العادل الأيوبي كان مشنفولا باعادة الوحدة في المعولة الأيوبية •

والثاني: أنه لم يحدث من قبيل أن تدخلت الدولة الأيوبية في شئون بيزنطة الداخلية فيما يخص النزاع على العرش •

كما أن المساعدة التي قام بها فيليب ملك المانيا لالكسيوس ، والخاصة بالجهود التي قام بها من أجل تغيير مساد الحملة من مصر الى بيزنطة ، لم تكن تابعسة من اتفساق بين الدولة الأيوبيسة والامبراطورية المقدسة وذلك أيضا لسببين :

الأول: ان فيليب يهمه رجوع الكسيوس الى العرش البيزنطى، ذلك لما بينهما من صلات الود والنسب (١٥٦) ، وما يترتب على ذلك من تقارب في وجهات النظر ، والذي يملكن أن يخدم القضية الصليبية ، والأهم من ذلك الاستفادة من ثراء الدولة البيزنطية ، بالحصول على الامدادات التي وعد بها الكسيوس الصليبين ، وعي ضرورية بالنسبة لهم لتدعيم موقف حملتهم الى الشرق .

الثانى: أن فيليب لم يعد يراعى صلى الصداقة مع الدولة الأيوبية التى كان فردريك الأول يحاول نهجها ، وليس أدل على ذلك من أن جموعا من الحملة الرابعية اتجهت فعلا إلى الشرق

الاسلامى بعد استيلائها على القسطنطينية ، ربما أن هذه الجموع كانت تمثل الفريق الذى أصر على أن هدف الحملة الرئيسى هو بلاد الشام وليس بيزنطة ، وهو أهر لم يكن في اعتبار فيليب • وعلى أية حال انتهت المعارك بينهم وبين المسلمين ، على أساس اتفاقية • ثرك لهم العادل بمقتضاها ، نصف الله والرملة ، وأعطاهم الناصرة ويافا ، في سنة ١٢٠٤ م/ ٢٠٠ هـ (١٥٧) ومن ثم فيستبعد أي صلات بين مصر من جهة والكسيوس وقيليب من جهة المرى •

الوضيع السياسي في المانيا بعد وفاة الامبراطور هنري السادس حتى سنة ١٢٠٨ م :

لقد حرص الامبراطور هنرى السيادس قبيل موته ، على تعيين أبنه فردريك أمبراطورا (١٥٨) ، الا أن البيابا كلستين الثالث ( ١١٩١ ـ ١١٩٨ م ) Celestine III رفض ، لأن سلطان المائيا أمتد على جنوب أيطاليا وصقلية ، وهذا الانتشار الألماني أوقع البابوية بين فكي الأستد (١٥٩) .

ولم تكن المعارضة ضد فكرة الامبراطور هنرى السادس فى تعيين فردريك من جانب البابوية فحسب ، ولكنها كانت أيضا من بعض الأمراء الألمان ، وخاصة دوق اللورين ، لكن هنرى استطاع أن يكسب ثقة الأمراء ، عندها أعلن اعتزامه الخروج بالحملة الصليبية ـ والتى سبق تفصيلها ـ ووافق الأمراء فى ٢٥ ديسمبر عام ١١٩٦ م على تعيين فردريك ملكا ، على أن يخلفه فى عرش الامبراطورية (١٦٠) ٠

ومن ثم فعندما مات الامبراطور هنرى السادس في سبتمبر عام ١١٩٧ م سارع الأمراء الألمان بالشرق ، باعلان ولائهم لفردريك الثاني (١٦٦) ، وقد استطاع البابا • أنوسنت الثالث » ( ١١٩٨ ـ

الصغير ـ أن تكون هي الوصية على ابنها ، وان تتبع البابوية وتدفع المبلغا معينا سنويا مقابل ان تحكم الأرملة صقلية ونابلي ، علاوة مبلغا معينا سنويا مقابل ان تحكم الأرملة صقلية ونابلي ، علاوة على ذلك فقد طلبت الأم من البابوية الوصياية على ابنها بعد وفاتها (١٦٢) ، لكن خشى بعض الأمراء الألمان من نفوذ البابا ، ومن ثم في ١١٩٨ مايو ١١٩٨ م شكلوا لجنة رباعية للوصاية على فردريك في صنيقلية بزعامة «عاركوارد» Markward وأمير «أنويلز» في صنيقلية ، والوزير في «بالرمو » وكان فردريك حينئذ ابن أربع بصقلية ، والوزير في «بالرمو » وكان فردريك حينئذ ابن أربع سينوات ، هذا وقد اعتبر البابا أنوسنت ، هذه لطمة له ، فحاول يستجدى أهالي صقلية ضيد «ماركو » وهرب فردريك فراوصنيائه الى مسينيا ، وهكذا ظل الوضع في صقلية حتى سيسنة وأوصنيائه الى مسينيا ، وهكذا ظل الوضع في صقلية حتى سيسنة

أما في المانيا ، فانه بعد وفاة الامبراطور هنرى السادس ، رأى اخوة « فيليب السرابي » (١٦٥) Phillip ، انه أحق بالعرش الامبراطورى بعد أخيه ومن ثم اتجه الى محالفة « فيليب الثاني » أغسطس Phillip II « في سنة أغسطس Phillip II « ملك فرنسا » Kiag of France « في سنة وبدأ يطلب مساعده في الوصول الى العرش الامبراطورى »(١٦٦) وبدأ يطلب مساعدته ، ومن ثم قدم فيليب من توسكائيا وأعلن وترقه الى جانب فردريك ، وأيده في ذلك حزب الجبلين الامبراطسورى وأغرى زعماء سكسونيا و « بافاريا » وانتخبوه امبراطورا في سنة وأغرى زعماء سكسونيا و « بافاريا » وانتخبوه امبراطورا في سنة

والذي لا شك فيه أن تطور الأحداث بهذه الصورة السريعة أدت الى تجدد الحرب الأهلية في المانيا من جديد ، اذ كونت مدن شمال الطاليا ادارة لنفسها ، وواجه فيليب منافسا على الحكم العز

و آوتواف برونزویك » Otto of Brunswick (۱۹۵) ، والـذی اختاره الولفین ، وهو الابن الثانی لهنری الثانی الحرب الأهلیة ملك انجلترا (۱۹۵۱ - ۱۹۸۹ م) ، وبذا سادت الحرب الأهلیة و من لمباردیة و تسكانیا والمانیا (۱۹۹) ، وقد ساعلت البابویة و أوتو » لائه وعدها بخضوعه لها ، وتهكن فیلیب دوق سوابیا من هزیمة « أوتو » سنة ۱۲۰۷ م ، الذی فر الی انجلترا الا ان فیلیب قتل فی سنة ۱۲۰۸ م ، ولعل هذه الاضطرابات جعلت فیلیب بغض النظر عن سیاسة والده فردریك الأول والخاصة بالثرق بغض النظر عن سیاسة والده فردریك الأول والخاصة بالثرق ومحاولاته فی تحقیق برنامج أخیه هنری السادس (۱۷۰) ،

#### الهوامش

- (١) أبو شامة : الروضتين في أخيار الدولتين ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ١١٢٠٠ .
  - (٢) ابراهيم الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ورقة ٢٠٠٠
- (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، ص ٤١ ، وانظر: لبن أبيك الدواداري: الدر المطلوب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ومما يجدر ذكره أن مولد الأغضل كان صنة ٥٥٥ هـ ، والطاهر عازي سنة ١٦٥ هـ . انظر: ابو شامه: المصدر السابق ، ج ١٢ ، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٠ .
  - (٤) ابن الوردى : تتعة المفتصر في اخبار البشر ، به ٢ ، من ١٦٢ .
     وانظر : سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك ، من ٧٤ ـ ٥٠ .
    - (٥) ابن الأثير: المصدر السابق ، ج ١٢ ، ص ٤١ .
- (1) أبو شامة : المصدن السابق + ج ۲ ، من ۲۲۲ ، وانظر : ستين رنسيمان المروب العطيبية ، ج ۲ ، من ۱۹۰ .
- (٧) محمد محمد أمين : السلطان الصالح نجم الدين أيوب ، رسالة ماجستير ،
   جامعة القاهرة ، ١٩٦٨ ، ص ٦ ٠
  - (٨) أبو شامه : المصدر السابق ، ج ٢ ، من ٢٢٨ ·
  - (٩) المقريزي : السلوك لمعرفة دول المعلوك ، ج. ١ ، ق ١ ، ص ١٤٣ .
    - (١٠) أبن شامه : الممدر السابق والصفحة ٠
- (۱۱) ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ، ج ٣ ، تحقيق جمال الشيال الاسكندرية ١٩٦٠ ، من ١٥ ٠
  - (١٢) أبق الله : المقتصر في أخيار البشر ، ج ٣ ، ص ٨٧ ·
- (۱۳) ثفر جبيل من جملة الفترح المسلامية ، وكان القائم على حمايته رجلا كرديا ، فبذل له الفرنج مالا وسلم لهم الثفر .

انظر أبن وأميل: المعدر السابق ، ج ٢ ، حي ٢٦ ٠

(١٤) من الذين انضموا الى جيش العزيز « قايماز النجمى » الذى كان انطاعه بالسودان وكان بينه وبين الأغضل نزاع ، وارسل اليه الأغضل المالحته ، لكنه رغض انظر :

أبو شامه : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٢٨ •

- (١٥) أيو شامه : نفس المصدر ، ج ٢ ، حري ٢٢٨ -
- ۲۹ \_ ۲۷ من ۲۹ \_ ۲۹ .
   ۲۹ \_ ۲۷ من ۲۹ \_ ۲۹ .
  - (١٧) أبو شامه : المصدر ، ج. ٢ ، من ٢٢٨ -
    - (١٨) نفس المسدر ، والصفحة ٠
- (۱۹) هذا الرسول هو الأمير و فقر الدين ايازجركس ، أو و جهاركس ، وهو استاذ دار من الصلاحية ،
  - انظر المقريزي : السلوك لمرغة دول الملوك ، ج ١ ق ٢ ، ص ١٤٥٠ .
- (۲۰) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ۱۲ ، ص ٤٦ ، وانظر ابن كثير : النداية والنهاية ، ج ۱۳ ، ص ٨ ـ ٩ .
  - (۲۱) المقریزی: المصدر السابق ، جا ، ق ۱ ، من ۱۵۲ 😁
    - (٢٢) أبو شامة : المصدر السابق ، جـ ٢ ، من ٢٢٩ .
      - (۲۲) ابن واميل: المعدر السابق ، ج. ۲ ، من ٤٦ 😁
- (۲۶) أبو شامة : المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ۲۲۹ ـ ۲۲۰ ، وانظر المقريزى : المصدر السابق ، جـ ۱ ق ۱ ، ص ۱۵۳ ـ ۱۵۶ ،
  - (٢٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، هن ٤٩ ٥٠
    - (٢٦) أبو شامة : المصدر السابق ، جم ٢ ، حس ٢٣٠ .
  - (۲۷) ابن الوردى : تتمة المختصر في أخبار البشر ، ج ۲ ، على ١٦٦ 😬
    - (٢٨) ابن الأثير : المعدر السابق ، ج: ١٢ ، ص ٥٠ -
- يذكر المقريزى ان العزيز توسل الى العادل في المدلح على أن يترك مصر ويتجه الى المفروب •
  - انظر : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جد ١ ، ق ١ ، حس ١٥٧ -
- (۲۹) أبو شامه : المصدر السابق ، ج ۲ ، صري ۲۳۰ ، وانظر ابن واصل : المصدر السابق ، ج ۳ ، ص ۵۶ •
- (٣٠) ستيفين رئسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٣ ، ١٥٢ ، وانظر سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ٨٧٩ ·
  - (٣١) ابن واصل: المدر السابق ، ج ٣ ، من ٥٥ ٦٠ ٠
- (٣٢) هذا الرسول هو المن العادل لأمه : انظر أبو شامه : المصدر السابق ، ج ٢ ، هن ٣٣٠ ٠
  - (٢٣) أبو القدا : المختصر في الخبار البشر ، جُ ٣ ، من ٩٢ ٠

- (٣٤) تذكر بعض للصادر أن سبب استيلاء العبادل على دمشق أن الاعضال سعى لقتل العبادل ، انظار : أبن الأثيار : المسادر السبابق ، ج ١٢ ص ٥١ ـ ٥٢ ٠
  - (٢٥) أبو شامه : للصدر السابق ، چ ٢ ، ص ٢٢١ .
  - . (٢٦) أبق الغدا: المختصر في اخبار البشر ، جـ ٢ ، ص ٢٦٠.
  - (٣٧) مكسيموس مونروند : الحروب المقدسة في الشرق مجلد ٢ ، هن ١٧٣ . وانظر ابن الاثير : المصدر السابق ، جـ ١٢ ، من ٢٠
    - (۲۸) ابن الأثیر : نفس المصدر والصفحة ، وانظر مکسیموس موثروت الرجع السابق ، چ ۲ ، من ۱۷۲ .
      - (۳۹) ابن الجوزى : مراة الزمان ، ج ٨ ق ٢ ، ص ٤٥٥ ٠
- (٤٠) تبنین : بلدة فی جبال بنی عامر الطلة علی بلد بانیاس بین دمسی ومسور ، انظر : یافوت الحموی : معجم البلدان ، ج ۲ ، ص ۱۶
- وهي بلدة وشعنه ، الواردة في التوراه ، وبها قبر شمعون الصديق لنظر بنيامين التطيلي الانسداسي : رحسلة بنيامين ( ٥٦١ ـ ٥٦٠ هـ / ١١٦٠ ـ ١١٧٢ م ) ، ترجمها من العبرية عثرا حداد ١٩٤٥ ، ص ١١٢ ·
- (٤٩) ابن الوردى : تتمة للختصر ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، وانظر ابن الاثير .
   المصدر السابق ، ج ١٢ ، م ن٥٠
  - (٤٦) أبو الغدا : المختصر في اخبار البشر ، ج ٣ ، ص ٩٥ .
     وانظر ابن الأثير : المصدر السابق ، ج ١٢ ، ص ٨٥ .
    - (٤٣) أبو شامة : المعدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٣٥ .
    - (٤٤) ابن واصل: المصدر السابق جـ ٢ . ص ١٦٠٠٠
      - (٤٥) أبو شامه : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ·
- ومن أقوال الظاهر للأفضل ، وماك في مصر لا يكنيك ودمشق لك بوصية آبيك ، • انظر أبو شامة : نفس المسدر والعبقحة •
  - (٤٥) ابن الوردى : تتعة المختصر في أخبار البشر ، ج ٢ ص ١٧٠ -
    - (٤٦) أبو شامة : المعدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ .
    - (٤٧) ابن الأثير : المعدر السابق ، ج ١٢ ، ص ١١ -
      - (٤٨) ابن كثير : البداية والنهاية ، جـ ١٣ ، ص ٢٢ ٠
      - ابن الاثیر : المسدر السابق ، ج ۱۲ ، ص ۱۹ ، مر ۱۹ ،
        - (٥٠) أبو شامة : المعدر السابق ، ج ٢ ، هن ٢٣٧

- (٥١) ابن الوردى: تتعة المختصر في أخبار البشر ، جـ ٢ ، ص ١٧٢ ·
   وانظر ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ١٢ . ص ٦٥ . وأيضا الحنبلي
   الألس الجليل ، جـ ١ ، ص ٤٠١ ·
  - (٥٢) أبق القدا: المختصر في أخبار البشر ، جـ ٣ ، من ١٨٠٠
- (۵۲) ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج ۱۲ ، من ٦٥ ، وأيضا المتريزي : السلوك لمعرفة دول المعلوك ، ج ۱ ق ۱ ، من ۱۸۲ -
  - (٥٤) ابراهيم اللحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني ايوب ، ورقه ٥٩ ٠
    - (٥٥) ابن واصل : المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ١١٢ ٠
- (٥٦) ابن كثير : المصدر السابق ، ج ١٣ ، ص ٢٧ ، وانظر محدود سعيد عدران : المحملة الصليبية الخامسة ، ص ١٩٢ .
  - (٥٧) ابن الأثير : المعدر السابق ، ج ١٢ ، من ٦٨ -
    - (۵۸) خفس المصدر ، من ۷۰ -
- (٥٩) أبو الغدا : المقتصر في اخيبار البشر ، ج ٣ ، من ٩٩ : وانظرر ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، من ١٥٤ .
- (٦٠) آبو القدا ) المصدر السابق ، چ ٢ ، ص ١٠١ ، وانظر ابراهيم الحنبلى : شفاء القلوب في مناقب بنى أيوب ، ورقة ٥٩ ، وانظر ابن الأثير : المصدر السابق ، چ ١٢ ، ص ٧٤ .
- Poole (S.L.): History of Egypt in the Middle Ages (11) p. 215.
  - (١٢) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٨٨٨ ٠
- (۱۳) تذکر بعض المصادر : أن العادل تبض على الآزيد والعرز من أولاد الخيه واعتقلهما في دار بهاء الدين تراقوش انظر : ابن أيبك الدوادارى : الدر المطلوب في اخبار بني أيوب ، ج ۷ ، من ۱۶۸
  - (٦٤) مصود صعيد عمران : الصلة الصليبية الخاسة ، ص ٩٣ ٠
    - (١٥) ستينين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ١٥٥٠
  - (۱۹) ابن الوردى : تتمة المقتصر ، جا ۲ ، من ۱۸۰ وانظر أبو الغدا المقتصر ، حا ۲ ، من ۱۰۸ وانظر أبو الغدا
- Cf: Stevenson (W.B.): The Crusaders in the East, p. 296.
  - (١٧) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ٧ جـ ٢ ، ص ٨٨٨ ٠
  - Selfon (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 116. (1A)

- Tout : The Empire and the papacy, p. 305. (٦٩)
  وانظر : سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ، جد ١ ، ص
  ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ـ ٢٧٦
  - Wiegler (P.): The Infidel Emperor, p. 10. (Y.)
  - Bryce (J.): The Holy Roman Empire, p. 201. (Y1)
- Painter (S.): A History of the Middle Ages, p. 280. (YY)
  - Ostrogorsky (G.): Op. cit., p. 365. (YY)
- Cf: Bryce (J.): Op. cit., p. 201.
  - (٧٤) أرنست باركر : الحروب الصليبية ، من ١٢٢ -
  - Ostrogorsky (G.): Op. cit., p. 366. (Yo)
    - Ibid., p. 366. (Y1)
  - وانظر عبد القادر اليوسف : الأمبراطورية البيزنطية ، ص ١٥١
- Vasiliev (A.A.): History of the Byzantine Empire, (VV) Vo. 2., p. 449.
  - وانظر : ج ـ م ـ هسى : العالم البيزنطى ، من ٢٠٤ ٠
- وایشنا فلهاوزن : فتح القسطنطینیة ، ترجمة حسن حبشی ، جده ۱۹۸۳ م: ۱۶۰۳ هـ ، من مقدمة الترجم ، من ۲۲ ۰
- Chroniatae (N.): De Alexio Isaacil Angeli, Corpus, (VA) Scriptorum. Historiae Byzantinae, Tome, 35, p. 627.
- Michoud: Historiae de Croisades, Tome 2, p. 193. (Y4)
  - Vasiliev: (A.A.): Op. cit., vol. 2., p. 448. (A.)
    - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 193. (A1)
    - (٨٢) سميد عاشور : قيرس والحرب الصليبية ، من ٢٥٠
- (۸۳) مكسيموس موټروند : فلحروب المقدســة في الشرق، م ۲ ، من ۱۷۱ ــ ۱۷۲
  - \* (٨٤) أبو شامه : الروضتين في أغبار الدولتين ج ٢ ، ص ٢٣٣ \*
    - Cam. Med. Hist., Vol. 5., p. 473. (Ac)

- Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 193. (A1)
  - King (E.J.): Op. cit., p. 166. (AY)
- Setton (û.M.) : Op. cit., Vol. 2, p. 120. (A)
- ٠ ١٧٢ ص ، ٢ م ، الشروب المقدسة في الشرق ، م ٢ ، ص ١٧٢ . Cf : Archer (T.A.) : The Crusades, p. 369.
  - Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2, p. 120. (11)
- (٩١) مكسيموس موتروند : الحروب المقدسة في الشرق ، م ٢ ، ص ١٧٢ .
- Poole (S.L.): History of Egypt in the Middle Ages, (NY) p. 217.
  - (١٣) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، ص ١٧٠ -
    - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 193. (12)
    - (٩٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، جـ ١٢ ، ص ٥٣ -
- وانظر مكسيموس موتروند المروب القدسة في الشرق ، م ٢ ، ص ١٢٣ -
- (٩٦) كان يحكم ياها ، د المريك لوزجنان ، قبل أن يتوجه الى قبرص ، غير أن د هنرى دى شامبانى ، قرض عليه أن ياخذها من جديد ، ليتولى الدفاع عنها ، خيرا من الألمان والسلمين ، لكن الماريك لوزجنان » ارسل أحد ياوزنانه ، وهو د رينالد بارليه » ليتولى حكومة د ياها » ويتجهز للحصار القبل ، انظر صتيفين رئسيمان : الرجم السابق ، ص ١٧١ ١٧٣ .
  - ۱۷۷ \_ 140 من المرجم ، من ۱۷۶ \_ ۱۷۷ .
  - (١٨) ابن الأثير : المعدر السابق ، من ٥٣ •

Cf: Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 194.

- (٩٩) مكسيموس موثروند : الحروب المقدسة في الشرق ، ص ١٧٣ ٠
  - Ibid., p. 194. (\\``)
  - (۱۰۱) تيرون : بالقرب من باغا ٠
- Cf: Ambroise: The crusades of Richord Lion-Heart, p. 400.
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 194 F. (1.7)
    - King (E.J.): Op. eit., p. 168. (1.7)

- وانظر ابن الأثير : المعدر السابق ، ج ١٢ ، من ٤٥ 🕙
- وايضا : ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، من ١٧٨ ٠
  - Michoud: Op. cit., tome 2, p. 196. (1-1)
    - (١٠٥) رنسيمان : المرجع السابق ، من ١٧٨
      - Ibid., p. 196. (\'\)
      - (۱۰۷) رئسیمان : نفس الرجع ، حس ۱۷۸
      - (١٠٨) ابن الأثير : المعدر السابق ، من ٥٤ -
        - .bid., pp. 197 F. (\.\4)

Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 120.

- King (E.J.): Op. Cit., p. 168. (111)
- (١١٢) ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، من ١٧٨ ــ ١٧٩٠
- (١١٢) أبور شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ، مجلد ٢ ، ص ٢٢٢٠ .
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 201. (\)(\)
    - Ibid., p. 201. (\\0)
  - وأنظر سيد الحريري : الأخبار السنية في الحروب الصليبية ، ص ٢٢١
    - (١١٦) منتيفين رئسيمان: المرجع السابق، ج.٣ ، ص ١٧٩ ٠
- وانظر مكسيموس مونروند : الحروب المقدسية في الشرق مهيله ٢ ٠ ص ١٧٨ •
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 203. (\\V)
  - Thampson: Middle Ages, Vol. 1., p. 587. (NA)
- (١١٩٩) يوشع براور: عالم الصليبين ، ترجمة : قاسم عبده قاسم ومحمد غليفة حسن ، القاهرة ١٩٨١ ، ص ١٨٨٠ -
- وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ١ ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٧٨ ، من ١٩٧٨ .
  - (۱۲۰) يوشع براور : المرجع السابق ، من ۱۸۹ ·
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 203. (\Y\)
  - وانظر : مكسيموس مونروند : المرجع السابق ، مجلد ٢ ، ص ١٨٨٠

- (۱۲۲) يوشع براور : المرجع السابق ، من ١٩٦ \_ ١٩٧ -
- (۱۲۳) ستیفین رنسیمان : الرجع السابق ، ج ۲ ، ص ۱۷۹

وانظر عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ، من ٧٠ -

- (۱۲٤) ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ٠
  - وأيضا عزيز سوريال عطية ، المرجع السابق ، ص ٧٠ .
    - (١٢٥) يوشع براور : المرجع السابق ، ص ١٩٧٠
- (۱۲۹) ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، من ١٨٠ ٠
  - وانظر عزيز سوريال عطية ، المرجع السابق ، ص ٧٠ ٠
    - وأيضًا يوشع براور : المرجع السابق ، من ١٩٧٠
      - King (E.J.): Op. cit., p. 170. (\YY)
      - (۱۲۸) يوشع براور : نفس المرجع ، ص ۱۹۰ ٠
  - وانظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، جد ١ ، ص ٤٨٧ ٠
    - (١٢٩) يوشع براور : المرجع السابق ، ص ١٩١٠ -
- (۱۳۰) يوشع براور : خفس المرجع ، من ۱۹۲ ، وايضا سعيد عاشور . المركة المطيبية ، ج ۱ ، من ۴۸۸ •
  - (١٣١) يوشع براوراً: المرجع السابق ، من ١٩٣ \_ ١٩٤ -
    - (١٣٢) يوشع براور : تنفس الرجع ، من ١٩٧٠
    - King (E.J.): Op. cit., p. 169. (\YY)
- الى بلاد (١٣٤) جاء عمورى لوزجنسان ملك قبرس (١١٩٧ ـ ١٢٠٥ م ) الى بلاد الشام ، وتزوج من ايزابيلا العلك الشام ، وتزوج من ايزابيلا
- بيت المقدس ، الذي بترفي في سبتمبر عام ١٩٩٧ م ، وبذا اصبح عموري ملك Cf: Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 201.
  - وأيضًا : سعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبية ، من ٣٠٧٠٠
  - وكذلك : محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الشاعسة ، من ٨٦ ٠
    - (۱۲۰) ستيفين رئسيمان : المرجم السابق ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ·
  - وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، من ٨٨٠ ٠
- Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 121.
  - Michoud: Op. cit., Tome 2, p. 202. (\T\)
  - (۱۳۷) سعید عاشور : أوریا العصور الوسطی ، ج. ۱ ، ص ۲۸۰ -

- (۱۲۸) روبرت کلاری ، فتح القسطنطينية على يد المطيبين ، ترجمة حسن حبشى ، القباهرة ، ۱۹۹٤ ، ص ۲۹ ·
  - وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٨٩٢ ـ ٢٨٨ ٠
    - (١٢٩) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٨٩٤ ٠
      - (۱٤٠) رويرت كلاري : للصنر السابق ، ص ۲۸ ٠
    - (١٤١) غلهاردون : فتح القسطنطينية عن مقدمة المترجم ، حن ٢٠٠٠
      - (١٤٢) نفس المسدر ، من ٢٦ ٢٩ -
      - (١٤٣) رويرت كلاري : المعدر السابق ، من ٣٤ •
  - (١٤٤) رويرت كلاري : نفس المصدر ، من مقدمة المترجم ، من ٥٥٠
    - (١٤٥) انكونا : ميناء جنوب ايطاليا ٠
    - فلهاردون : المصدر السابق ، حاشية المترجم ، ص ٧١
      - (۱٤٦) روبرت كلارى : المندر السابق ، من ١٥٠٠
      - (١٤٧) فلهاردون : المعدر السابق ، من ٧٠ ــ ٧١ •

يذكر رويرت كلارى أن الصليبيين بناءا على تصيحة الماركيز مونقفرات الرسلوا إلى الكسيوس ليساعدهم في الوصول إلى الشرق ، انظر ، فتح القسطنطينية على يد الصليبين ، ص ٦٦ -

- (١٤٨) فلهاردون : المعدر السابق ، من ٧٠ ــ ٧١.٠
- (181) نفس المصدر ، من ۷۷ ، وانظر سعید عاشور : الحرکة الصلیبیة ،
   حد ۲ ، من ۸۹٤ ؛
  - (۱۵۰) غلهاردون : المصدر السابق ، ص ۷۸ ۰
    - (١٥١) فلهاردون : نفس المصدر ، من ٧٨
  - (١٥٢) روبرت كلارى : المصدر المسابق ، مقدمة المترجم ، ص ١٦ ٠
    - (١٥٣) غلهاردون : للصدر السابق ، ص ٨٠ -
      - (١٥٤) نفس المستر ، من ١٦٠
    - وانظر روبرت کلاری ، الصدر السابق ، ص ۸۶ ۰
  - (١٥٥) عن الحملة الصليبية الرابعة وسقوط القسطنطينية ، انظر :
    - سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٨٩١ وما بعدها ٠
    - وايضا: اسمت غنيم: الحملة الصليبية وسقوط القسطنطينية •
- (١٥٦) أومان : الامبراطورية البيزنطية ، ترجمة مصطفى طه بدر ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، حر ٢١٧ .

- (۱۵۷) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج. ۱۲ ، حس ۸۱ · وابو الغدا : المختصر في أخبار البشر ، ج. ۲ حس ۱۰۱ ·
- وابن كثير : البداية والنهاية ، جـ ١٣ ، ڝ ٣٧ ٠
- وأيضا محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة ، من ١٤ ـ ٠٠٠ . (١٥٨) ولد فردريك ـ الثاني فيما بعد ـ في بلد « جسي »
  - صنة ١١٩٤ ، انظر وليهام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ، ج ٢ ، ص ٧٩٥ -
- (١٥٩) رافت عبد الصعيد : المشكلة الايطالية في السياسة الالمانية في العصور الوسطى ، مقال بالمجلة التاريخية ٢١/٣٠ ، ص ٢٨٤ -
- (١٦٠) رافت عبد الحميد : الملكية الالمانية بين الوراثة والانتخاب في العصور الوسطى مقال بندوة التاريخ الاصلامي والوسسيط لسسنة ١٩٨٢ · مجسلد/٢ . هي ١٣٠ ·
  - وانظر سعيد عاشور : اوربا العصور الوسطى ، ج. ١ ، من ٣٧١ -
- (١٦١) رافت عبد الحميد : الملكية الألمانية بين الورائة والانتخاب ، حس ١٣٠٠ -
- ۲۷۹ معید عاشور : أوربا العصور الوسطى ، ج ، مس ۱۹۲۹) Cf : Hayes (T.H.) : History of Europe, p. 282.
- وأيضا : عبد الشافي غنيم عبد القادر : حالة المسلمين الثقافية والاجتماعية بجزيرة صقلية في العصر النورمندي ، ص ١٥٠ ٠
  - وكذلك ، محمود سعيد عمران : المرجع السابق ، من ١٢٠ -
  - مكسيموس مونروند : الحروب المقدسة في الشرق مجلد ٢ ، ص ٢٦٩ ٠
- (١٦٢) رافت عبد الصميد : الملكية الالمانية بين الوراثة والانتخاب ص ١٣٠ -
  - (١٦٤) عبد الشافي غنيم : المرجع السابق ، ص ٧٠ ـ ٧١ .
  - Stephenson (C.): Medieval History, p. 428. (170)
- Thatcher (O.J.): & McNeal (E.H.): Op. cit., p. 227, (NN)
  No. 131. Treaty Between Phillip King of Germany and
  Phillip II, King of France, 1198.

- (١٦٧) راقت عبد الحديد : الملكية الالمانية بين الوراثة والانتخاب ، ص ١٣١ -
  - وانظر معمود سعيد عمران : المرجع السابق ، ص ١٢١ ٠
    - Ostrogorsky (G.): Op. cit., p. 367. (NA)
  - (١٦٩) معبود سعيد عبران : نفس المرجع ، ص ١٢١ ٠
    - وأيضًا رسيمان : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٩٩٠ •
  - (۱۷۰) ستيفين رنسيمان : نفس الرجع ، ج ٣ ، حن ٢٠٢ ٠

### الغصسل الرابع

سياسة الامبراطور فردريك الثانى تجاه اللولة الأيوبية ( ٦٠٦ - ٦٠٠ م )

- ــ الوضع السياسي في المانيا بعد وفاة الملك فيليب السوابي ٠
  - \_\_ تعهد فردريك الثاني بالقيام بحملة على الشرق •
- ــ الوضيع السياسي في الدولة الأيوبية واثره على العبلاقات الخارصة •

أوضحنا في الفصل السابق المشروع الصليبي الذي قام به الامبراطرر هنرى السادس، ولم يكتب له النجاح لوفاته في الغرب وهو في ربعان شعبابه، فترك امبراطوريته لأخيه فيليب السوابي الذي دخل في صراع مع أعدائه \_ من أجل عرش الامبراطورية \_ ، استمر طيلة عشر سنوات ، لم يستطع خلالها تقديم أي عون صليبي يذكر عدا اسهامه في الحملة الصليبية الرابعة ، ولم تكن موجهة ضد المسلمين في الشرق ، ولكن وجهت ضد الامبراطورية البيزنطية ويمكن القول بأن الأوضعاع السياسية التي كانت تمر بها الامبراطورية الرومانية المقدسة حينئذ ، أبعدت الامبراطورية ، عن ميدان الصراع بين الشرق والغرب طيلة عشرين عاما، عندما ساهمت ببعض الامدادات في الحملة الصليبية الخامسة والتي كانت على ببعض الامدادات في الحملة الصليبية الخامسة والتي كانت على المسلمين بالشرق و وسوف نعرض فيما يلى الأوضاع السياسية في المسلمين بالشرق وسوف نعرض فيما يلى الأوضاع السياسية في الامبراطورية بعد وفاة فيليب السوابي •

# الوضع السياسي في المانيا بعد وفاة الملك فيليب السوابي :

أنعش موت فيليب السوابي الأمل في نفس خصمه « أوتو الرابع » للمطالبة بالعرش من جديد ، وأيده في ذلك الأصراء الهومنشتاوفن الألمان بشرط أن يتزوج من ابنة غريمه فيليب ، فوافق على ذلك وأعلن في روما خضوعه للبابا في سنة ١٢٠٩ م ، وتوج في أكتوبر من نفس العام (١) ، وهكذا استطاعت البابوية أن تحقق ما تحلم به من خضوع امبراطور المانيا لها ٠ الا أن « أوتو » قام بمهاجمة صقلية ، مما دفع البابوية لاصدار قرار الحرمان ضده (٢)٠ واسستغل الأمراء الألمان هذا الوضع ، وأعلنوا في « نورمبرج » واسستغل الأمراء الألمان الناني امبراطور سنة ١٢١١ م (٣)٠

ولما كانت البابوية تبحث عن مصالحها أينما كانت ، فلم ترفض النزول عن رغبة الأمراء الألمان ، ومن ثم فقد طلبت من فردريك الشاني بصقلية أن يتوج ابنه هنرى ، ويعينه ملكا على صقلية بوصايةامه (٤) · بالإضافة الى أن فردريك خرج من صقلية في مارس ١٢١٢ م ، مع بعض أتباعه متجها الى روما التى وصلها في منتصف أبريل ١٢١٢ م · واسمتقبله البابا « أنوسنت » والكرادلة Cardinals ، ومجلس الشيوخ ، والشعب الروماني ، ولأول عرة يلتقي فيها فردريك الثاني مع البابا أنوسنت (٥) · وفي الخامس من ديسمبر ١٢١٢ م ، في حضرور المبعوثين الفرنسيين ، وكذلك أمراء فرانكفورت ، تم انتخاب فردريك ملكا بصفة رسمية ، وبعد ذلك بأربعة أيام تم تتويجه بتقليد لشعار الدولة في « ماينز » له Mainz ، لأن شعار الدولة الحقيقي كان في حوزة الريلفيين Welf وكذلك الأشياء الخاصة بمراسم التقليد كالتاج الملكي والصولجان (٦) · ثم أعلن أنه على استعداد للقيام بحملة صليبية على الشرق ·

ومما يلفت النظر أن فردريك كان في الحادية والعشرين من عمره في الوقت الذي نذر فيه نفسه لقيادة الجيوش والتوجه الى الشرق لاستعادة الأرض المقدسة اذ يذكر كانتروفيتش أنه: « بقلب ظاهر ونقى لم يكرس جسده وقواء لله ، ولكنه عرضهما أيضا أمام النار المستعلة كما لو كان ضحية » (٧) بالاضافة الى أنه تعهد للبابوية في سنة ١٢٦٣ م ، ومن خلال اطار وضعه لنفسه أمامها بأن اختيار الأساقفة سيتم بالقانون الكنسي ، كسا سيضع نظاما لهبات الكنائس والغائض منها ، وأعلن أنه سيهتم بالكنيسسة الرومانية وسيعمل على تثبيت مكانها في كل الأرض ، وسيساعدها في رد الأرض التي للكنيسة الرومانية والخارجة عن سلطانها ، ولها حدود وهي من « راديكوفونو » Radicofano الى « سيبرانو »

Ceperano الى « أنكونا » Ancona ودوقية « سبوليتو » Ceperano وكذلك الأرض التى في كونتيات « ماتيلدا » Matilda و « بيرتينور » Bertinoro في « رافنا » كما أعلن أنه سيساعد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية للحفاظ والدفاع عن صقلية وكل الحقوق التى قررتها (٨) •

أما « أوتو الرابع » فقد عاد من ايطاليا الى ألمانيا ، وطلب مساندة حنا ملك انجلترا ( ١٩٩٩ سـ ١٢٦٦م ) وأمير فلاندرز (٩) وكان على فردريك أن يستدين بقوة تقف معه ضد « أوتو » فاستطاع أن يتقابل مع الوريث الفرنسى للعرش في نوفمبر ١٢١٢ م بروما، وعقد معه حلفا يتعهد فيه أن لا يعقد سلاما مع أعداء فرنسا بدون موافقتها (١٠) • وبذا كسب فردريك الثاني ملك فرنسا الى جانبه بالاضافة الى رضا البابوية عليه وكانت النتيجة هزيمة حلف بالاضافة الى رضا فردريك في موقعة « لوفانو » لمام حلف فردريك في موقعة « لوفانو » (١١) • بسهول بلاد الفلاندرز في ٢٧ يوليو ١٢١٤ م (١١)

ويمكن القول بأن فردريك ( بها حققه من نجاح سياسى ) قد أصبح أعظم الأمراء الألمان قاطبة ، اذ كان لنشأته فى صقلية أثر فى صقله سياسيا وثقافيا ، لأن صقلية كانت ملتقى الحضارات الاسلامية والبيزنطية والرومانية واللاتينية (١٢) · وبذا أصبحت ثقافته كمها يذكر البعض \_ نصفها عربى ونصفها الآخر اغريقى (١٣) · فقد أجاد فردريك ست لغات على رأسها العربية ، كما أحب الشعر وأحسن نظمه ، وشجع الفنون والثقافة ، كذلك خاض ميادين علمية مثل الفلسفة والفلك والهندسة والجبر والطب والتاريخ الطبيعى والصيد ، وأهتم بالهرطقة الدينية (١٤) · وقام على تعليمه فى علم المنطق قاض مسلم (١٥) ·

بل يذكر البعض \_ أنه « محير العالم أو أعجوبة الدنيا ، Stupor Mundi (٦١) • نعم أنه يختلف عن الأباطرة الذين

سبقوه ، في حكم الامبراطورية ، فنتيجة لتربيته ، لم يكن لديه عداء ناحية الشرق ، لذلك لاغرابه اننا نجده بعد ذلك يراوغ البابوية في تنفيذ طلباتها الخاصة بالقيام بحملة صليبية على الشرق، وذلك انه ذات شخصية ميزة قلبا وقالبا ، ذا عقل له أسلوبه في حل ومعالجة المشاكل السياسية وخاصة مع الشرق الاسلامي .

سبق القول بأن الامبراطورية لم يكن لديها الوقت والدوافع الملازمين للتوجه الى الشرق ، لا للفترة التي كانت تمر بها سياسيا فحسب ولكن لما كان يقوم به الامبراطور فردريك الثاني من تثبيت حكمه أيضًا • وقد ترتب على ذلك أن قامت حملة فريدة من نوعها لها طابع خاص سنة ١٢١٢ م ، قاصدة الشرق الاسلامي ، تتكون من الأطفـــال ومعظمهم من أطفـــال ألمانيــا ، وكان يُتزعمهــــم طفل من مدينة « كلوني » Cologne بالمانيا يدعى « نيقولا » Nicholas ، وجمع حوله مجموعة من الأطفال لا يتعدى سن الطفل اثنى عشر عاما (١٧) \* وقه انضم الى هؤلاء مجموعة أطفال من فرنسا تحت قيادة طغــل يدعى « ســتيفين ، Stephen ، وقد قاد د نيقولا ، الألماني نفسه مجموعة لا تقل عن عشرين ألفا ، واتخدوا طريقهم الى أيطاليا عبر جبال الألب ، وقابلوا البابا في روماً ، الذي لم يستطع أن يمنعهم عن قصدهم (١٨) • وتوجهوا الى مواني البحر وهم يغنون قائلين ، يسوع الرب، أرجع الينا صليبك المقدس ، (۱۹) وهكذا وصل بعضهم الى « برنديزي ، قاصدين المقدس ، (٢٠) وقد رجمع بعضهم الى بلاده ، وآخرون تبناهم الايطاليون (٢١) • أما الذين وصلوا الى الشرق فقد باعهم البنادقة في أسواق الرقيق بتونس والشرق (٢٢) • أما عن مصير الطفل المقدسة (٢٣) ٠

# تعهد فردريك الثاني بالقيام بحملة الى الشرق:

أصبيع على البابوية \_ بعد ما أبداه الأطفال من شجاعة أمامها \_ أن تحرك القضية الصليبية ، أذ إن هذا التصرف ينم عن تكاسل البابوية في مشروعاتها الصلبية • ومن هنا ، عقد البابا و أنوسنت النالث ( ١١٩٨ ــ ١٢١٦ م ) مجمعًا في رومًا بكنسســة الفديس ﴿ يُوحِنا ﴾ اللاترانية في تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٢١٥ م، دعا اليه ما يزيد عن خمسمائة شخص من شتى انحماء أوربا ، كما حضره مندويا عن الامير اطورية الرومانية المقدسة (٣٤) • وأرسل الياما دعاة إلى كل الأرجاء ، فأسند الدعوة في ألمانيا إلى بعض الأساقفة ، ورؤساء الأديرة ، وكان أعظم رجال الدين نجاحا « أوليفر بادنبورن ، الذي كان يتولى أسقفية « بادرنبورن ، في المانيما ، فقام بالتنشير للحملة في « فريزيما » و « فلانسدرز » و • بارابانت ، و • اترخت ، وبعض المناطق الآخرى ، فضلا عن هذا ، فقد حث بعض الشعراء في أشعارهم على ضرورة حل النزاع بن فردريك الثاني وخصومه (٢٥) • حتى يتفرغوا للقضية الصليبية ، وفردريك بالذات لأنه وعد بالقيام بحملة صليبية الى الشرق عند تتويجه سنة ١٢١٢ م ٠ وأصبح فردريك أيضا متعهدا أمام البابوية بالدفاع عنها والزود عن حياضها (٢٦) •

كما تعهد فردريك كذلك عندما توج في ٢٥ يوليو ١٢١٥ م/ Aachen بأنه سيرافق الحملة الصليبية المزمع قيامها الى الشرق (٢٧) • وفي سنة ١٢١٦ م ، جدد الطاعة للبابا ( ملك روما وصبقلية ) ، وأشار الى رغبته في تحقيق الرفاهية الكنيسة الرومانية ، ومملكة صقلية ، وقد ذكر أنه سيتخلى عن مملكة صقلية تدريجيا للبابوية ، وفي مقابل ذلك سوف يدفع ذهبا

رهنية ، لأنه كما يذكر فردريك الشانى فى تعهده « أن استقلال صقلية عن البابوية ، معناه انقسام فى الكنيسة الرومانية وكذلك فى ممكلتنا ، (٢٨) •

وقد استغلت البابوية فرصة ارسالها الحملة الصليبية الخامسة الى مصر ، وطلبت من فردريك تنفيذ وعده ، ومن ثم أخذ الأخبر يدعو لها ، واستطاع أن يضم كثيرًا من الألمان الى الحدلة الصليبية من « البافاريين » و « الفريزين » و « السكسون » وأهل « مورانيسا » و « ستراسبورج » (٢٩) وفي النهساية لم يتمكن فردريك الثاني من الخسروج مم الحملة الصليبية المتوجهسة الى مصر في أول يونيه ١٢١٧ م ، وقد علل عدم خروجه بالخوف على عرش المانيا من خصمه « أوتو » ، وأما البابا هونريوس الثالث Honorius III ( ۱۲۱۷ – ۱۲۲۷ م ) فقید اکتفی بعتیاب قردريك (٣٠) على عدم خروجه على رأس الحملة ، وقد بدأت هذه القوات الصليبية ، تتوافه على عكا في أبريل ١٢١٨ م / المجرم ٥١٥ هـ (٣١) • في حين توجه الجزء الثاني إلى دمياط بدون قائد هن الامبراطورية ، وهكذا قضى فردريك المدة من ١٥ يوليو ١٢١٥م **عند**ما توج (٣٢) · وحتى نهاية سنة ١٢١٨ م في وعود لم ير البابا مدفا واضحا ونتيجة منها (٣٣) ٠ في ذات الوقت الذي تمكن فيه الصليبيون من الاقامة في جيزة دمياط ، وشرعوا في بناء أسوار حول معسكرهم الذي يتكون من النبلاء وخمسة آلاف من الفرسان، بالاضافة إلى أربعين ألف مشاء ، وقد ألقوا القنابل على البرج الكسر الذي شيده المسلمون على النيل (٣٤) ، وحاولوا الصعود بالسلالم ــ المصنوعة من والأخشاب ــ على الأبراج ، وذلك بقيادة آدولف Adolf كونت « برج » Berg ومعمله بعض الفريزيين

والألمان (٣٥) • لكن هذه المحاولات جميعها بات بالفشسل لأن المسلمين ألقوا النار الاغريقية على الأعمدة والسلالم فتحطمت ووقعت بالصليبيين (٣٦) •

وأثناء هذه الجهود الصليبية لمحاولاتهم الاستيلاء على دمياط، كتبوا الى البابوية ، يشرحون لها الوضع ، بالاضافة الى انهم كتبوا الى الامبراطور فردريك الثانى ، فى ١٥ يونيه ١٢١٨ م ، يذكرونه بوعوده من أجسل القيسام بالحملة ، وأوضحوا له ، أنهسم لن يتمكنوا من الاستيلاء على دمياط ، الا بالاعتماد على الله وعليه ، كما شرحوا له أن الأخطار تحيط بهم بسبب حاجتهم الى المال والرجال ، ومن ثم فان تأخير النجدات من طرفه معناها فناؤهم جميعا بدمياط ، وبالتالى لا يمكن استرداد القدس (٣٧) ، كما أن حناك بعض الشعراء الصليبين بدمياط قد كتبوا شعرهم يوضحون فيه أن المصالح الشخصية قد حالت بين الأباطرة وبين سفرهم الى الأرض المقدسة ، فالشاعر يلوم من يتمسك بزخرف الدنيا بالرغم من فنائه فيقول :

لكن أصبحنا ما وراء البحر أذ أن كل هذه الأشياء ستهلك يوما ما ولا يهلك ربنا •

ولا شك أن هذه الأبيات توضح أن الصليبيين كانوا يعلقون آمالا كبيرة على الامبراطور فردريك الثاني الذي يملك الكثير ولن يبخل بشيء في سبيل هذه الحركة (٣٨) ·

ومهما یکن من أمر فان هذه النداءات کانت تلقی فی قلب فردریك الثانی قبولا ، الأمر الذی ترتب علیه آن أرسسل رئیس

أساقفة و ميلان ، في مارس ١٢٢٠ م ، بالاضافة الى كبار رجال الكنيسة (٣٩) ، فضلا عن رسولين من قبل الامبراطور فردريك شخصيا هما و بافيير ، Baviere ، ومتى ، Mathieu ومعه ثمان سفن ومساعديهم ، كما أن فردريك أمرهم بألا يعقدوا سلاما مع المسلمين الا بعد موافقة الكنيسة الرومانية (٤٠) ،

وبالرغم من هذه الامدادات التي ارسلها فردريك الثاني الى الصليبين بعمياط ، الا ان البابوية كانت تطمع في خروج فردريك بنفسه الى الحملة بعصر • لينقذها من مصيرها التي وقعت فيه ، وليس أدل على ذلك من ان البابا هونريوس الثالث ، قام بتتويج فردريك في ٢٦ مارس ١٢٣٠ م ، كما توجه أيضا في ٢٦ نوفمبر فردريك في ٢١ مارس ١٢٣٠ م ، كما توجه أيضا في ٢٢ نوفمبر القدبس بطرس St. Peters (٤١) كما نصح البابا هونريوس الشالث ، الأمراء بأن يقفوا بجانب الامبراطور فردريك ، فترة قيامه بالحملة اذ كان فردريك الثاني ، في روما ، ومعه الماركيز موننفرات وقس كنيسة « غال » الجمالة الاكتدرائية والمحافظ على « سانت ميناتو » Saint Miniato ، وقد كتب اليهم البابا هونريوس بأنه يجب على فردريك الثاني أن يتعهد على نفسه بحب واحترام الكنيسة دائما (٤٢) •

وقد أكد الامبراطور فردريك الشانى الوعد للبابا المام الأسقف • أوجولنيو دوستيا Agolino d'ostia بأنه سيتوجه إلى الشرق في المربيع التالى (٤٣) • أغسطس ١٣٢١ م • اذ أن مشاغله لم تمكنه من مغادرة أوربا واكتفى بأن اصلدر أوامره للسفن للاستعداد في موانى • صقلية • وطلب من شمال ايطاليا القوات والأموال • وفي ابريل ١٣٢١ م أعلن الدوق لويس أف بافاريا Due Lous de Bourvere ، أنه لا خبر عن وصول

فردريك الثاني ، ومن ثم خرج دوق بافاريا بمجموعة من أربعمائة يارون ألماني وفارس ، (٤٤) فضــــــلا عن أكثــر من أربعين سفينة مقادة « والتراف باليار ، Walter of Palear والادمارال هنري أف مالطيه Admiral Henry of Malta ، وباشتراك « جيوتييه Gautier de Paleat ، والمارشيال (٤٥) « انسلم دوباليسا ، اوجستين ، Auslem of Justingen ، وفي ۲۰ يوليو أرسيل البابا هوتريوس ، شكرا الى فردريك الشائي على ارساله السفن (٤٦) • كما يضيف البعض بأن فردريك جهز نفسه ليلحق بامداداته الى مصر (٤٧) · كما حث قس « فينا ، Vinea في اللاتران Allatrin ، على الحملة وقال « أن الجيش الصليبي خارج دمياط ، وفي حالة سيئه ، ويريد الاستسلام • ومع ذلك لم نستعه لاغاثة الحملة ، ويذكركم الاب المقدس بقوله : اسرعوا ، لكى ننهى العمل الكبير الذي وصانا به جدكم ( المسيح ) ، ولا شك ان هذه الكلمات قد أثرت في نفس فردريك ، ومن ثم سيارع بارسال المدد للصليبيين ، الذين تلقوا أمر البابا بالابحار من جنوا الى مصر (٤٨) •

أما عن موقف الدولة الأيوبية من الحملة وامدادات الامبراطور فردربك الثانى ، فان بعض الجموع الصليبية القادمة ، وصلت الى عكا ، وخرجت منها لقتال المسلمين ببلاد الشام ، وكان الملك العادل قد وصل الى الشام في سنة ٦١٤ هـ / ١٢١٧ م ، قادما من مصر ، وقد علم بمدى قوة العدد والعتاد عند الصليبين ، لذلك آثر عدم الدخول معهم في حرب فاصلة ، ومن ثم قام بارسال ابنه الملك المعظم عيسى ، صاحب دمشق بجيش ليعسكر عند « تابلس ، حتى يمنع الفرنج من الوصول الى بيت المقدس (٤٩) ، كما ان العادل نفسه قام ببعض المناوشات ضد الصليبين ،

هذا وقد وصلت الجبوع الصليبية الباقية الى دمياط في ربيع سنة ٦١٥ هـ / ١٢١٨ م، وعندما علم العادل بذلك ، أرسل العساكر التي كانت معه الى مصر لصد الصليبين ، كما توجه المعظم عيسى الى ساحل الشام لمواجهة أى هجوم صليبي مرتقب علاوة على ذلك ، فقد استدعى الملك العادل ابنه المعظم ، واتفق معه على خراب الطور ، حتى يتسنى له الاستفادة من العساكر والعدد الموجودة بها ، في تدعيم القوات المدافعة عن دمياط ، كما أن الملك الأشرف جمع العساكر بالشرق ، وكذلك عسكر حلب ، ودخل بلاد الفرنج ، حتى يشغل الصليبين عن دمياط ، فنزل على ودخل بلاد الفرنج ، حتى يشغل الصليبين عن دمياط ، فنزل على خطلخ ، وحصن « الاكراد » ، وأرسل « مبارز الدين ابن خطلخ » ، و « سسنقر الحلبي » ، وابن « كهدان » الى أخيبه الكامل ( ٥٠ ) .

ولما كانت القوات الصليبية كثيرة ومتنوعة المعدد والمعتاد ، فقد كان الموقف يتطلب مواجهة قوية من ناحية دمياط ، ولم تكن الاستعداد كافية من ناحية مصر ، مما ترتب عليه أن استطاع الصليبيون الاستيلاء على برج السلسلة (٥١) في آخر جمادى الأولى ٦١٤ مه / ١٣١٨ م ، فأرسل الكامل محمد ، شيخ الشيوخ صحدر الدين ، الى والده الملك العادل ، يخبره بما فعصله الصليبيون (٥٢) ، ألا أن الملك العادل لم يكتب له أن يكمل تنفيذ سياسته في كيفية طرد الصليبيين من أمام دمياط ، لأنه مات في السابع من جمادى الآخرة سنة ٦١٥ مه / ١٢١٨ م في عالقين ودفن بدمشق (٥٣) ،

وبوفاة العادل أصبحت مستولية مواجبة الصليبيين بالشرق تقع على عاتق أولاده ، وخاصة الكامل محمد بمصر ، ومن هذا المنطلق بدأ الأخير يعد سياسته ويفند خططه لمحاربة الصليبيين ودرءهم عن دمياط ، لكن قابل الكامل بعض الصعوبات الداخلية،

فقد ديرت ضده مؤامرة تهدف إلى خلصه من مصر وتولية أخيسه و الفائز ابراهيم » بن العادل ، وكان القائم على أمر هذه المؤامرة • 1ين المشطوب (٥٤) • الا أن الكامل قضى عليها بمساعدة المعظم. الذي حضر لديه ، ليتشاور معه في أمر الصــــليبيين ، وأتفقــــا على أن يخرب المعظم بيت المقدس خسمية اسمستيلاء الصليبيين عليه ، بعد احتلالهم دمياط (٥٥) . وهذا الأسسلوب كان يتبعه صلى الدين (٥٦) ، وقد عاد المعظم فعلا الى دمشق ، بعد أن نفي ابن المشطوب ألى خارج البلاد ٦١٥ هـ / فيراير ١٢١٩ (٥٧) • كما أرسل الحجارين والنقابين الى القدس لهدم أسواره ، في ذي القيدة ٦١٥ هـ / مايو ١٢١٩ م (٥٨) ٠ وعلى أية حال اشتنت وطأة الصليبيين على دمياط مما دفع بالكامل الى أن يرسل رسلة الى اخوته بالشام والى بقية الأمراء المسلمين . كما طلب من أخيه المعظم حث الناس على الجهاد (٥٩) . فقد ورد في احسدي رسسائله \* والخوتاء واغوته والسسلاماء ! أدركوا الاسلام! اغيثوا أمة محمه عليه السلام ، (٦٠) وفي شهر شعبان ٦١٦ هـ / نوفمبر ١٢١٩ م استطاع الصليبيون الاستيلاء على دميساط (٦١) • وكان قد جسدد الملك الكامل رسسائله الى ملوك الشرق مرة أخرى ، الذين استجابوا وارسلوا قوادهم بقواتهم نجدة الى مصر ضه الصليبيين في سنة ٦١٧ هـ (٦٢) ٠ كما أرسل الصليبيون الى الامبراطور فردريك الثاني يستغيثون به ... كما سبق ذكره ـ وبذا أصبح الموقف متازما للغاية بين الطرفين ، ووصل في سنة ٦١٨ هـ / ١٣٢١ ـ ١٢٣٢ م الى المسلمين بعمياط المعظم عيسي والأشرف موسى ، واشته القتال بين الطرفين (٦٣) ٠ وقد أدرك الكامل خطورة الموقف ، فالصليبيون يمكنهم أن يتقدموا الى القاهرة بسهولة بعد أن أتت معظم قوات المسلمين الى دمياط ومن ناحية أخرى كانت بلاد الشام معرضة لغزو صليبي جديد ، مما دفع الملك الكامل إلى أن يفكر جديا في الصلح مع

الصليبيين ، هذا وقد طلب الصايبيون بداية السلم مع المن التنامل محمد ، اذ آنه قد أتي الى الصليبين بدمياط وهمم في المحصار مونسيس الاسيزى ، الذي طلميه من بلاحيوس المندوب البابوى مان يعبر الحصار ويصل الى معسفر الملت المامل حارج فراسلور (٦٤) ، لأنه قد شعر بان الصليبيين سيهزمون يكشف ذلك قوله : « أعلمني الله أن المسيحيين سوف لا ينجحون فهن أن أنبههم ؟ » (٦٠) وقد قال لصديقه ، « اذا تكلمت سيعتبرونني معتوها واذا سلكت فسوف يؤنبني ضميرى ، فقال له صبديقه اذن وقل لهم الحقيقة حبا في الله » (٦٦) لكن المدينة قد سقطت بعد تسعة عشر شهرا من حصار الصليبيين ، وتحرك المسلمون لقتالهم ، طبقا لأوامر السلطان الكامل وتحت تكثيف الهجمات للاسلامية على الصليبيين تقدم « فرنسيس الاسيزى » الى المعسكر الاسلامية على الصليبيين تقدم « فرنسيس الاسيزى » الى المعسكر الاسلامية على الصليبيين تقدم « فرنسيس الاسيزى » الى المعسكر الاسلامية من أجل الدخول في صلح مع المسلمين ، الا ان محاولاته بانت بالفشل (٢٧) ،

ومهما یکن من آمر القتال بین الطرفین ، فقد تواردت الرسل فی سنة ۲۱۸ ه / نهایة ۱۲۱۹ م علی سبیل الصلح علی آن یترك الكامل لهم جمیع فتوحات صلاح الدین ، ما عدا الكرك والشوبك فی مقابل تسلیم دمیاط للمسلمین (۲۸) ، وعندئذ انقسم المسكر الصلیبی بین مؤید ومعارض ، اذ أید و حنادی برین ، المعاهدة ، وصانده فی ذلك باروناته وبرونات انجلترا وفرنسا وألمانیا (۲۹) ولا شك ان هذا الرأی له وجاهته ، لانه اذا كانت الحملة قد أتت الی مصر للاستیلاء علیها كخطوة أولی لاسترداد بیت القدس ، فقد تحقق لهم ذلك بعرض الكامل السخی ، أما رفضه فلا مبرر له ، وقد عارض الصلح المندوب البابوی بلاجیوس (۷۰)

وأسس بعض الصليبيين رفضهم ، على أمل وصول الامبراطور فردريك الثانى لمساعدتهم في الاستيلاء على مصر (٧١) ، الذي اكتفى بارسهال بعض الامهادات فقط التي دعمت موقف بلاجيوس (٧٢) ، الذي تركه بعض بارونات سوريا في صيف بهجيوس (٧٢) ، وانسحبوا الى عكا (٧٣) ، حيث كان المعظم يهاجم قلعة قيسارية ، ، وحاصر « عثليث ، معقل الداوية (٧٤) ،

هذا وقد أعلن رسبيا في المسكر الصليبي أن فردريك النائي في الطريق ألى مصر وخاصة بعد أن توجه البابا في سنة ١٢٢٠ م، وقد مضت أسابيع ولم يحضر الإمبراطور ، مما ترتب عليه أن فكر ، لويس ، دوق بافاريا في التقدم إلى القساهرة ، ووافقه في ذلك بلاجيوس ، وكان عليهما أن ينفذا الخطة قبل الفيضان (٧٥) . لكن لم يعد لدى الصليبيين القدرة على التقدم إلى القاهرة ، أذ تذكر المصادر الغربية المساصرة ، أن السلطان الكامل قد حطم السفن ودمر الكبارى ، وهدم السدود على جانبي النهر ، وكانت القرات الإسلامية متمركزة في الشرق كالطيور ، ووقفوا في المياه المخلوطة بالطبي ، واستماتوا في القتال (٧٦) .

وازاء هذا تعرك الصليبيون من قاعدتهم دمياط متجهين الى القاهرة في أواخر يونيه ١٣٢١م أوائل جمادى الأول ٢١٨ه (٧٧) بهد أن وصلتهم امدادات من بينهما الأسقف الألماني « الريخ » Ultrich اسقف « باسو » Passau (٧٨) و ولا رأى الكامل تعرك الصليبيين ، طلب مددا من المسلمين ، وقد وصلت الجموع الاسلامية فعلا الى الكامل ، ولذا بداوا في قتال الصليبيين ، الا ان الكامل جدد عرضه مرة أخرى على الصليبيين من أجل الصلح بنفس الشروط ، الآنفة الذكر ، لكن الصليبيين رفضوا مرة أخرى هذه الشروط ، وطلبوا ثلاثمائة الف دينار عوضا من تخريب سور القدس ، وأصروا على تسليم الكرك والشوبك (٩٧) ، ولكن لم

يستسبلم الكامل للصليبين ، اذ أخذ المسلمون يضيقون عليهم السيل ، ويردون عليهم هجماتهم (٨٠) ٠ فضلا عن أن الفيضان قد اعرق معظم الصليبيين ، مما ترتب عليه أن طلب الصليبيون الصلح مم المسلمين ، فأرسل بلأجيوس في السبت ٢٨ أغسطس ١٢٢١ م ، الى الكامل في طلب الصماح (٨١) . وتسم عقده بين الطرفين بدون أدنى شرط على المسلمين (٨٢) . حيث أن هزيسة الصليبيين أخيرا أمام المسلمين في المنصورة \_ كما يذكر البعض \_ اضطرت الصليبين إلى التخل عن مكاسبهم وانتصاراتهم (٨٣) وفي حضور الملوك : الكامل محمه والمعظمة عيسي والأشرف موسى (٨٤) ٠ وقع الصلح في شهر رجب ٦١٨ هـ / أغسطس ١٢٢١م ، على أن يطلق أسرى الصليبيين مقابل جلائهم عن دمياط ، ويضيف بعض المعاصرين أن الطرفين قد وقعا معاهدة سلام لمدة تماني سنوات فقط (٨٥) ٠ كما أن الملك الكامل شك في نوايا الصليبيين ، من ثم أخذ كبارهم كرهائن عنده ، حتى يتأكد من عدم حدوث أي هجوم منهم الى أن يتم جلائهم عن دمياط تماما ، فأخذ عنده : « حنادی برین » و « بلاجیوس » و « دوق بافاریا » ، ومقدمی الطوائف الدينية والعسكرية (٦٨) - وتضيف بعض الصبادر العربية ، أن الصب ليبين أخذوا من المسلمين رهائن من خواص السلطان ، مثل ابنه الصائع نجم الدين أيوب ، الى أن يرد لهم ملوكهم ، وسلمت المدينة في ١٩ رجب ٦١٨ هـ (٨٧) /سبتمس ١٢٢١ م · ودخلها الماك الكامل واخوام ·

وبعه أن تم توقيع المصاهدة وصلت بعض الامدادات الى الصليبيين بعمياط من قبل الامبراطور فردريك الشانى (حوالى خمسة وأربعون ه شينيا »)، الا أنهم عندما علموا بالهها فردريك بعضهم (٨٨)، في حين أصرت بعض القوات التي أرسلها فردريك الشانى على الدفاع عن المدينة وعدم تركها مثل « هيرمان أف

سائزا ، وهنرى كونت مالطة ، وفرسان كنيسة القدس « يوحنا » فضلا عن كثير من الألمان والإيطاليين الذين عارضوا الاتفاقية وأصروا على عدم تنفيذها ، ووقعوا في صدام مسلح بينهم وبين الفرسيين مؤيدي الاتفاقية ، وسادت الفوضى بين الصليبيين عموما (٨٩) الا أن « حنا دى برين » عدد الفريق المعارض للاتفاقية بأن لم يمتئل للصلح مع المسلمين ، عما جعل للصلبيين جميعا يوافقون على الاتفاقية (٩٠) الصليبيين جميعا يوافقون على الاتفاقية (٩٠)

وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة ، دون أي تتيجه الحابية بالنسبة للصليبين (٩١)

ويعزى البعض عرض الملك الكامل ، الصلح مع الصليبين الى توجيبه خيفة من مجيء الامبراطور فردريك على رأس جيش ، حذا فضلا عن أسباب أخرى متعلقة بالوضيع بن المسلمين والصليبين (٩٢) ، أذ خشى من استيلاء الصليبين على مصر (٩٣) ، خصوصا وأنه كان حريصا كل الحرص على وحدة الدولة الأيوبية تحت سلطته وسلطة اخوته ، وكانت له نظرة سياسية شاهلة ، فهو يعلم جيداً أن الاستيلاء على مصر معناه الاستيلاء على بلاد الشام ، لأن وجود مصر في يد الأيوبيين معناه أن يعيش الصليبيون في بلاد الشام في خطر دائم ومهددين من ناحية مصر ، ومن هذا المنطلق عرض عليهم تسليم فتوحات صلاح الدين مقابل جلائهم عن دمياط ، فضلا عن أن الملك الكامل رأى أن وحود الصليدس ببلاد الشام سوف يعفى المسلمين عموما من تضحيات في سبيل صه الخطر المغولي الذي بدت بوادره ، وهنا كرر الملك الكامل عرضه على الصليبيين مرة أخرى خشية أن يقع بين فكي الأسد. ، أعنى المغول في الشرق والصليبيين بمصر والشام ، كذلك عرض الكامل الصلح عند سماعه ما تردد من استعداد الامبراطور فردريك

لمساعدة الصليبيين ، ويمكن القلول بأن الكامل آراد أن يتخلص من الصليبيين ، بأى ثمن حتى لا يضليبي على المسلمين مصر والشام .

ولا شك أنه كان في مخيلة الكامل ، اذا استجاب الصليبيون لمشروطه ، فمن السهولة اعادة الجبهة الاسلامية من جديد بالمشرق ، واعلانه مواجهة شاملة ضد الصليبيين ببلاد الشام ، كما فعل عمه صلاح الدين من قبل ، ومن ثم فانه لا يمكن القول بأن الكامل كان يريد معايشة الصليبيين في هدوء وسلام .

أما على من تقع مستولية فشبل الحيلة الخامسة ؛ وهل كان عدم خضور فردريك الثاني على رأسها هو السبب في فشلها ؟

فى الواقسم هناك فريقان من المؤرخين : فريق ألقى تبعية فشسل الحملة على الامبراطور فردريك وفريق آخس أعفى فردريك من المسئولية •

أما الفريق الأول فيرى أن عدم حضور الامبراطور فردريك على رأس الحملة فتت من عضدها معنويا ، وذلك كان سببا في فسلها (٩٤) • ويؤيد بعض المؤرخين هذا الرأى بأن البابوية اتهاما صريحا ، بأن تأخيراته هي السلبب فيما حدث للجيش الصليبي من هزائم (٩٥) •

وأما الغريق الآخر فيرى ان الامبراطور فردريك الثانى وان لم يخسرج على رأسه الحملة ، ولكنه أرسل امدادات كثيرة الى الصليبين بدمياط • كما انه عاقب بعض قواده الذين ارسلهم للحملة ولم يستطيعوا تحقيق أى شيء (٩٦) •

وكما يذكر بعض المؤرخين ان فردريك الثانى كان قد أحذ طلبات البابوية له \_ فى الخروج بالحملة \_ وسيلة لتحقيق مآربه وتوطيد سلطانه فى أوربا (٩٧) • وهذا لا يعنى أنه تنصل من الحملة الصليبية وليس أدل على ذلك من أنه \_ كما سبق التفصيل \_ أرسل كثيرا من الامدادات الى الحملة منذ أن خرجت ، الى أن عف الصليبيون الاتفاق مع المسلمين بدمياط وكان يتابع أخبارها أولا بأول ، ويذكر بعض الغربيين المعاصريين ، أن الأسقف « جيمس أف بأتى » James of Patti أرسل خطابا الى هنريوس يقول فيه « ان النسور المصريين طاردوا الصقر الامبراطورى من برج فيه « ان النسور المصريين طاردوا الصقر الامبراطورى من برج فردريك من قادة المجموعات التى شاركت فى الحملة ، مثل هنرى كزنت مالطة ، \* والتر باليريو » Cataaia أما أسقف « كاتانيا » هذا ولد التي شاركت فى الحملة ، مثل هنرى « كاتانيا » هذا والتر باليريو » Cataaia أله أسقف مناك النسور الموري قد مرب الى البندقية حبث مات مناك الهرو) .

ولا شك ان وعود فردريك الثانى المتكررة للبابوية بالخروج على رأس الحملة قد وضع الحملة أمام دمياط فى موضع حرج ، أقرب الى الانتظار منه الى الهجوم ، واستمروا على هذا الوضع طيلة تسعة عشر شهرا الى أن استولوا على دمياط ، وهذا الانتظار قد أدى الى انقسام الصليبيين فى الرأى والمشورة على أنفسهم ، كما حدث بين المندوب البابوى « بلاجيوس » و « حنا دى برين » حتى انهم بعد أن استولوا على المدينة وفكروا فى التقدم الى القاهرة ، كانوا فى تردد لأنهم عرفوا من البابا أن الامبراطور سوف يصلل اليهم قد سا .

ومن ثم يمكن القول بأن الصليبيين كان لديهم العدد والعتاد والقدرة في الدخول الى القاهرة ، أذ أنهم استولوا على دمياط ، أما سبب هزيمتهم فيما بعد ، فهو انقسامهم على أنفسهم ، وأنهم

حينما قدموا ، كانت القيادة الاسلامية قد أعدت الجيوش وحصنت نفسها جيدا ، ولا شك ان طلبات الكامل للصلح في حد ذاتها تسبب في انقسام الصليبيين ، وتشتت وحدتهم ، فضلا عن هذا وذاك فانه \_ كما يذكر البعض \_ ان العوائق الطبيعية كانت سببا في هزيمة الصليبيين (٩٩) ،

## الوضع السياس في الدولة الأبريبيسة وأشره على العلاة ت الشارجية

لقد وحدت الحملة الصليبية الخامسة ، الاخوة التلامة أولاد المنك العادل ، نظرا لأن الخطر على أى منهم يشكل خطرا عليه جميعا ، ولكن عندما انتهى هذا الخطر بدأت الخلافات تظهر على السطح من جديد فقد استعد المعظم عيسى بالتعاون مع أشيسه المظفر شهاب الدين ومظفر الدين صاحب أربل ، لمهاجمة الأشرف موسى (١٠٠) ، لكن هذا الحلف لم ينجع لسببين، الأول ان الكامل كتب للمعظم يهدده ويقول له « أن تحركت من بلدك سرت وأخذته منك ، (١٠٠) الثانى : أن الأشرف استعد عسكريا لمواجهة هذا الحلف ، وعلى أية حال اعتدر الملك المظفر لأخيه الأشرف عما الحلف ، وعلى أية حال اعتدر الملك المظفر لأخيه الأشرف عما حدث (١٠٠) ، وهكذا تأكدت الوحشة بين الأشرف والمعظم ، ولم المعظم أغضبت الكامل ولكن مواقف المعظم أغضبت الكامل ،

وفي سنة ٦٢٠ هـ ، قر الملك « الجواد يونس بن مودود ، من الكامل إلى المعظم ، فارسل الكامل إلى الملوك الذين في خدمة الأشرف بالاتفاق معه (١٠٣) ، ومن ثم جدد المعظم الحلف ضد أخويه وقد ضم : صاحب أربل وصاحب آمند وصاحب ماردين علاوة على حليف جديد هو جلال الدين الخوارزمي ، ولم ينجيع هذه المرة

آيضا ، ذلك لأن الأشرف عرف ، اذ كان بالرقة ، فهاجم ماردين وشعربها ، حيث شغل جلال الدين كما خرج عليه نائبه «بكرمان» (١٠٤) وأما المعظم فقصه حمص وحماه ، وطلب من الأشرف الرجوع عن ماردين مقابل أن يرجع عن حصن وحماه (١٠٥) ، وكتب الى الكامل بقول « وان قصدتني لا أخذك الا بعسكرك ، (١٠٦) .

ومها سبق يتضبح أن الشرق الإسلامي خلال هذه الفترة كان منسما الى قسمين :

القسم الأول: ويشمل الملك المعظم عيسى وصاحب أربل وصاحب مادرين وصاحب الروم، وجلال الدين الخوارزمي .

والقسم الناتى: ويشمل الملك الكامل والملك الأشرف وصاحب الموصل « بعر الدين لؤلؤ » وكان الأشرف يرغب فى ضم المعظم اليه ، نظرا لما للأخير من صلات ود وصداقة مع جلال الدين، الذى بدأ يهاجم خسلاط (١٠٠) ، فتوجه الأشرف الى المعظم بدعشق (١٠٨) ، ومكت عنده حتى منتصف ٢٦٤ هـ ، مما أقلق الملك الكامل ، لكنهما طمأناه (١٠٩) ، وأصبع الأشرف كلاسير عند المعظم عيسى (١١٠) ، كما طلب الأخير من الأول أن يحلف له على معاضدته ضد الكامل وصاحبي حماه وحمص (١١١) ، وقد وافقه الأشرف على ما طلب منه المعظم ، وعندما رجمع الى الشرق في جمادي الآخرة سمنة ٢٢٤ هـ أعلن نقضه للقسم (١١١) ، وقال انها يمين مكره (١١٢) .

وفى اطار هذا الوضع شعر الملك المعظم بتخوف من جهة أخويه الكامل والأشرف ، وخاصة منذ سنة ٦٢٠ هـ (١١٤) - عندما حدثت بعض المواقف من أخويه ضده ، كما سبق القول ، ومن ثم فقعه بدأ يعمل على تكوين جبهة مضادة لأخويه مع جلال الدين الخوارزمى (١١٥) .

وتشير المصادر أن أول سفارة أرسلها المعظم عيسى الى جلال الدين الخوارزمى ، كانت فى سنة ٦١٩ هـ ، بقيادة الصدر البكرى (١١٦) • واستطاع الأخير أن يحقق نجاحا كثيرا للمعظم وأصبح جلل الدين ذخرا للمعظم ، « وعاد بينهما معاقدة وأيمان ، (١١٧) • وبالرغم من ذلك فقد كان بعض رجال المعظم يفضلون أن تكون هذه الدفارة سرية حتى لا يعلم عنها أحد (١١٨) •

وفى سنة ٦٢١ هـ / ١٢٢٤ م اسبتولى جلال الدين على أذربيجان ، فأرسل اليه المعظم « الملق » ليجدد معه الحلف (١١٩). وأرسل له رسالة أخرى في سنة ٦٢٢ هـ /١٢٢٥ م يغلب على الظن ، أنها لتأكيد التحالف ، والدئيل على ذلك أن جلال الدين أرسل في نفس العام ، ابن القاضى مجير الدين قاضى الممالك برسائل الى الأشرف والمعظم والكامل (١٢٠) .

هذا وقد حاول السلطان جلال الدين استغلال المعظم لمحاربة الخليفة العباسى بدعوى أن الأخير ساعد على قتل علاء الدين والده . لكن المعظم رفض ذلك لان الخليفة « امام المسلمين ، (١٢١) • ولم يستطم جلال الدين تحقيق ذلك لظروفه (١٢٢) •

وفى ذى الحجة ٦٢٣ هـ / ١٢٢٦ م، وصلت الصلات بين المعظم وجلال الدين الى عقد حلف ضد الأشرف (١٢٣) • ولما شعر الخايفة العباسى بذلك أرسل الى المعظم ، جمال الدين يوسف ابن الجوزى ، ليثنيه عن غرضه ، ويقوم الخليفة العباسى باصلاح ذات البين بينه وبين أخويه ، لكن المعظم رفض عرض الخليفة واعتبر أن الخليفة لا حول له ولا قوة ، وأيد وجهة نظره بالقول أنه لم يستطع أن ينجد المسلمين في دمياط (١٢٤) .

ومهما كان من أمر الصلات بين جلال الدين والمعظم عيسى ، فان الأشرف موسى عندا كان لدى أخيه المعظم سنة ٦٢٤ هـ / ١٢٢٧ م ، وجد الرسل لا تنقطع بين الطرفين ، بالاضافة الى أن جلال الدين خطب ابنة المعضم ، ولكن لم تزف اليه (١٢٥) • فضلا عن الخلع التي أرسلها جلال الدين الى المعظم (١٢٦) • مما جعل الكامل والأشرف في وضع لا يحسدا عليه •

وبطبيعة الحال لم يكن على الكامل محمد أن يقف مكتوف اليدين أمام أعمال المعظم ، وخاصة عندما أصبحت الصلات وطيدة بين المعظم وجلال الدين الخوارزمي ، مما يعرض الأشرف والكامل، لخطر داهم ، اذ اعتقد الكامل ان في مخيلة أخيه المعظم ، فكرة الهجوم على مصر لا نتزاعها منه ، ومن هذا المنطاق يدأت الشكوك تراود الملك الكامل تجاه أخيه المعظم ، وعليسه أن يضم حدا لما يقوم به أخيه ، فهو أن خرج إلى الشام ، فمن المكن أن ينتصر على قوات المعظمه منفردة ، لكن أذا حضرت قوات جملال الدين الخوارزمي فربها لا يتمكن من صدها ، ويترتب على هذا أن تسبر بـ لاد الشـــام بيد جلال منكبرتي ، وبالتالي تضيع الدولة الأيوبية ، اذ أنه لا يرضى جلال الدين أن يكون تحت امرة المعظم عيسى ٠ ولا شك أن جلال الدين سيكون نقمة على الجميع ، وليس أدل على ذلك من أن القاضي عز الدين القزويني \_ قاضي جلال الدين \_ قد نصمح رسول المعظم والقباضي مجد الدين ما اللذين كانا عنمه جلال الدين ، يتناقشان في بعض الأسور الخاصة بالتعاون بين جلال الدين والمعظم \_ بقوله : « ما رأى صاحبك ، ( العظم ) في ميله الى هؤلاء الخوارزمية عن اخرته السلاطين ؟ وايم الله أن معاداة الحوته أنفع له وأعود عليه من مصافاة هذه الطائفة، وسيندم على ما يفعل حين لا تنفعه الندامة » (١٢٧) وفي هذه الرواية مبالغة، فريما كان هناك خلاف بين القاض عز الدين القزويني ، وبين جلال الدين ، مما دفعه الى محاولة احباط محاولات الصداقة بين

الطرفين ، الا أنها تدل فعلا على أن صداقة جلال الدين للمعظم ، أنفع للأول من صفاء المعظم لأخوته ·

وأمام الأخطار المتوقعة من تحالف المعظم مع جلال الدين الخوارزمي، فكر الكامل في كيفية مواجهتها، وخاصسة بعد أن أرسل الى أخيه المعظم في السنوات السابقة، يثنيه عن محاولاته، ولكن دون جدوى، فلم يكن أمامه من خيار الا الطريق العسكرى، وعليه أن يستعين بقوة أجنبية، ليست أكبر من قوة المعظم فحسب ولكن أكبر من الخوارزمية أيضا، وكان هناك قوتان عظيمتان هنا المغول في الشرق والامبراطور فردريك الثاني في الغرب الأوربي، الذي كان على رأس الإمبراطورية المقدسة .

أما المغول وقتئد فكانوا منصرفيين الى التسال في الصين (١٢٨) فليس من السهولة أن يستجيبوا لنداءات الكامل. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم يكن المغول يتطلعون الى بلاد الشام حينئذ، ومن هنا كان على الكامل أن يستبعد فكرة الاستعابة بالمغول ، وعليه أن يبحث عن القوة الأخرى ليستعين بها ، ألا وحى قوة الامبراطورية الرومانية المقدسة ،

وترجع جنور العلاقة بين الامبراطرر فردريك الثاني والكامل محمد الى الاتصالات الدبلوماسية التي دارت منذ فترة سابقة بين أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة ورجال البيت الأيوبي ، وقد حاول فردريك الثاني، الذي اختير امبراطورا على الامبراطورية الرومانية المقدسة ، أن يستمر في هذه العلاقة ، فيذكر البعض أن فردريك الثاني الوسل الى الملك العادل بالقاهرة سنة ١٢١٥ م، سفارة بقيادة « سيفالو ، Cefalu لتجديد الماعدات التجارية بين العولتين ، كما تشمير بذلك الكتابة المنقوشية على احدى بين العولتين ، كما تشمير بذلك الكتابة المنقوشية على احدى

اللوحات الزيتية في كنيسة « سيفالو « (١٢٩) أي بعد توليك الملك الكامل حكم مصر ، باربع سنوات ــ نيابة عن والده .

هذا وقد كان موقف الاميراطور فردريك الثاني من الحملة الصليبية الخامسة مرضيا الى حد كبر بالنسبة للملك الكامل ، الذي شعر بأن تأخر فر دريك عن الحضور إلى الحملة ، ليس معناه ، التقاءس نهائيا عن الفكرة ، خصوصا وقد زادت الضغوط البابوية عنسه - كما سيأتي ذكره - لأن فردريك قلا تعهد بنفسه أمام البابوية بأنه سوف يخرج الى الشرق ، وعلى أية حال ، فقد رأى الكامل ان فردريك سيأتي الى الشرق رضى الكامل أم لم يرض ، وعليه فقه أراد الأخر أن يستغل العلاقة، التي بينه وبين فردريك الثاني. لصمالحه وضمد أخيه المعظم جلال الدين الخوارزهي معما ، ومن ثم أرسل الملك الكامل ـ كما تذكر المصادر ـ الأمر فخر الدين يوسف بن صدر الدين شميخ الشبيوخ ، الى الامبراطور فردزيك الثاني (١٣٠) ٠ في خريف ١٣٢٦ م / ٦٢٤ هـ ، وقد استقبل الامار المور البعثة الأيوبية في صقلية ، ولاشك أن فخر الدين كان يحمل في جعبته ، جوانب قضية الملك الكامل مع أخيه المعظم ، كما أنه طرحها أمام فردريك، طالبا منه أن يقف موقفا مؤيدا للملك الكامل ضد أعداله ٠

ومما تجدر الاشارة اليه أن الكامل أرسل \_ الى فردريك الشياني منحا مفرية نظير مسياعة الأخير له ، وكانت عدء المنح \_ كما أجمعت عليها المصادر المعاصرة في الجانبين \_ أن يعطيه الكامل ، البيت المقدس ، وبعض الفتوح الناصرى (١٣١) ، وقد كان الملك الكامل يرمى من وراء ذلك الى هدفين :

الأول: أن يشبغل الملك المعظم بقدوم فردريك الثاني الى الشرق (١٣٢) ، ويرجع عن مفاوضاته مع جلال الدين الخوارذمي •

والثانى: أنه وعد فردريك الثانى ببيت للقدس ، وبذا فان الملك الكامل لن يخسر شيئا من ملكه ، ذلك لأن بيت المقدس ، كان حيننذ تحت سيطرة المعظم عيسى •

وعلى كل ، فقد رحب الامبراطور فردريك الثاني بالفكرة ، وأيد القضية التي جاء من أجلها ، الأمير فخر الدين ، اذ اعتقد فردريك أنه بذلك سيستعيد مملكة أورشليم ، كما كانت قبل فتوحات صلاح الدين (١٣٣) • وبالرغم من أن فخر الدين قد هيأ المجال لفردريك ، الا ان الأخير كان عليه – اذ جاز التعبير – جس نبض الملوك الأيوبيين بالشرق ، وبخاصة الأطراف المعنية في هذا النزاع •

ولما كان الموقف لا يحتمل التروى أو التمهل، فأن الامبراطور فردريك سارع بارسال مبعوثان من طرفه مع الأمار فخر الدين الى الملك الكامل (١٣٤) · هما « برنارد » Bernard كبر أساقفة « بالرمو » و « توماس الاكويني Thomas of Aquino ( وتوما أكر Acerra (١٣٥) · ومعهما هدايا نفسة عبارة عن : عدة خبول ، منها فسرس الملك ، يمركب ذهب مرصبهم بجوعو فسأخراء وجوارح (١٣٦) . وقد رحب الكامل بهذه السفارة ، أيما ترحيب ، وليس أدل على ذلك ، من أنه أقام للسفارة الامير أطورية السرادقات عل طول الطريق ، منذ أن نزلت ميناء الاسكندرية حتى القاهرة ، كما خرج السلطان بنفسه لمقابلة السفارة خارج القاهرة ، وأكرمها اكراما زائسه! ، وأنزلها في دار الوزير « صيفي الدين ابن شكر ، (١٣٧) . ويضييف البعض أن هذه السفارة أجتمعت بالسلطان الكامل في بلاطه ، وقد تأكدت من وحبات نظره حول المقترحات التي طرحها الأمار فخر الدين ، كما أعربت السفارة عن أملها في كسب صداقة السلطان ، وخرجت من مصر ، ومعيها اعتمادات الكامل على المقترحات (١٣٨) . وكان على السفارة أن تقابل المعظم عيسى بدمشق ، لعنه يرجع من قصده ، فعرضت عليه ما طرحه الملك الكامل بالاتفاق مع الامبراطور فردريك الثاني ، فما كان من سلطان دمشق الا أن رد على « برنارد » رئيس الأساقفة ، بقوله « قل لصاحبك ( فردريك ) ما أنا مثل الغير ، ما له عندى سوى السيف (١٣٩) ، كان هذا كفيلا بحسم القضية ، وقطع الشك باليقين ، اذ أن سفيرى فردريك تأكدا من موقف المعظم الذى لا هوادة فيه ، وأنه عازم على محاربة الجبيع، وأرسل المعظم الى حليفه جالال الدين الخوارزمى ، ليوثق معه الترتيبات الأخيرة ، كما وعده بأنه سيخطب باسمه فى دمشق ويضرب له السكة ، ويذكر البعض أنه قطسع الخطبة للملك الكامل (١٤٠) ، وكاتب الأشرف موسى يستعطفه (١٤٠) ، ليقف بجانبه ضد أخيه الكامل وصديقه الإمبراطور فردريك الثانى ، بالأن الأشرف لم يستجب له بل عنفه على ما صدر منه ،

وعندما علم الملك الكامل بما أستحدثه المعظم من علاقات بالخوارزمى خرج من القاهرة قاصدا دمشق في رمضان ١٢٤ هـ/ سبتمبر ١٢٢٧ م، ووصلل بلبيس، الا أن المعظم أرسلل له رسالتين، رسالة سرية، وأخرى علنية يقول فيها « أني مملوكك وما خرجت عن محبتك، وطاعتك، وحاشاك أن تخرج لمقابلتي، وأنا أول من أنجلد ، وحضر الي خلمتك من جمسيع ملوك الشرق » (١٤٢) وكانت هذه الرسالة بمثابة تخدير لأعصاب الكامل، لذلك يرجع الى قلعة الجبل، ثم يلقى القبض على بعض الأمراء متسل الأمراء مشل الأمراء مشل الأمراء مشل المنع « فخر الدين الطنبا » و « فخر الدين الفيدمي » (١٤٢) لشكه في ميلهما الى أخيه المعظم •

وأما المعظم فقد أخذ يحتاط لنفسه ضد أعدائه ، وبخاصة الامبراطور فردريك الثانى ، فأهتم بجهازه الخاص بالتجسس

- أو جهاز المخابرات اذ جاز التعبير - وأدخل فيه النساء ، اذ أن المرأة لعبت دورا كبيرا في جمع المعلومات عن نوايا الامبراطود فردريك الثاني ، الذي أرسل فارسا من طرفه ليقوم بعمليه تمويه على حملته ، حتى يفاجأ المعظم بها ، الا أنه كانت هناك أمرأة جميلة ببلاد الشام ، استطاعت أن تتصل بالملك المعظم ، الذي اعطاها ملابس ملونة ، وعنبرا ، وحريرا ، واجتمعت بالفارس - الذي أرسله فردريك - فاعجب بها ، وبدأ يسلمها رسائل الامبراطور ، التي كانت بدورها ترسلها الى المعلم ليطاع عليها ، تم يرسلها الى الامبراطور ثانية ، ويذكر له انه لو جاء بجيش جرار، فسوف يحاربه ، وذلك لن يكلفه كثيرا اذ يقول ، وأحفظ الخطير بالحقير ، وذلك لن يكلفه كثيرا اذ يقول ، وأحفظ الخطير بالحقير ، وذلك النه يكلفه كثيرا اذ يقول ، وأحفظ الخطير بالحقير ، وذلك النابية ، ويذكر اله اله يقول ، وأحفظ الخطير بالحقير ، وذلك النابية ، ويذكر اله المعلم المعلم المحقير ، وذلك النابية ، واحفظ الخطير بالحقير ، وذلك النابية ، واحفظ المحلم بالحقير ، وذلك النابية ، واحفظ المحتمر ، وذلك النابية بالحقيد ، وذلك النابية بالمحتمر ، وذلك النابية بالحقيد ، وذلك النابية بالمحتمر ، وأله با

كذلك استعمل الملك المعظم ، الرهبان الموجودين في الشوبك ، في مهام التجسس على أخبار حملة الامبراطور فردريك الثاني ، فأصدر ذات مرة أوامر الى « والى » الشوبك يطرد أحد الرهبان الى البحر ، وهذا الطرد كان تمويها لاخفاء مهمة الراهب الحقيقية وهي جمع معلومات عن حملة فردريك وليس أدل على ذلك من أن هذا الراهب ، بعد ما قام بمهمته ، وهمب له المعظم بعض الأرض ليعيش منها ، كما أعطاه مائة دينار (١٤٥) ،

ولم یکتف المعظم بجمع أخبار حملة الامبراطور فحسب ، بل أهتم أيضًا بالتجهيزات العسكرية في طرابلس (١٤٦) · حتى تتصدى لأى هجوم بحرى من جانب الامبراطورية المقدسة أو مصر ،

ومهما يكن من أمر المعظم ، فانه رفض الآخذ بما جاءت به السفارة الامبراطورية ، مما ترتب عليه أن غادرت السفارة بلاد الشمام ، ورجعت إلى الامبراطور فردريك الشاني ، تخبره بأن السلطان الكامل يشماطره الفكرة في القيام بحملة إلى ما وراء

البحاد (١٤٧) • وتذكر بعض الصادر الغربية المعاصرة ، بأن • نوما الأكويني ، العضو الثاني في السفارة ، قد وصل عنا الامبراطور ، وأخبره بموت المعظم عيسى ، في نوفمبر ١٢٢٧ م / ذى القعدة ١٢٤ هـ وان ابنه « الناصر داود » لم يبلغ سن الرشد (١٤٨) وأغلب الظن ان « برنارد » وصل الى الامبراطور فردريك قبل « توما الأكويني » اذ أن الأخير بقى بعض الوقت في الشرق ، والدليل على ذلك أنه عندما وصل الى الغرب ، نقل معه أخبار وفاة المعظم •

وعنى كل فان الملك الكامل كان حريصا على ارسال هدايا الى الامبراطور ، ردا على هديته سالفة الذكر ، ومن ثم جهز هدايا غالية ، فيها من تحف الهند والعراق والشام ، ومصر والمجم ، وكذلك سرج من الذهب ، وجوهره بعشرة آلاف دينار مصرية ، وهذه الهدايا التي أرسلها الامبراطور ، وقد بعث على رأس هذه السفارة ، جمال الدين بن منقذ الشيرزى (١٤٩) .

وفي خريف سنة ١٣٢٧ م / أوائل ٦٣٥ هـ ، أرسل الملك الكامل سفارة دبلوماسيه الى الامبراطور فردريك الثاني ، برئاسة الأمير « فخر الدين بن شيخ الشيوخ » ولم تذكر المصادر شيئا عن سبب هذه الزيارة ، هذا وقد أهدى الامبراطور ، الأمير فخر الدين شارة الفرسان لد ذلك لأنهما أصبحا أصدقاء نتيجة للقاءات التي تمت بينهما في الامبراطورية المقدسة (١٥٠) .

وصفوة القول، أن أتجاء الملك الكامل الى الامبراطور فردريك الثانى واستجابة الأخير بهذه السرعة ، له دلالات كثيرة ، لعل أهمها : أن الامبراطور قد كان ينوى القيام بحملة إلى الشرق ،

وذلك وفاء بنذره ، وعهده الذى أخذه على نفسه أمام البابا ، الرضاء لها ، وليس اقتناءا على أية حال فان استنجاد الكامل بفردريك ، هذا شيئ جديد ، وغير مألوف في فترة غلب فيها الطابع الحربي بين الشرق والغرب ، في نفس الوقت ، الذي كان فيه الشرق دائما وأبدا يعمل على تسكين الوضع في أوربا وعدم اثارتهم عسكريا ، والعمل على القضاء على البقية الباقية من الصليبين بالشرق ، لذلك فان الدارس لتاريخ الكامل الأيوبي وفردريك الثاني ، يجد أن هناك نوءا من التقارب الفكرى والعقلي بين الرجلين ، اذ أن فردريك كما سبق القول نشأ في كنف الحضارة الإسلامية ، بصقلية ، وتأثر بأفكار وآراء المسلمين وكان يعرف اللغة العربية من بين ست لغات كان يجيدها ( اليونانية واللتينية والإيطالية والألمانية والفرنسية ) ، كما أن أحد المسلمين قد علمه الدين الإسلامي ، والجدل (١٥١) ،

ومن هذا المنطلق ، فان فردريك النساني كان يعيسل الى المسلمين عامة والى الملك الكامل خاصة ، بصفته أقوى حاكم في الشرق الاسلامي آنذاك وربعا يكون الامبراطور فردريك قد أعتقد ، أن الكامل محمد قد تساهل تجاه الصليبيين ، وخاصة عندما عرض الكامل عروضا سخية عليهم ، ابان الحملة الخامسة ، فيكون بذلك قد كسر الحاجز النفسي بين الطرفين ، ومن ثم فلا غرابة ان يحدث نوع من التقارب بين الاثنين ، اذ يذكر بعض المؤرخين ان يحدث نوع من التقارب بين الاثنين ، اذ يذكر بعض المؤرخين ان الملك الكامل كانت له صداقة وطيدة بالنبلاء الأوربيين (١٥٢) .

- in negr<u>a</u>et den Grani**s**S‡
- (۱) منعید عاشون : أوریا العصور الوسطی ، جـ ۱ ، من ۲۸۰ -
- وأيضًا ممنود سعيد عبران: المعلة الصليبية الخامسة ، من ١٢١ ١٢٢٠ -
  - (۲) سعید عاشور : الرجع السابق ، ج ۱ ، من ۲۸۱ ۰
  - وانظر وليسام لانجر : موسوعة ناريخ العالم ، ج ٢ ، من ٥٨٠ ٠
- (٢) راقت عبد الحميد : الشكلة الإيطالية في السياسة الالمانية ، من ٢٨٥٠
- Kantorowicz (E.): Frederick The Second, London, 1931. (i) p. 55.
  - Ibid., pp. 55 F. (\*)
    - Ibid., p. 63. (\)
    - Ibid., p. 74. (Y)
- Cf: Hayes (J.H.); History of Europe. p. 282. Cf: Maslin (E.H.); The Middle Ages, p. 495.
- Thatcher (O. J.) & McNeai (E.H.) : Op. cit., pp. 230 F. (A) Promise of Frederick to Innocent III, 1213 no. 134.
  - (١) معمود سعيد عمران : المرجع السابق ، ص ١٢٢ -
    - Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 63. (1.)
    - (١١) مصبود سعيد عمران : خفس المرجع ، حس ١٢٢ -
  - سعيد عاشور : اوريا العصور الوسطى ، ج ١ ، من ٣٨٢ ٠
- (۱۲) سعید عاشور : فردریك الثانی والشرق العربی ، مقال بالمجلة التاریخیة
   المصریة المجلد الحادی عشر لسنة ۱۹۹۳ ، من ۱۹۹
  - Tout : The Empire and The Papacy, p. 259. (17)
  - (١٤) عبد الشيافي غنيم عبد القيادر : المرجع السابق ، ص ٧١ ٠
    - (١٥) خلس المرجع ، من ٢١٨ ٠
- (١٦) راقت عبد الحميد : المشكلة الإيطائيـة في السياسـة الالمانيـة ،
  - وأيضا سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ، ج ١ ، ص ٢٨٣ -

- King (E.J.): The Knights hospitallers in the fiely Land (17) p. 136.
  - (۱۸) محمود سمید همران : آلرجع السابق ، هن ۱۶۱. ۰ وانظر : ستیفین رنسیمان : الحروب الصلیبیة ، ج. ۲ ، ص ۲۰۲ – ۲۰۶ ۰
    - King (E.J.): Op. cit., p. 186. (14)
    - Ibid., p. 186. (Y.)
- (٢١) وعندما علم أيام هؤلاء الأطفال بالأمر البهوسوا التي والد نيقولا وشنقوه
- انظر : محمود سعيد عمران : المرجع السابق ، من ١٤١ · وأيضًا : عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، من ١٦٧ ·
  - (۲۲) سعید عاشور : اوریا العصور الوسطی ، جا ۱ ، ص ۴٤٦ ٠
- (٢٣) يذكر البعض أن نيقولا شارك في الحملة الصليبية الخامسة ، كمنا اشترك الثناء حصار دمياط ، واخيرا عاد الى وطنه ، واخرون يقرون انه مات غي المطالبيا ، انظر عبد الغني محمود عبد العاطى : صليبية الأطفال ، مقال بندوة التاريخ الاسلامي والوسيط ، مجلد ٢ ، شي ١٧٩ .
- (۲۶) مكسيموس مونروند ، الحروب المقدسة في الشرق ، جـ ۲ ، ص ۲٤٠ · وانظر محمود سعيد عمران : المرجم السابق ، ص ۱۹۲ ·
  - (٢٥) انظر محمود سعيد عمران: المرجع السابق ، ص ١٦٤ ١٦٨ -
- Thatcher (O.J.): & McNeal (E.H.): Op. cit., pp. 230 F. (Y1) promise of Frederick II to Innocent III, 1213, No. 134.
  - Stephenson (C.): Medieval History, p. 465. (YV)
  - وانظر عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ٧٢ · وايضا نظير حسان سعدوى : العرب والسلام ، ص ٣٨ ·
- Thetcher (O. J.) & McNeal (E.H.) : Op. cit., p. 135, (۲۸)
  p. 232, promise of Frederick II to risign sicily after his coronation as Emperor, 1216
  - (٢٩) محمود سعيد عمران : نفس المرجع ، ص ١٧٤ -
    - (۳۰) خفس المرجع ، حس ۱۷۰ ۰
  - (٣١) لزيد من التفاصيل ، انظر : مصود سعيد عمران ، نفس المرجع من ١٩٧ .

- Stevenson (W.B.) . The Crusadess in the Eat, p. 307. (77)
- Setton (K.M.): History of the Crusades, Voj. 2, p. 432. (YY)
  - Wiegler (P.) : The Infiedle Emperor, p. 107. (71)
    - (٣٠) محمود سعيد عمران : نفس المرجم ، ص ٢٢٠ ·
      - Ibid., p. 107. (Y1)
- (۳۷) حسنین مصد ربیع : رسالة الحطیبیین الی الامبراطور فردریت القانی ، الثناء حصار دمیاط ، ۱۰ یونیه ۲۳۱۸ م ، ندوة مصر و تمالم البحر المترسط ۱۲ ۱۰ ابریل ۱۹۸۰ م ، باداب القاهرة ، تحت الطبم ،
- (۲۸) قاسم عبده قاسم + الشعر والتاريخ ، دراسَة تطبيقية على شـعر الحركة الصليبية ، مقـال بالمجلة التـاريخية المصرية ، مجلد ۲۸/ ۲۹ لسنـنة ۱۹۸۲/۱۹۸۱ م ، ص ۲۰۷ ۰
  - (٢٩) رئسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ·
    - Wiegler (P.) : Op. cit., pp. 103, 107. (1)

Cf: Michoud: Historie des croisades, Tome 3, p. 2.

- Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., pp. 433-435 F. (11)
- Cf: Deer (J.): Der Kaisereronat Friedrichs II, speculum, Vol 29, Berm, 1952, April, 1954, p. 272.
  - Wiegler (P.): Op. cit., p. 98. (EY)
    - Ibid., p. 105. (fr)
  - وانظر ستيفين رئسيمان : نفس المرجع ، ج ٢ ، ص ٢٩٠٠
    - King (E.J.): Op. cit., p. 195. (££)

Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 435.

(٤٥) المارشال من كبار القادة العسكريين بمملكة بيت المقاس ويلى في الرتبة الكندسطبل Constable ويدين له بالطاعة ، بعد أن يحلف يمين الولاء للملك والسادة الذين يحصل منهم على اقطاعات ، وينظر في أمور الجند المأجورة ويتلقى منهم يمين الولاء ويقصل فيما يقع بينهم من خصومات ومنازعات وهر مسئول عن جميع ما يقع في أيدى الجند من خيول الاعداء اثناء القتال : أذ مسئول عن جميع ما يقع في أيدى الجند من خيول الاعداء اثناء القتال : أذ يسيد منها في تعويض مما هلك أد أصيب مثل الجند في المحركة ، انظر =

- السيد الباز العريتى : الاقطاع الحربي عند الصليبيين بمملكة بيت المقدس ،
   ماشية ٥ ، ص ٢١ .
- Wiegler (P.): Op. cit., p. 107 & Cf : Setton (K. M.) : (17) Op. cit., Vol. 2., p. 436.
  - Stevenson (W.): Op.  $ci^{\circ}$ , p. 307. (§Y)
    - Wiegler (P.): Op. cit., p. 102 F. (£A)
  - (٤٩) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، ما ١٢ ، من ١٣٢ -
- (۵۰) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ، جـ ٢ ، ص ١٠٨ ،
- (٥١) برج السلسلة هو حصن بناه المسلمون وسط حجرى النهر لحماية المدينة ودفع أي عدوان يقع عليها .
  - انظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ١٢٥ -
    - (٥٢) ابق شامة : المصدر السابق ، من ١٠٩ ·

شيخ الشيوخ كان لقبا فخريا في عصر الأيوبيين يطلق على شيخ الخانقاء المسلامية التي بناها مسلاح الدين « سعيد السعداء » انظر : حسن الباشا : الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ، القاهرة ١٩٥٧ ، هي ٢٦٦ ٠

- ١٤٥ من ١٤٥ المدر السابق ، من ١٤٥ •
- (08) ابن واصل : مغرج الكروب في اخبار بني ايوب ، ج ٤ ، تحقيق حسنين ربيع القاهرة ، ١٩٧٢ ، ص ١٦ ، ١٧ ٠
  - Lamb (H.) The crusades. p. 247. (00)
    - King (E.J.): Op. cit., p. 193, (01)
  - (٥٧) ابن واصل : نفس الصدر ، ج ٤ ، من ١٨
  - (٥٨) أبو، القدا : المختصر في أخبار البشر ، جـ ٣ ، حس ١٢٢ -
    - (٥٩) ابن الأثير: المصدر السابق ، من ١٣٥٠
  - (٦٠) الدواداري : الدر المطلوب في اخبار بني ايوب ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ٠
    - (٦١) أبو شامة : الذيل على الروضيتين ، ص ١١٦ ٠
    - (٦٢) ابن واصل : المصدر السابق ، ص ٤٩ ، ٦٤ ، ٦٥ •
    - (٦٣) ابراهيم الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ورقة ٨٣ ٠
      - (٦٤) عزيز صوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ٧٠٠
- Hiberno (L.W.): Annales Minorum, Tomus I (1202- (10) 1220), prope Florention, 1931, p. 356.

- - Ibid., p. 360. (\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinte\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi{\texi{\text{\texi}\tiex{\ti}\tint{\texi}\tint{\tiint{\texit{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\tex

وانظر ، اوميرا انجلبيرت : حيّاة القديس فرنسيس الاسيزي ، مُرجعة الحد الآباء اللبنانيين ، من ١٧٤ ، وعن مساعي فرنسيس الاسيزي بالتفصيل انظر نفس الرجع ، من ١٧٠ - ١٧٧ .

Wiegler (P.): The Infiedel Emperor, p. 107. (W)

18. But 1 22 may

وانظر ايو الفدا : المختصر في أخبار البشر ، ج. ٢ ، ص ١٢٩٠ •

- Wiegler (P.): Op. cit, p. 108. (14)
  - Tbid., p. 108. (Y')
- Archer (T.A.); The crusades, p. 378. (Y1)
  - Lamb (H.): The crusades, p. 248. (YY)
    - Ibid., p. 247. (YT)
- (٧٤) ستيفين رئسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، حس ٢٩٣ ٠
  - (٧٥) ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، ص ٢٩٦ ·
    - Wiegler (P.): Op. cit., p. 107. (Y1)
  - (٧٧) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، ص ٩٣٧ •
- (٧٨) مجمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة ، ص ٣٦٤ -
- (٧٩) ابن الوردي يُبتيمة المختصر في أخبار البشر، ج ٢ ، ص ٢١١٠ \*
  - (۸۰) ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ، عن ۲۲۷ ٠
  - وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ٩٣٨ ٩٣٩ .
    - (۸۱) ستینین رئسیمان : المرجع السابق ، ج ۳ ، من ۳۰۰
      - (٨٢) الحنبلي : الانس الجليل ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ٠
- Michoud: Historie de Croisades, Tome 3, p. 2. (AY)
  - (٨٤) ابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١٣ ، ص ١٠ ٠٠
- Wiegler (P.): Op. cit., p. 107. (A\*) Cf: King (E.J.): Op. cit., p. 197.
  - Wiegier (P.): Op. cit., p. 108. (A1)
  - (۸۷) ابن وامثل . المصدر السابق ، ص ۹۸ ، ۹۹ ٪

26

- (٨٨) آماري : انكتبة المنقلية ، من ٢٢٢
  - Ibid., p. 108. (A1)
- وانظر : سامي سلطان سعد : اسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الألتقي والجمهوريات الايطالية ، عن ٧٨ -
  - 🗠 (٩٠) مجمود سعيد غَمْران : الرجّع السابق ، شن ٤٠١ 🗠
- (٩١) لمزيد من التفاصيل على نتائج الصلة الخامسة : انظر محمود سعيد عموان أن الحملة الصليبية الخامسة وايضا سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، حد ٢ ، الفصل الخاص بالحملة الخامسة ، حد ٢ ، الفصل الخاص بالحملة الخامسة ، حد ٢٠ ، الفصل الخاص بالحملة الخامسة ، حد ١٩٢٠ ١٤٨٠
- (٩٢) انظر عن الأسباب بالتفصيل : سوسن نصر ؛ الاخوة المعلوك أولاد الملك العادل ، دكتوراه ـ دار العلوم ، ص ٢١٤ \*
  - (٩٣) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، ص ٩٤٠ .
    - Antheny (S.): The crusades, p. 70. (98)
- وانظر عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغـرب ، ص ١٦٩ ، وكذلك رنسيمان : الرجم السابق ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ·
  - Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 2. (90)
- وأنظر محمود سعيد عمران : الجملة الصليبية الخامسة ، هن ٤١٨ ٤٢٨ .
  - Wiegler (P.) : Op. cit., p. 108 F. (11)
  - (٩٧) معمود سعيد عمران : نفس المرجع ، ص ٤٢١ -
    - Wiegler (P.): Op. cit., pp. 108 F. (AA)
  - (٩٩) عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٦٩ -
    - (۱۰۰) سبط بن الجوزى : مرأة الزمان ، جـ ۲ ، ق ۲ ، ص ۱۲۰ ٠
      - وانظر ابن الاثير : المعدر السابق ، ج ١٢ ، ص ١٧٤ -
      - وايضا ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٣ ، ص ٩٩ .
  - ١٠٠١) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جد ١ ق ١ ، ص ٢٥١ ٠
    - (١٠٢) ابن واصل: المصدر السابق ، جاء ، ص ١٤٠
      - (۱۰۳) المقريزي : الصدر السابق ، ص ۲۵۲ •
    - (١٤٤) أبن وأصل : المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ١٧١ ١٧٨ -
      - (١٠٥) ابن الأثير : المعدر السابق ، ج ١٢ ، ص ١٨٧ -
        - (۱۰٦) المقريزي : السلوك جدا ، في ١ ، من ٢٠٠٠ •

- (۱۰۷) آبن ولمنارز اللمبير السابق درجانة درمن ۱۹۹ و ۱۹۹ درد. وانظر ابن كثير « المبدر السابق ، ما ۱۳ ، من ۱۹۲ .
  - (١٠٨) أبو شامة : النيل على الروضيتين ، ص ١٤٥ ٠
  - (١٠٩) اين الأثير : للصدر السابق ، ج ١٢ ، مر ١٩٢ ج
    - (١١٠) ابن وأصل : المندر السابق ، ج. ٤ ، ص ٢٠٤ -
- (١١١) أبو الفدا : المصدر السابق ، ج. ٣ ، من ١٣٧ وأيضا العيني : عقب المهمان في تاريخ أهل الزمان ، ج. ١٨ ، ق ١ ، من ٤٠ .
  - (۱۱۲) این واصل : المصدر السابق ، ج ک ، ص ۲۰۰
  - (١١٣) اين الوردي : المصدر السابق ، ج ٢ ، من ٢١٩ ٠
- (١١٤) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة في خلوك مصر والقناهرة : اج ٦ ،
   من ٢٥٥ •
- (١١٠) استطاع جنكيز خان ملك المغول أن يهزم دولة الاترأك القوارزمية سنة ١٢٧٠ ١٢٧١ م / ١٦٧ ١٦٨ م، وقر جلال الدين الخوارزمي الى الهند، وعندما علم بعودة جنكيز خان الى « قراقورم » في جوف آسيا رجع الى فارس حتى أقام الدولة الخوارزمية من جديد ، واتقد « اصفهان » عاصصة له ، وهاجم الخليفة العباسي ، وطارد جيوشه سنة ١٣٧ه/١٢٧ م ، انظر محمد بن أحمد النسوى : سيرة جلال الدين منكبرتي ، نشر وتحقيق حافظ أحدد حمدى ، القاهرة الموارزمية والمغول ، وأيضا سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك ، ص ١٠٠ ، وكذلك : ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، من ٢٠٢ ، وكذلك : ستيفين رنسيمان :
  - (١١٦) سبط بن الجوزي : مراة الزمان ، چ ٨ ، ق ٢ ، من ١٢٣ ``
- (١٩٧) الدواداري : الدر المطلوب ، ج ٧ ، من ٢٦٧ وانظر : سوسن محمد تصر : بنو أيوب مع الموارزمية والمغول والماليك في شمال الجزيرة ، المجلة التاريخية الممريّة / مُجلد ٢٠ لسنة ١٩٨٤ ، من ٦٣ ، ١٣ ٠ / ٢٠ /
- هذا وعندما رجع البكري من سفارته ، عينه العظم في مشيخة الشيوخ بالاضافة الني وظيفته الاساسية وهي الحسبة ، انظر : ابراهــيم المنبئيلي : شفاء القلوب في مناقب بني ايوب ، ورقه ٨٠ •
- - (١٢٠) المتريزي : السلوف لمرفة دول اللوك أ ق ١ أ ج ١ ، هن ٢٠٠٠ -

```
(١٢١) الدواداري ترافيد المللوب في الخبار بني ايوبر، جراك حر، ١٦٩٠٠ .
    وأنظر سيط بن الجوزي ، المعدر، اليبابق العن ١٦٤ ع. الماد الماد
    (١٢٢) الحافظ سنس الدين الذهبير : يول الاسلام ، ج. ١) عن ١٦٦٠ (١٢٢)
               (١٢٢) ابن الاثير : المصدر السابق ، ج. ١٢ ، ص ١٧٠ :
            وانظر ابن وامثل ۽ انصدر السابق د ج ۽ -دمن ١٨٧ - 💎

    ١٢٧ من ٢ من ١٢٧٠

  (۱۲۸) الدواداري : الدر النظاوب في اخبار يني آيوب ، ج ۷ ، هن ۲۸۰ ٠
              (١٢٥) ابن واصل : المصدر السابق ، ج ٤ ، حس ٢٠٤ ٠
             وانظر أيو القدا : المبدر السايق ، جـ ٢ ، من ١٣٧ - "
               (۱۲۱) الدواداري : المبدر السابق ، بد ۷ ، من ۲۸۱ -
(۱۲۷) محمد بن احمد النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ،
                                                    سن ۲۰۹ ، ۲۱۰ •
     (١٢٨) ستيفين رئسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، هن ٣٢٦ ؛
     وانظر السيد البار العريني : مصر في عصر الأيوينين ، من ١١٨ ٠
(١٢٩) محمد عبد العزيز عزيز : حملة غردريك الثاني الممليبية على بلاد
      الشام رسالة ماجستير ، جامعة بيروت ، ١٩٨٤ ، سن ١٢٤ ، ١٢٥ -
                       (١٢٠) ابن واميل: المصدر السابق، ص ٢٠٦٠
                      وانظر أبو القدا : المبدر السابق ، من ١٣٨٠ -
والنظر : مكسيموس موتروند : المروب القدسية في الشرق ، م ٢ ،
               Cf: Wiegler (P.): Op. cit., p. 132.
                 (١٣١) ابراهيم المنبلي : شفاء القلوب ، ورقة ٥٠ ٠
                    وأنمنا الحثيلي : الانس الجليل ، ح ١ ، ص ١٠٥٠ -
Cf: Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 13.
Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 449.
                  (١٣٢) ابن الوردي : المبدر السابق ، من ٣٣٠ •
Stevenson (W.B.): The crusaders in the east, p. 310.
'(١٣٤) أماري : الكتبة العربية الصقلية ، من كتاب سير الآباء البطاركة ،
                                                          س ۲۲۲ •
                  Wiegler: (P.): Op. cit., p. 132. (170)
           مذكر اليعض أن و توماس أكبرا ، كان وقتئذ بفلسطيين ، انظر :
                      ستينين رئسيمان : الرجع السابق ، س ٢٢٧ - .
```

```
Cf : Setton (K.M.) 9 : Cp. cit., Vol. 2., p. 449.
                          (١٣٧) القريزي : نفس المندر والمنقمة •
Cf: Poole (S.L.): History of Egypt in the Middle Ages,
    p. 226.
                   Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 13.
                                                       (١٣٨)
                        Wiegler (P.): Op. cit., p. 133.
                                                       (174)
      وانظر : سيط بن الجوزي : مرأة الزمان ، ج ٨ ق ٢٠ من ٦٤٣ ٠
                وأيضًا : رئسيمان : الرجع السابق ، جـ ٣ ، هن ٣٢٧ -
                  (١٤٠) المقريزي : السلوك ، ج ١ ، ق ١ ، ص ٢٥٩ ٠
           (۱٤۱) ابن الوردي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ٠
                         ابراهيم الجنبلي : شفام القلوب ، ورقة ٥٨٠ -
                      أبن واصل: المصدر السابق ، جد ٤ ، حر ٢٠٧ ،
              وأيضًا العيني : عقد الجمان ، ج ١٨ ، ق ١ ، ورقة ٢٤ ٠
                  (۱٤٢) القريزي : السلوك ، ج. ١ ، ق ١ ، من ٢٦٠ ٠
    وانظر ابن خلدون : العبر وديوان البندا والخبر ، ج ه ، ص ٣٥١ ٠
                          (١٤٣) القريزي : المسدر السابق ، من ٢٦٠
            (١٤٤) سبط بن الجوزي : فاس المعدر ، من ٦٤٦ ، ٩٤٧ •
                                  (١٤٥) نفس المبدر ، من ١٤٧٠ -
                                    (١٤٦) ناس المندر، ص ١٤٨٠
                    Michoud: Op. cit., Tome 3. p. 13. (NEV)
                       Wiegler (P.): Op. cit., p. 133. (YEA)
  (١٤٩) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جدا ، ق ٢ ، ص ٢٦٠ ٠
                  وانظر امارى : الكتبة العربية الصقلية ، ص ٣٢٣ •
Cf : Setton (K.M.) : Op. clt., Vol. 2., p. 449.
Bryce (J.): The Holy Roman Empire, p. 205 F.
                                                         (10.)
L'Emperecr Frederic II : Questions Philosophi ques (\^\)
    Adresses Aux Savont Muslmans, Journal Asigtiane au
    R'ecueil De Memories, Tomel 1, F.M., 1853, Paris, p. 242.
            وانظر صعيد عاشور : الحركة المطيبيةة ، جـ ٢ ، ص ٩٠٢ •
Poole (S. L.): History of Egypt in the Middle Ages, (107)
    p. 226.
```

(١٣٩) للقريزي: المندر السابق ، من ٢٦٠ -

## ( الفصيل الخيامس )

العملة الصليبية السادسة على الشرق وأثرها على العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية المقدسة واللولة الأيوبية (١٢٢٧ - ١٢٥٠ م / ٦٤٠ - ٦٤٨ هـ)

- ـــ معاولات البابوية للضغط على الامبراطور للقيام بحملة على الشرق
  - ــ الامبراطور فردريك الثاني يخرج بالحملة الى الشرق ٠
    - ــ الامبراطور فردريك الثاني في الشرق •
- .\_ المفاوضات بين الامبراطور فردريك التاني والملك الكامل محمد واتفاقية يافا
  - موقف المسلمين والصليبيين والبابوية من الاتفاقية ·
  - ــ عودة الامبراطور فردريك الثاني الى الغرب الاوربي •
- -- صلات الامبراطور فردريك الثانى الدبلوماسية بمواهل الدولة الأيوبية ١٢٣٠ ١٢٤٨ م / ١٦٧ ١٤١ هـ ٠
- ـــ موقف الامبراطور فردريك الشاني من الحملة الصــاليبية السابعة ٠

لقد لعبت الأوضاع السياسية في أوربا دورا نبرا في موقف الإمبراطورية الرومانية المقدسة من السعية الصحيبية ، وذلك حلال السنوات الأولى من القرن الشالث عشر الميلادي ، الى ان اعتى الإمبراطور فردريك الشاني عرش الإمبراطورية ، فنظر الى هذه القضية نظرة آخرى تختلف عن نظرة سابقية ، وما دعم وجهة نظره ما حل بالشرق الاسلامي من ظروف جعلت الامبراطور فردريك يتمادى في نظرته هذه غير مهتم بما يدور من حوله بشأن هذه القضية ، وبلاشك كان لعلاقات ذلك الإمبراطور بالبابوية دور في تحريك هذا المشروع الصليبي ، ولم يكن ذلك عن اقتناع بجدواه بقدر ما هو اتخاذ مثل هذا القرار الصليبي حتى وصل الامر الى قطيعة بينه اتخاذ مثل هذا القرار الصليبي حتى وصل الامر الى قطيعة بينه وبين البابوية ، وفي النهاية خرج معاندا لها واستطاع أن يحقق ما عجز عنه الصليبيون والبابوية ، وكان هذا بداية صفحة جديدة من الملاقات بين الإمبراطورية والدولة الأيوبيسة ، واستستمرت من العلاقات بين الإمبراطورية والدولة الأيوبيسة ، واستستمرت قرابة ربم قرن من الزمان ، وفيما يلى تفصيل ذلك :

## محاولات البابوية للضغط على الامبراطور ، للقيام بعملة على الشرق:

انتظرت البابوية الامبراطور خمس سنوات من أجل الابحار الى الشرق ، ولكن دون جدوى ، وكان فردريك ، رغم انه على وفاق مع البابوية ، يخشى أطماعها ، لذلك فقد حاول استرضاء البابا باعلانه في مجمع اللاتيران Alatrin ، إنه و مخطى، من لا يعتبر نفسه حامى حمى الكنيسة الرومانية التي تعهدت برعايته ، وفي النهاية وبساعدة الرب ، قام بتربيتي على الشطف ، وأنا أقولها بضمير

صاف ، اذ طبقا لمجلس الأمراء ، فان ابنى دوق سوابيا ، اختير ملكا لألمانية ، وهذا سوف يتم خلال غيابى حتى يمكن ممارسه حكم افضل لمجد المسيح ، ولم أتدخل فى الانتخابات الكنسية الدينية ، وقد وضعت يدى على « باترى موينوى بيترى » والماركيز اسقف تورين » تحدد المدينة شهود عيان بأبنى لم أطلب تحالفا من « فيرازا » Turin مؤلاء شهود عيان بأبنى لم أطلب تحالفا من « فيرازا » . • (١) Ferrara

ولقد كان هناك أسباب اتخذها فردريك الثاني ذريعة لعدم خروجه بالحملة ، منها ، خشيته من خصبومه داخل ألمانيا ، ووفاة روحته « كونستانس » Constance في ١٢٢٢ م ، في كونتاني (٢) Contania

وعندما شعر البابا بتسويف فردريك ، اجتمع معه في « فيرنتو ، Ferentio في عام ١٢٢٣ م (٣) ، حتى يدفعه الى التوجه بالحملة ، فأعاد فردريك تعهده بالقيام بحملة الى الشرق ، وقال في خطابه الى البابا « السباء والأرض شاهدان على انى أرغب في انتصار المسيحيين ، وانتي لن آلو جهدا من أجل انتصارنا في الحرب المقدسة ، (٤) .

والحقيقة أن الامبراطور رغم هذا لم يكن راغبا حقا في هذه الحملة ، ولقد أرسل « نيقولا الأول » Nicolas I بطريق طائفة الملكانيين في الاسكندرية الى البابا هولوريوس الشالث سنة في ١٢٢٢ م / ٦١٩ هـ ، يطلب منه حث فردريك الثاني على الاسراع في حملته ليثأر للصليبيين ، بسبب هزيمتهم في الحملة الخامسة ، كما أن هذا البطريق وضع لفردريك خطة ، ينصحه فيها بدخول النيل من فرع ، رشيد حتى مدينة « فوه » لأن هذا الفرع أوسع وأعمق من فرع دمياط ، كما أن الجزيرة مليئة بالخيرات (٥) ٠

وكذلك شسمر « حنادي يرين » بمدى تقصير الغرب الأوربي فأتَجه أَلَى أَلِمَانِيا في سنة ١٣٢٢ م ، وأخذ يخطب في السيميين : ويذكرهم بماسي الأرض المقدسة (١)

وقد اضطر الامبراطور فردريك الثاني امام هذه الضغوط أن يتظاهر أمام الميابويه بانه مهتم بالحملة ، فجهز لها في سنة الاحتمام ، مانه و شمانيه » Gall egs وحمسين تاقلة للجنود كهpable و دلك لحمل جنود الحملة من الشاة والفرسان (٧)-

وبالرغم من هذا التظاهر الذي قام به فردريك الثاني الآ أنه لم يقتنع حتى هذه اللحظة بفكرة القيام يحملة الى الشرق في نفس الوقت الذي يخشى على نفسه من سخط البابوية ، ومن ثم أرسل اليها سيفارة من « هيرمان أف سالزا » و « حنادى برين » والبطريرك وآخرين ، يطلب من البابوية تأجيل خروج الحملة ، وعقه مع البابوية اتفاقية « سبان جرمانو » San Germano في ٥٠ يولية وأن ينفذ الامبراطور فردريك مشروعه الصليبي تكما دفع وأن ينفذ الامبراطور فردريك مشروعه الصليبي تكما دفع الإمبراطور كفالة قدرها مائة ألف أوقية من الفهب في خزيشة البابوية (٨) ، كرهينة حتى يهتم بالخروج الى الشرق على ان يرد اليه هذا القسدار من الذهب عند وصوله الى الأراشي ورد اليه هذا القسدار من الذهب عند وصوله الى الأراشي فورا وقبل خروج الحملة أيضا بارسال ألف فارس الى الشرق فورا وقبل خروج الحملة (١٠) ، التي تعهد بالقيام بها في ٥٠ أغسطس سنة ١٢٢٧ م / ٦٢٥ هـ ، كميعاد نهائى ، على أن يبقى في الأرض المقدسة لمدة سنتن (١١) .

ومهما يكن من أمر فانه كان لابد من وجود دوافسع جيوية وهامة ، لقيام فردريك بالحملة وفاء بوعده ، الذي أجله إكثر من

موة ، وقد فطن الى هذا « هيرمان أف سالزا ، فتقدم بمشروع يقضى ، برواج الملكة « يولاند ، holand من الامبراطور فردريك الثانى نفسه \_ بعد أن ماتت زوجته كونستانس كما سبق ذكره \_ وسوف تكون زيجة رائعة ومتكافئة ، وأرضت الفكرة كبرياء حنادى برين غير أنه تردد حتى ظفر بوعد من « هرمان أف سالزا » بأنه \_ أى حنادى بوين \_ مسوف يحتفظ بالوصاية على العرش حتى وفاته (۱۲) .

وقد شبجع كثير من كبار شخصيات بيت القدس الذين استدعوا الى ايطاليا لمهام الحرب مده الزيجة وباركوها لما فيها من ضبان مساعدة فردريك الثانى لهم (١٣)، كما أبدى الامبراطور نفسه استعداده لقبول « يولاند » زوجة له حتى يتولى قيادة شئون الأرض القدسية (١٤) • ذلك لأن يولاند عند موت والدتها كانت هي الوريثة لعرش بيت المقدس ، بينما والدها هو الوصى عليها ، وكان مجرد حامل اللقب الفخرى للملك • ومما يجدد ذكره أن عمر فردريك الشانى حينتذ كان خمسة وثلاثين عما ، وبينما « يولاند » كانت ابنة الأربعة عشر ربيعا •

وتبشيا مع سياسة البابوية لتحقيق مدفها من هذا الزواج فقد طلبت من الامبراطور أن يتم الزواج في الشام نفسها (١٥) ، الا أن الأخير أرسل الى عكا هنرى كونت مالطة ومعه أسطول بحرى من اثنتي عشرة سفينة ، بهدف اصطحاب « يولاند » اليه ، وقد ثم عقهد القران في صور بطريقة يحوطها الوقار والاحترام للامبراطور الغائب، وكانت لحظات دهشة للجبيع ، اذ قام الأسقف الصقل بوضع « دبلة » الامبراطور، في أصبع العروس « يولاند »، وقد استلم العروس بالتاج الخاص بسملكة بيت المقدس ، من أيدى بطرير في الأرض المقدسة كما قدم فرسان مملكة بيت المقدس ولاءهم

للكتهم (١٦) ، وأبخرت الملكة من صور على مثن سفينة ملكية تحت حراسة أحد الفرسان ، وبصحبتها رئيس أساقفة صور « سيمون موجاستيل » وابن عنها « باليان » سبيد صبيدا الى الامبراطور فردريك الثانى (١٧) ، الذى كان ينتظرها فى « برنديزى » ، وقد قالت يولانه عنه مفادرتها بلاد ألشام « استودعك الله يا سوريا اللطيفة ، لانى لن أراك ثانية (١٨) » ، هذا وكان ينتظرها فى برنديزى مع الامبراطور ، والدها ، وقد استقبلاها فى التاسع من نوفمبر عام ١٢٢٥ م / ١٦٢ هـ (١٩) ، حيث تم عقد القران من جديد فى الكاتدرائية ببرنديزى (٢٠) ، ويضيف البعض بأن فردريك جدد قسمه الصليبي بالتوجه بحملة الى الشرق (٢١) .

ويذكر بعض المؤرخين أنه بمجرد أن أعلى الزواج ، اعتبر ، فردريك نفسه امبراطورا على مملكة بيت القدس (٢٢) وكان عليه أن يتجه الى الشرق ليس لنداءات البابوية فحسب ولكن أيضا الانه أصبح زوجا لوريثة بيت المقدس ، ويضيف أحد الباحثين بأن الامبراطور استعمل لقبه الجديد من بداية شهر ديسمبر ١٢٢٥م ، وبعث ريتشارد أسقف امالفي Amalfi الى عكا حيث حصل على مبايعة نبلاء الصليبيين ، وعين و أودولف مونبليية المملكة الأسمية ، كي لا يثير أي حساسية لدى أمراء الملكة اللاتين ، قد تنتج عن تعين رجل غريب عنهم (٢٣) ،

فضلا عن ذلك فان الامبراطور فردريك الثانى آخذ يمارس سلطاته الرسمية على مملكة بيت المقدس ، ويتضبح ذلك من خلال خطاباته في ٢١ يناير عام ١٣٢٦ م ، اذ أقر فيها امتيازات للتيوتون Theutonicorum ، حيث أعفاهم من ضرائب العقارات ، وجميع الضرائب المعروفة في مملكة بيت المقدس ، وعزز موقفهم في الشرق ، اذ أمر بأنه لا يجوز أن يدعى أحد عليهم أي حق بدون ا

المقضاء والمدالة ، ولا يطالبه سم الغرب بأية المدادات (٢٤) ، وقد وقت يولاند هذه الالمتيازات التي افرها الاميراطور (٢٥)

بالاضافة الى هذا فقد طلب الامبراطور من أهل \* جنوا \* أن ينفذوا أوامره الخاصة باعادة ترددهم على عكا، أذ كانوا قد امتنعوا فترة بسبب خلاف نشب بينهم وبين أهل « بيزا » (٢٦)

وقد وصلت أخبار حملة الامبراطور فردريك النائي المزمع قيامها الى شعوب و جورجيا ، فأعتموا بامر هذه الحملة ، ويتضح ذلك من خطابات بين و روستيانا ، Russtana ملكة « افوجوبا » Avoguiae البابا عونوريوس الثالث ، اذ أن الأولى أرسلت الى البابا اعتذارا لعلم مساعدتها الصليبيين في دمياط، لأن التتار سيتقدم المساعدة الى جيش الامبراطور الذي سسيقدم الى الأراضي المقسسة ، وقد رد عليها البابا واخبرها بتاريخ الرحيل من الغرب (٢٧) ، علاوة على ذلك فان « جونيس » الامبراطور الذي سايس ، « براتيا » أرسل في ١٢ مايو عام ١٢٢٤ م ، مساعد « ساتيس » « براتيا » أرسل في ١٢ مايو عام ١٢٢٤ م ، وعد قبل أن يتوفى بائه سينجد الامبراطور فردريك بأربعين ألف وعد قبل أن يتوفى بائه سينجد الامبراطور فردريك بأربعين ألف رجل ، فرد عليه البابا بخبر الحملة وموعدها (٢٨) .

ولعل من الدوافع التى دفعت الجورجيين لاتخاذ موقف مؤيد لحملة الامبراطور فردريك ما يلى:

أولا : ما حدث من منع بعض الحجاج الجورجيين من دخول بيت المقدس الا بعد أداء الجزية ·

تانيا : ما حدث من المعظم عيسى ، اذ قام بهدم أسوار المدينة القدسة ، لذلك أقسم الجورجيون بالثار الأنفسهم والتعاون مع

صفيبى القوقاز وضباف بح قزوين والقادمين من ضفاف الراين والمانواب ضد المسلمين (٢٩) .

## الامبراطور فردريك الثاني يخرج بالحملة الى الشرق:

كان لمجموعة الضغوط السأبقة الذكر أثسر في انتمساء الامبراطور ناحية الشرق ، وأصبح بيت المقدس هدفه ، ولا يحتاج الا الى التنظيمات التي تؤهله للتوجه اليه ، فصقلية تمده بالمال وألمانيا تقدم له الرجال ، لكنه بدأ يفرض قيودا مسددة على رجال الكنيسة ليحد من نفوذهم ، ويتنقص من حقوقهم كما أعلن في مؤتمر \* بكريمونا ، سنة ١٣٢٦ م ، تمسكه بالحقوق الامبراطورية لاسيما فيما يتعلق بالمدن اللمباردية ، مما أعضبها (٣٠) .

وبالرغم من ذلك فانه كان مترددا في المتروج حتى هذه المنحطة ، وآخذ يتذرع بذرائع جديدة ، اذ تذكر بعض المصادر انه كان يفكر في ملك الهوهنشستاوفن والفرسان في كتدرائية و بامبرج ، (٣١) ، وربما أخذ بما ورد اليه من نصائح من بعض الصليبيين بالشرق لتأجيل رحيله حتى ينتهى أجل الهدنة المعقودة بينهم وبين الكامل منذ زمن الحملة الصليبية الخامسة (٣٢) ، لكن تحت الضغوط البابوية بدأ فردريك التساني يستعد جديا للاهتمام بأمر الحملة فأرسل مقسما الكونت و توماس الأكويني ، للاهتمام بأمر الحملة فأرسل مقسما الكونت و توماس الأكويني ، في الشرق (٣٣) ،

فى نفس الوقت الذى كان مبعوث البابا يحسس شعوب المانيا على نجدة الصليبيين فى فلسطين ، كما قام البابا بتقليد قادة الحملة الصليبية لصرف عفو الكنيسة على المجرمين ، واذ بالمجرمين يأخذون الصابيب ويريدون أن يكفروا عن ذنوبهم عن طريق الحج المقدس (٢٤). علاوة على ذلك فان الامبراطور فردريك التاني بدأ يمنح الدهب بسخاء لكل من جند في الحملة ووعد كلا من الفرسان والأمراء ومن في دونهم ، بالنقل الجاني ، كما دفع لهم نقودا مقدما ، مما ترتب عليه زيادة عدد المستركين من الإلمان (٣٥) • وكان أعظه مؤلاء المستراء الهميسة هو و لاندجسراف لويس أف ثورنجيسا ، الامستراء الهميسة هو و لاندجسراف لويس أف ثورنجيسا ،

وهما يجدر الاسارة اليه أن الامبراطور أعطى للاندجراف أويس ، أربعة الأف شارة صليب ، كما تبعه كونتات ، ورتبرج ، Wartburg و « برندبرج ، Bran Denburg ، و « مولبرج ، Wartburg و « ستولبرج » Stolberg فضلا عن آلاف الآلاف من الحجاج الانجليز ، الذين كانوا تحت قيادة الأساقفة في و « نشستر » و « اكستر » Winchester and Exeter (۳۷) وعلى أية حال فقد وصل لاندجراف لويس في أغسطس عام ١٣٢٧م، عند الإمبراطور فردريك في صقاية ، مع جبس صليبي كامل من عند الإمبراطور فردريك في صقاية ، مع جبس صليبي كامل من الحجاج والأجناس الألمانيسة وقد سسافروا بعد ذلك الى ميناء اللبحيار « برنديزي » Brindisi ، كما أن الفريزين اتخذوا الطريق البحرى الطويل حول أسبانيا ، وتدفقت كثير من القوات الل الميناء البحرى ، تحت اغراءات الكنيسة ، كما سبق القول ، من صكوك الغفران وغره (٣٨) ،

ومن الطبيعي أن هذه القوات سيساعدت على تعزيز حملة فردريك الثاني ، ويذكر بعض المورخين أنه لا يمكن تقدير الأعداد الفعلية، أذ تكاسنت حشود ضخمة في معسكر الحجاج «ببرنديزي» الم

بشكل يفوق: ما كان في حسنسيان الاميراطور: ﴿ وَلَمْ اتَّكُنُّ الْسَطَّلُ كافيسة الهذم الأعداد الغفارة ، كبيا نقف طُعَامُ الحجاج ١١٧٠٠ك أصبحت السفن خالية من الجنود ، بشبب انتشار مرض الطاعون بين الجنود في منتصف شهر أغسطس ١٣٢٧م م كنا غادر كثير منهم المعسكر وانتشروا على أرض ايطاليا (٣٩) ولعل السبب فيما لحبق بالمسكر من مرض بأن الجنود لن يتعودوا على الطعيام والطقس وأحوال الجنوب ، وقد مان عدد كبير من نبلاء إيطاليها؛ يسبب الرض ، كمسنا أصيب الاميراطبور بالرض ، وبالزغيم رمن ذلك ، فقه أشرف بنفسه على البحار أول سريش، وأخذ هو تفسيه القسم الثالث من الأســـطُولَ الذي الله عَلَيْ مِقْرَرًا أَنْ يَأْخُذُهُ مِو و و لويس تورنجيا ، وذهب إلى حديقة بجزيرة القديس و اتدريه ، Andrea ، أَذَ أَنْهَا يَعِينُمُ عَنْ اللَّبِنَاءِ مَا وَذَلِكَ أَيْفُوضُ الاستَشْبَقَاءِ مِنْ المرض ، وقد وصل الانتسان في يوم الاثنين التاسيع من سيعتبر ١٢٢٧ م الا أن « لو يس ثورتجما » مات ، وقد تصبح الأطباء العرب و ه جبرولد ، بطريرك بيت المقدس ، الامبراطور بتأجيل خروجه عل رأس الحملة مما ترتبب عليبه ، أن هبط الامبراطور فردريك على اليابس في و أوترانت ، Otranto ، مؤجلا بذلك رحلته لجين شفائه ، ثم توجه الى بلدة و بزول ، Pozzuoli القضاء فترة القامة ؛ وسلم أمر القيادة الرئيسية إلى « لديوك » من Limburg ووعد بأن يتبعه في الربيع مع عدد من الجنــود الجدد ، وذهب الى • بـوت ، Boths للبحث عن علاج (٤٠) ١

وهكذا رجع الامبراطور فردريك التسانى بعد سروجه بثلاث أيام (٤١) ، وأرسل من طرفه قاضيين من البلاط الامبراطورى الى البابا جريجورى التاسع ٢٢٤١ - ١٣٢٧ م البابا جريجورى التاسع Anagni اليه الاعتدار عن رجوع الامبراطور عن

الرحيل الى الأراضى المفدسة بعد أن أقلع من برنديزى (٤٢) بسبب المعوامل التي حلت بالحبلة (٤٣) ، منها المرض ووفاة صاحبب ثورنجيا (٤٤) • ويمكن القول بأن الاميراطور حاول تدارك الموقف أمام اليابوية بالرغم من أنه يعلم انها ستغضب عليه •

أما صدى هذا التصرف لدى البابا جريجورى التاسيع ، فانه وفض سماع المبعوثين الملذين أرسلهما الامبراطور لشرح أسباب دجوعه (20) ، بالرغيم من أنه كان صديقا للامبراطور قبل أن يتولى كرسى الميابوية (21) ، ولكن بعد أن تولى كان يريد أن يجعل من الامبراطور آله سهلة الانقياد ، وكان يحدوه الأمل في أن يقوم الامبراطور بحملة الى الشرق (22) ، وقد أرسل له بهذا (43) ، وهدده باصدار قرار الحرمان من حالة عدم قيامه (29) ، على رأس حملة صليبية ،

لذلك بعد البيابا بعد رجوع الامبراطور ، في نشر الشائعات عليه واعتبره غير مطيع ، وألقى عليه مسئولية المجاعة التي حاقت بالصليبيين في سينساء برتديزي (٥٠) ، بل اتهمه أيضا بوضع السم للويس أف ثورتجيا (٥١) وأصدر ضده قرار الحرمان في ٢٩ مبتمبر عام ١٢٢٧ م (٥٥) ٠

ولما كان الامبراطور فردريك ، قد تعهد على نفسه بضرورة الابحار ، طبقا لاتفاقية « سان جومانو » San Germano سية ١٢٢٥ م ، فقد تأهبت البابوبة لتنفيذ بنودها ، وتوقيع ما فيها من عقوبات على الامبراطور ، ومن أجل هذا ففى الثامن عشر من سبتمبر عام ١٣٢٧ م ، رشم البابا العديد من الكرادلة حتى يدعم بهم مركزه (٥٣) ، ثم رجع الى روما وأعلن في ١٨ نوفمبر ١٢٢٧ م ،

فى كنيسبة بطرس St. Peters ، ويدون تحفظ أن الامبراطور يقع تحت التحريم لانه فشل فى الالمتزام بالمعاد اللحدد لرحيل الى الشرق ، وهو أغسطس غنام ١٣٧٧ م (٤٠) ويسذكر بغض المؤرخين ، أن فردريك الثانى كان يعترف دائسا ، بحق البابوية فى هذا ، الا أن الأخيرة لم تكن تقدر حقيقة سبب تأخير فردريك ، وهو المرض ، كما أنها رفضت سسماع شهود العيان عن مرض الامبراطور ، ولم يتحيز الكثير الى جانب فردريك وأصبح الرأى العام ضعد (٥٥) ،

واذا كان البابوية قد القت المستولية على الامبراطور بهذه الصورة وأصدرت ضده قرار الحرمان ، وأدعت تمارضه ، وربما يكون قد ساورها الشك في أن الذي منعه من السغر هم الأطباء وخاصة أنهم أطباء عرب .

ولم يكن من المتوقع أن يقف الإمبراطور فردريك الشائى مكتوف اليدين أمام اتهامات البابا هذه ، فقد بعث الى جميع الأمراء المسيحيين ، وكذلك الملوك والأساقفة، ونبلاء المانيا يخبرهم بمخططات البابوية وفسداد البلاط البابوى ، اذ كتب « ترجو أن تتم قرالة خطابنا هذا على الملأ وأن تستمعوا اليه بكل تكريم وباحترام لأن من محتويات هذا الخطاب ، سيكون التأكيد على أن براءتنا واضحة للجميع ، وبتضع أبضا العار والتمار الذي يدبر لنا ولامبراطوريتنا ، (٥٦) ، كسا أن فردريك أخذ يفند الأساليب والاتهامات ضد البابا ، والدليل على ذلك قول بعض الماصرين : ووقعن مع ذلك لا تشبه الكلاب الخرساء ، (٧٥) ، هذا وقد لاقى خطاب الإمبراطور ، استقبالا ملحوظا في روما مدينة البابوية ، وأصر كل من مجلس الشيوخ وشعب روما على أن نقوم « روفريدو وأصر كل من مجلس الشيوخ وشعب روما على أن نقوم « روفريدو وأصر كل من مجلس الشيوخ وشعب روما على أن نقوم « روفريدو وأسر كل من مجلس الشيوخ وشعب روما على المامراطور على المناطور البابا أسلحته تدبد

أمام العالم أن يبحن مبكرا في العام التالى « ما لم يكن مرضا واقعا على وهو ما وقعه الله ، بأن عنف هذا الشبيطان المتوقع يمنعنا وضع الرادتنا في هذه الهمة المقدسة » (٥٨) •

ومكذا أندلعت الحرب بين البابا والامبراطور وقد أبدى كل طرف من الرد والاتهامات ، فقام الامبراطور، وذهب الى « ضيعته بالقرب من روما ، ثم الى « كابوا » واهتم بمزيد من الردود على البابا » (٥٩) •

وهنا أصر الامبراطور على القيام بالحملة (٦٠) ، فأصدر البابا قرار الحرمان في الخميس ٢٣ مارس عام ١٢٢٨ م ، كما مدده بطرده من صقلية (٦١) ، وعلى أية حال اعتبر فردريك التحريم الكنسي بمثابة عقوبة الكنيسة الرسمية والبادية (٦٢) فلم يسال به ،

هذا وقد اقترح الإمبراطور استدعاء الأمراء الألمان الى مجلس تشريعى لمناقشة انقطاع العلاقات الودية مع البابوية ، وكذلك تجمعت العامة ضد البابا في عيد الفصح ، وأصبح البابا في وضع لا يحسد عليه مما ترتب عليه أن خلص نفسه وهرب الى «اللاتيران» The Lateran ولا إن الناس ثاروا ضده في هذه المدينة ، ومن ثم ذهب الى « ريتى » Rieti (٦٢) ، بعد أن صادر الامبراطور كل ممتاكات كنيسة روما (٦٤) .

وهكذا أصبيع عناك طرفان متعارضان بصدد الحملة الصلبية :

الأول: البابا الذي رفض رفع التحريم الكشي الذي أصدره ضد الأمبراطور فردريك ، بل تمادي فيه بصدور قرار آخر ضعفا كما سبق الذكر . والثاني: الامبراطور فردريك الذي أصر على القيام بالحملة بالرغم من مواقف البابوية المتشددة ضده فارسل في ربيع ١٢٢٨م، المارشال فلا نجيري بخمسمائة فارس الى الأراضي القدسة (٦٥)

كما استعد الامبراطور نفسه للابحار الى الشرق ، فعقد مجلسا تشريعيا بصقلية وعين على رأسه رينودوق سبوليتو على السبة رينودوق سبوليتو على السبق المورا Reynald of Spoleto وكذلك منسرى أف منورا اللامبراطور ، ولما كان الأخير يخشى أن يموت بالشرق مثل جده بربروسا (٦٦) ، فقد أوصى بأن يكون ابنه « هنرى » من « كونستانس « امبراطورا من بعد ، ويليه ابنه « كونراد » من يولاند (٦٧) .

ومما سببق يمكن القول بأن الامبراطور عزم تهائيا على الخروج بحملته الى الشرق ، فاراد أن يحصل على رضيا البابا \_ كمحاولة اخيرة يائية \_ قبل أن يخرج بالحملة ، فأرسل رئيس أساقفة « مجديرج » ومعه اثنان من رجال القضاء في بلاط صقلية، لكي يتوسلوا إلى البابا برفع قرار الحرمان عن الامبراطور إلا ان البابا رفض وأصر على موقفه (٦٨) .

وفى النهاية خرج الامبراطور فى نهاية شهر يونيو ١٢٢٨ م، من برنديزى ، قائلا « لقد تركنا فى الحال برنديزى متجهين الى سيوريا ، ونسرع عابرين فى حضرة ريسح كريسة مع قائدنا المسيع » (٦٩) وما كاد الامبراطور يغادر برنديزى ، حتى أصدر البابا ومن جديد قرار المترمان (٧٠) للمرة الثالثة ،

في الواقع هناك أمور دفعت فردريك الى الابحار شرقا يمكن الجمالها في الآتي :

اولا: المراسلات بينة وبين الملك الكامل الأيوبي ، التي سبق ذكرها \_ فقد طلب الأخير من الامبراطور أن يساعده في حربه ضد أخيه المعظم ، الذي استعان بالمخوارزمية ، وهذا ما يخشاه الجميع . ومن ثم فضل الامبراطور الا تكون هناك قوى خارجية تستطيع أن تناوى الصليبين بالشرق ، هذا فضلا عن أنه اعتبرها نوعا من تحقيق الصداقة وربط أواصر الود بين الملك الكامل وبينه ، كما أنه قد شعر بعظم المنح التي عرضها عليه الملك الكامل (٧١) ، وهو ما لم يستطيع الامبراطور ولا غيره أن يحققها بالطرق الحربية ، ما لم يستطيع الامبراطور فردريك كان يود أن ينهل اكثر من مصادر الثقافة الاسلامية ، وليس أدل على ذلك من مناقشاته لكثير من العلماء المسلمين بصسقلية (٧٢) ، التي تربى في كنف حضارتها الاسلامية ،

ثانيا: ومن الدوافع الرئيسية التي دفعت الامبراطور فردريك الثاني الى الشرق هو زواجه من يولانه ، والتي كانت وريئة لملكة بيت القدس (٧٣) ، اذ أن الامبراطور اعتبر نفسه مسئولا عن الشرق ، وعليه قائه من الأهبية بمكان تواجده فيه لادارة شئون مماكته الجديدة ، وخاصة بعد وفاة زوجته الوريثة الشرعية لبيت القسدس \*

الشرق والتي وعد بها في سنة ١٣١٥ م ، وقد اعتدر الامبراطور الشرق والتي وعد بها في سنة ١٣١٥ م ، وقد اعتدر الامبراطور عن الخروج أدبع مرات (٧٤) اليؤجلها الى ميعاد آخر في كل مرة ، فكان عليه أن يثبت حسن نواياه تجاه السابوية « ليس بالأموال ولكن بالأعمال ، وخاصة بعد أن صدرت ضده قرارات الحرمان وبهذا فقط يسمستطيع أن يتفادى عجمات البابوية وربما تحول أسلحة البابا ضد البابا نفسه (٧٥) .

دابعا: دبها یکون الامبراطور فردریك ، قد اعتبر نفست مسئولا عن فشل الحملة الخامسة ومن ثم آخذ على عائقه مهنة استرداد القدس ، بأى وسيلة والتكفير عن خطاياه .

خامسا: ما يذكره بعض المؤرخين من أنه كان على كل حاكم أن يجدد شبابه في الأرض ذات الشمس المشرقة ، ومن ثم يعود متوجا بالعظمة ، لبناء قوته الغربية (٧٦) ، ومن هذا المنطلق خرج الامبراطور فردريك الى الشرق .

سادسا: لاشك أن هدف الأباطرة الألمان عبوما، تحقيق المبراطورية واسعة مترامية الأطراف، تفسيم الشرق الاسلامي، والدولة البيزنطيسة وغرب أوربا وهذا ما سسعى اليه كل من الامبراطور فردريك الأول، وهنرى السسادس وكذلك فردريك الشاني،

وبعد استعراض هذه النقاط مجتمعة يمكن ادراك أسباب تحرك الامبراطور فردريك الثاني الى الشرق ·

وهكذا كان للأحوال السياسية في الشرق الاسلامي والغرب الأوربي ، دور هام في التقارب على نحو ما سبق الاشارة اليه ، فالامبراطور فردريك الثاني استطاع أن يحصل على موافقة مبدئية من الملك الكامل على منحه الفتوح الصلاحية ، وهذا ما سسمى اليه الغرب الأوربي ، ومن ورائه البابوية ،

وقد لعبت الظروف أيضا دورا هاما وكبيرا في تصاعد الخلاف بين المبايا والامبراطور ، الى حد أن أصدر الأول عدة قرارات بحرمان الامبراطور من الكنيسة ، وبالرغم من هذا فقد صسم الامبراطور على الايحار الى الشرق ، ضاربا بقرارات البابوية عرض الحائط (٧٧)،

وسوفي تسرد الأحداث النجاح الذي حققه الإمبراطور بالشرق ،
يعيدا عن عطف ومسائدة البابا ، وقد استطاع البابا أن يضع حدا
لنزاعه مع الامبراطور ، فحدث نفع من التقارب بينهما بعد عودة
الامبراطور الى الغرب الأوربي ، ولكن هذا التقارب ، كان الى حين ،
في نفس الوقت الذي كان فيه الامبراطور حريصا على اتصالاته
الديلوماسية مع المسلمين بالشرق من ناحية ، والحفاظ على مملكته
العبليبية من ناجية أخرى ، على البحو الذي سيأتي تقصيله .

## الامبراطور فردريك الثاني في الشرق :

رحل الامبراطور فردريك الثاني من برنديزي، في ٢٨ يونيو عام ١٩٢٨ ، ومعه اسطول مكون من أدبعين سفينة تحت قيادة أمير البحر \* منري أف مالطنة » Henry of Malta وكذلك رئيس الإساقفة « بيراد أف بالرمو » Berard of Palermo والنياوران الملكي ، وهو أحد أبناء صقلية له وأيضنا \* يعقوب الكابوي » المكي ، وهو أحد أبناء صقلية له وأيضنا \* يعقوب الكابوي » كأستاذه الذي كان يعلمه اللغة العربية (٧٨) وقد قدر بعض المرخين رجال الامبراطور فردريك بستمائة فارس (٧٩) .

أخذ الامبسراطور فردريك الطسريق البحرى في طبريقه الى الشرق (٨٠) ، فوصل الى ميناه ليماسول بقبرص في ٢٠ يوليو ١٢٢٨ م (٨١) ، وأرسل الى «حنا دى برين» رسالة (٨٢) ، يشرح له فيها مهمته التي جاء من أجلها (٨٣) ، مما ترتب عليه أن استقبله «نوما الآكويني» و « ريتشارد فلانجييرى » وباليان سيد صدا ورحبوا به في قبرص أيسا ترحيب (٨٤) ، ومكث فيها أيساما ، لعمل بعض الترتبات الخاصة ، التي يمكن أن تساعده في مهمته بالشرق، فعين نائبا صقليا عنه في قبرص ، وكذلك بعض الوظفين الماسية ، التي يمكن أن تساعده لي مهمته الشرق، فعين نائبا صقليا عنه في قبرص ، وكذلك بعض الوظفين الماسية ، التي يمكن أن تساعده في مهمته بالشرق، فعين نائبا صقليا عنه في قبرص ، وكذلك بعض الموظفين الماسية ، التي يمكن أن تساعده في مهمته الماسية ، التي يمكن أن تساعده في مهمته المراقب والدخل (٨٥) ، ثم تحرك الامبراطور

فردریك الثانی من قبرص فی ۳ سبتمبن ۱۹۲۸ م الی عكا فوضاهه فی انسابع من سبتمبر ۱۲۲۸م (۸۲)، بندون قوات عساریة (۸۷)،

وهكذا وصل الامبراطور الى عنا تنبيه لدعوه الملك الكامل محمد سلطان مصر ، وفي هذا الصحد يحسن بنا أن تعرض لما كانت عليه أحوال المنطقة غداة وصوله اليها حتى تتضم الصورة الذاء ما تتعرض له الحملة من تطورات ، وفي مقدمه هذه الاحوال يأتى موقف البابا وما نجم عنه من آثار ،

يذكر بعض المؤرخين أن البابا حاول منع الامبراطور من القيام بالحملة الى الشرق ، بعد أن صدر ضده قرار الحرمان ، اذ كان اليابا يرى أنه لا يمكن لامين اطور منزوم من الكنيسة أنا يقود حملة صليبية ، كمسا وصف هذه الحملة بأنها حمسلة» قراصنة (٨٨) ، ولم يكن أمام الامبراطور الا أن يستمر في مدفه. ولا يلقى بالا للبابوية ، فوصل الى عكا ، ومن هنـــاك أرســـل الى: البابا ليعلنه عن وصوله ، وكلف « دوق سبوليتو » بالقيام بالصلخ : مع البابا ويتفاوض معه من أجل رفع الحرمان عنه (٨٩) ، وكان ود فعل البايا أن شب حربا لاهوادة فيها ضبيه الامبراطور (٩٠)؛ في أوربا والشرق ، وقد كلف البابا كاتب، (٩١) بأن يكتب الى السلطان الكامل محمد ، بألا يمنع المملكة في بيت المقدس الى الامبراطور ، وأن يدمره ويحساريه (٩٢) ، أذ أن البسايا اعتبره شريرًا ويجب قتله (٩٣) ، ويعلل بعض المؤرخسين موقف البابسوية هذا ، بأنه اذا تجع الامبراطور في قصده بالشرق معناه أن الله حكم ضد البابوية في النزاع بينهما وبين الامبرطور ، وكان من السهولة ممكان أن صدق الناس خيانة البابا (٩٤) •

ولم تكتف البابوية بذلك بل ارسلت رسائل الى الصليبين بالشرق ، حتى لا يساعدوا هذا الامبراطور المحروم من الكنيسة ،

فقد أرسيت ميمونين من العربسيسكان ، الى الصليبيني بالشرق والى قادتهم مثل بطريق بيت المقدس ، ولجميع المؤمنين ( المجلصين ) تخبرهم بأمر الامبراطور المحروم وأنه يجب عدم التعاون معه (٩٥) .

ولاشك أن هذا الأسلوب التي اتبعتب البابوية ضبه الإمبراطور فردريك الشائي قد أثر بشكل مباشر على موقف الضليبين بالشرق تجاه الامبراطور ، فقد انقسموا الى قسمين ، وقف أحدهما بجانب الامبراطور ، والآخر وقف ضده .

أما الغريق الذي وقف بجانب الامبراطور فبعضيهم الذي أرسلهم من الامبراطورية الرومانيسة المقدسة الى عكا ، مثل كونت ه اكبرا ، Acerra حتى يستعه الاستقبال الحملة ، كما وصلت قوة حوالي تمانهائة فارس وعشرة آلاف من المساة ، في فصل شبتاء ۱۲۲۷ م / ۱۲۲۸ م (۹٦) كما أرسيل الامبراطور ، ريتشيارد الغلانجدي بحوالي خمسمالة فارس في ابريل ١٢٢٨ م (٩٧) . ولكن هذه القوات ، لم ترغب في الدخول في حرب ضد السلمين لحين وصول الامبراطور (٩٨)، واقتصر نشاط بعضهم على تحصن بعض المناطق ، مثل دوق « ليبرج » الذي توجه ليعيد تحصين قيسارية ويافا (٩٩) ، وكان قد حطم الملك المعظم عيسي أســوارهما سنة ١٢٢٠ م كما اتجه جزء من القوة الألمانية أيضا ، لمساعدة الفرسان التيوتون في بناء قلاعهم الجديدة في « مونتفرات كوران » و القسرين شمسمالي ) Qalat Alqurain Montfort Kurain شرق عكا ) اذ أصبحت منطقتهم الرثيسسية (١٠٠) ، في الوقت نفسه الذي رجع بعضهم الى ألمانيا ، وخاصة عندما علموا بتأحمل حملة الامبراطور فردريك (١٠١) لتوقيت تالي ٠ أما عن الصليبين بالشرق الذين رحبوا بالامبراطور فردريك الثانى في البداية فمنهم فرسمان القديس « يوحنه » John ، وكذلك فقد ركبوا أمام الامبراطور المحروم من الكنيسة (١٠٢) ، وكذلك الفرسان التيوتون وقائدهم « هيرمان أف سالزا » Herman الفرسان التيوتون وقائدهم « هيرمان أف سالزا » Von Salza ، قد أبدوا ارتياحهم للامبراطور (١٠٢) ، فضلا عن تأييد « المجنوية والبيازنة » Genoese & Pisans (١٠٤) وكذلك جماهير الحجاج الذين لعنهم البابا ٠

أما عن الجماعات التي لم تمه له يد العون ، بل ووقفت ضدم فهى تلك التي استجابت لرسائل البابوية، والتي ارسلت خصيصا لخلق جيهة معارضية ضياد الاميراطور فردريك المحروم ، حتي لا يستطيع تحقيق ما خسرج من أجله ، فنصف الحجاج الصليبيني وخاصة الغرنسيين والانجليز ، قد عارضوا الامبراطور كما أن هناك بعض القوات غبرت رأيها بعد أن وصلتها رسيائل من البابوية ، فرجال الدين ركزوا على هدف واحد هو اعاقة الامبراطور المحروم من الكنيسة واحباط عمله (١٠٥) ، علاوة على أن الاسمتارية والداوية قد غروا رايهم ، فبعه أن كانوا بجانب الامراطور تحولوا الى موقف حيادي امتثالا لأمر البيابا (١٠٦) ، وخاصة بعد أن أرسل البابا الى • جرولد ، Gerold بطريرك أورشمايم ، يحثه فيها على الوقوف ضبه الامبراطور (١٠٧) ، أما بخصوص بوهيمند أمير أنطاكية وطرابلس ، فكان أقل الأمراء قلقا واضطرابا ، لانبه لم يعترف بالسبيادة للامبراطور فردريك ، وأعترف بها للامىراطور البيزنطي (١٠٨) .

ومن ثم فقد أتقسم الصليبيون بالشرق ما بين مؤيد للامبراطور ومعارض له ، أما المؤيدين فقد كان معظمهم من أهمالى صقلية والألمان الجنوية والبيازنة ، وبالنسبة للمعارضين الذين سبق ذكرهم فان الامبراطور لم تكن لديه القدرة على اخضاعهم له (١٠٩) .

ومن أجل أن يتجنب الامبراطور الفوضى – التي يمكن أن تعم الصليبين بالشرق عامة ، فقد أعطى القيادة الأسمية للسيد الكبير • هيرمان أف سالزا ، والمارشال « ريتشارد الفلانجييرى » والكندسطيل (١١٠) بالمملكة « أودو أف مونت بيليارد ، والكندسطيل (١١٠) بالمملكة « أودو أف مونت بيليارد ، أن يطيع أمبراطورا محروما من الكنيسة وليس هذا فحسب ، ولكن أذعن الامبراطور فطلب الفرسان الداوية ، بأنه يجب أن تصدر الأوامر « باسمال الله تعمال والمسميحية ، وليس بالاسماليراطوري (١١١) .

هذا عن موقف البابوية بالفرب والصليبيين بالشرق عندما وصل الإمبراطور فردريك الثانى الى عكا ، أما بالنسبة للمسلمين ببلاد الشام فقد سبق أن فصلت العلاقات بين الملك المعظلم عيسى سلطان دمشق والملك الكامل سلطان مصر ، وكيف أدى هذا الى استعانة كلمنهما بحليف خارجى ، وقبل أن يستجيب الحليفان ، مات الملك المعظم عيسى فى نهاية سنة ٦٢٤هم / توفمبر عام ١٢٢٧م، فأنتهى بذلك أمر أكبر منافس للملك الكامل .

وتولى بعد المعظم عيسى ابنه النساصر صلاح الدين داود ، فأرسل اليه عمه الملك الكامل سلة ١٢٥ هـ يطلب منه قلعة الشوبك ، الا أن الناصر رفض مما أغضب الملك الكامل (١١٢) • فخرج من مصر في شهر رمضان ١٢٥ هـ ، الى الشام ونزل على تل المجدل بظاهر غزه ، وولى \* ابن يوسف » على نابلس والقدس •

وغيرها من بلاد الناصر داود ، ابن آخيه (١١٢) ، وقد أرسل الملك الناصر داود « الفخسر بن بصاقه » الى عمه الملك الأشرف موسى ليستدعيه الى دهشق ، ليضع حدا لأطماع الملك الكامل ، هذا وقد حضر الأشرف الى الناصر داود ، ونصبحه بمداراة عمله الملك الكامل (١١٤) ، وقد أخير الملك الأشرف أخاه الملك الكامل ، بأنه جاء لحماية دهشق من الفرنج ، الا أن الكامل قرر الرجوع الى مصر ، وقال « لست بالذى يقال عنى انى قاتلت أخى أو حصرته حاشا الله تمالى » (١١٥) ، ولكن الملك الأشرف منعه من ذلك وأقنعه بأن الوضع في حاجة الى وجوده ببلاد الشام (١١٦) .

هذا هو الوضع بين الأخوين ولدى الملك العادل ، عندما وصل الامبراطور فردريك الشائي ، الى بلاد السام ، فها هما الاشرف والكامل متفقان على كلمة واحدة ، وأما عدوهما \_ الملك المعظم عيسى بيت القصيد \_ فقد مات وتولى ابنه الناصر داود ، وعليه فقد أصبح الموقف في بلاد الشام يتسم بالهدوء لأن ابن المعظم عيسى ، لا يمتسل خطرا على عميه (١١٧) ، في حين أن الامبراطور ، جاء بناءا على استغاثة الملك الكامل ضد جلال الدين المخوارزمي ، الذي استعان به المعظم ، وإذا كان الوضع أضحى في غير حاجة الى الحليفين ، فماذا هو موقف كل منهما إزاء الآخر ؟

المفاوضات بين الامبراطور فردريك الثاني والملك الكامل الأيوبي في الشرق واتفاقية يافا :

يذكر بعض المؤرخين أن الامبراطور فردريك الثاني ، بمجرد وصوله الى عكا ، أخبر السلطان الكامل بوصوله ، وذلك عن طريق القائم باعمال الوصايا السورى الكونت • توما الاكويسني ، Thomas of Aquino (١١٩) ٠

هذا وقد شعر المسلمون بداية ، أن الامبراطور فردديك ، قد جاء بحشود لا حصر لها ، وكانوا خانهين ، لكنهم اكتشفوا أن خوفهم لا أسساس له ، فقد حشد الإمبراطور في عكا حوالي عشرة آلاف حاج وألفا من الفرسان ، ولا يمكن أن يثق في هذه القوة الضعيفة (١٢٠) ، وعلى أية حال فقد استقبل الملك الكامل سفيري الامبراطور فردريك ، في نابلس وعقد معهما مقابلة ، وكان على الملك الكامل أن يرد على هذه السفارة ، فأرسل من قبله سفيرين ؛ الملك الكامل أن يرد على هذه السفارة ، فأرسل من قبله سفيرين ؛ هما : الأمير فخر الدين يوسف بن حمويه ، وصلاح الدين الأربلي (١٢١) ، ومعهما هدايا ثمينة تتمشل في قماش عربي ، وفيل (١٢١) ، ومعهما هدايا ثمينة تتمشل في قماش عربي ، وفيل (١٢١) ، وجمال سباق « هجانة » وبغال عربية ، وقد وصلت وفيل (١٢٢) ، وجمال سباق « هجانة » وبغال عربية ، وقد وصلت هذه السفارة عند الامبراطور الذي كان معسكرا في قلعة « ديكوردان » Ricordance بالقرب من نهر « بيسل » Bel

ويذكر البعض نقلا عن تاريخ هرقل مادار بين البعثة السلطانية وبين الامبراطور فردريك الشانى ، من مناقشات ، وخاصة الحديث ، بين فخر الدين والامبراطور ، والذى بدأه مندوب الكامل بقوله « سيدى ، لقد طلبتم الى السلطان أن يتخذكم صديقا وأخا ، لذلك فهو يطلب اليكم الا تطالبوه بأشياء يعجز عن اجابتها، أما أذا أردتم التقدم باقتراحات عمليسة فهو على أتم استعداد لناقشتها ، وبالنسبة لما تقدم به مندوبكم ، فالسلطان يرى أنه طلب مستحيل ، ليس لقيمته المادية ، وأنها الما قد يصاحبه من لوم وخاصة وأنكم تعلمون أن المسلمين يعتبرون المسجد الأقصى بيتا مقدسا من بيوت الله ، مثلما يعتبر المسيحيون كنيسة القيامة بيتا مقدسا من بيوت الله ، مثلما يعتبر المسيحيون كنيسة القيامة بيتا مقدسا ، لذلك لا يمكنه اجابتكم الى طلبكم مخافة أن ينصب عليه عضب المسلمين ، ويعتبره الخليفة خارجا عن القسانون وكافرا (١٣٤) » .

ومن ثم يمكن القول بأن البعثة التي أرسلها الامبراطور حاله وصوله الى الملك الكامل، قد حملت في جعبتها طلبات الامبراطور قردريك الثاني التي قد وعدم بها الملك الكامل من قبل (١٢٥)، ولا كان الأمير فخر الدين حريصا على استمرار العلاقة الطيبة بينه وبين الامبراطور من ناحية ، وكذلك على استمرار المغاوضات بين الامبراطور والملك الكامل من ناحية أخرى ، فقد طلب الأمير من الامبراطور، أن يرسل معه د توما الأكويني ، ثانيسة وكذلك باليان ، حتى يساعدهما في الوصول الى تقدم في المفاوضات مع الملك الكامل (١٢٦) ،

وقد رجعت السفارة الكاملية وبصحبتها سفارة الامبراطور فردريك ، تطلب من الملك الكامل الوفيا، بالوعود التي وعدمنا للامبراطور فردريك ، والتي تتخلص في اعادة بيت المقدس ومعظم الفتوح الصلاحية (١٢٧) .

وقد حملت معها هذه السفارة رسالة الى الملك الكامل ، هذا نصها « الملك يقول لك كان الجيد والمصلحة للمسلمين أن يبذلوا كل شيئ ولا أجيء اليهم ، والآن فقد كنتم بذلتم لنائبي \_ في زمن حصار دمياط \_ الساحل كله واطلاق الحقوق بالاسكندرية وما فعلنا ، وقد فعل الله لكم ما فعل من ظفركم واعادتها اليكم ، ومن نائبي ؟ ان هو الا أقل غلماني ، فلا أقل من اعطائي ما كنتم بذلتموه له ، (١٢٨) -

وهــكذا طلب الامبراطور من الســلطان الكَامل ، تســليم ما سبق أن وعده به ، ويعتبر الامبراطور نفسه ليس أقل من نائبه الذي كان بدمياط في الحملة الخامسة ، والذي عرض عليه الملك الكامل أكثر من مرة تسليم الفتوحات الصلاحية (١٢٩) .

ومهما يكن من أمر فقد أمر الملك الكامل الامير فخر الدين بالمماطلة في المفاوضيات مع الامبراطور فردريك ، ثم تحرك الى تل العجول بغزه (١٣٠) حتى يكون بعيدا عن سفيرى الامبراطور .

لكن بعد أن عرف الامبراطور فردريك أن المفاوضات بهذه الصورة لا تبدى فكر في عمل شيئ يمكن أن يدفع الملك الكامل لكى ينهى هذه المفاوضسات ويفي بما سببق قد وعده به ، وكان اللجوء الى القتال هو الوسيلة الوحيدة · وقد استطاعت الجموع الصليبية بادى وى بده ، أن تستولى على صيدا ، التى كانت مناصفة بين الصليبيين والمسلمين وطردوا منها الحاكم المسلم ، وعمروها سنة ١٦٢٥ ه / ١٢٢٨ (١٣١) ، ثم خرج الامبراطور من عكا وعسكر ما بين قيصرية ويافا (١٣١) ، ثم خرج الامبراطور من وقد استعد لشن حرب ضد القدس وقيسارية ويافا ، بعد أن أعلن بأن الأوامر ستصدر \* باسم الله والمسيحيين ، كما سبق القول ، في الوقت الذي أرسسل فيسه الله والمسيحيين ، كما سبق القول ، مل الوقت الذي أرسسل فيسه المهراطور الى هنرى حساكم مالطة ، ليرسل له عشرين سفينة حربية (١٣٣) كما عسكر الحجاج قرب يافا (١٣٤) ، الذين وصل عددهم كما يذكر البعض \_ الى ثلاثة آلاف وخمسمائة فارس ، وعشرة آلاف رجل (١٣٥) انتظارا للأوامر العسكرية للتحرك .

ومما يجدر ذكره انه بالرغم من أن الاسبتارية و « المونتاى ، Bertrand of thessy وبرتـــراند « أف ســـيزى ، Montaigi وبرتـــراند « أف ســيزى ، الا أنهم تبعوه في الطريق من عكا الى يافا خشية هجوم اسلامي عليه (١٣٣١) .

هذا وقد بدأت قوات الامبراطور في عمل تحصينات الدفاع في بافا من ٢٥ نوفمبر عام ١٣٢٨ م (١٣٧) ، وعلى أية حال فقد

قام الصليبيون الألمان بنهب كثير من القرى الاسلامية ، واشترط الملك الكامل أخد تعويض من الامبراطور عن الخسائر التي لحقت بهذه القرى ، لدفع عملية المفاوضات (١٣٨) ، وخاصة بعد أن حدث لها نوع من الركود ، اذ أن الملك الكامل أخذ يماطل وصمم على توقفها •

وفى الواقع كانت فترة توقف المفاوضات صعبة جدا على الامبراطور فردريك ، فيذكر البعض انه كان يبكى بغيظ وحزن ، وفكر فى العودة الى أوربا اذ قال « بدأت أسعى من أجل السلام واتفاقيات ثم أسرعت بالإعداد لعودتى وأنا أخفى ألى خلف ملامح مبتهجة حتى لا ينتصر العدو أو يفرح » (١٣٩) ذلك لأن الامبراطور لم يأت بجيش يمكن أن يواجه به المسلمين ، كما أنه مطرود من رحمة الكنيسة التى أثرت على عدم استجابة كثير من الصليبين بالشرق للانضواء تحت لوائه ، ولا يخفى على أحد أن الملك الكامل ، كان يعلم بكل جوانب هذه القضية ، ومن هذا المنطلق بدأ يماطل مع حليفه وصديقه ، وخاصة عندما عصفت الرياح بالسفن التى بها امدادات للامبراطور بالشرق (١٤١) ، بالإضافة الى معرفت بأن البابا احتل بعض المدن الثابعة له فى الغرب (١٤١) ،

وأيا كان الأمر فان الرسائل بين الامبراطور فردريك، والملك الكامل لم تنقطع ، فأرسل الى الملك الكامل رسالة ، يقول فيها « أنا عتيقك وتعلم أنى أكبر ملوك الفرنج وأنت كاتبتنى بالمجى ، وقد علم البابا والملوك باهتمامى ، فأن رجعت خائبا ، انكسرت حرمتى، وهذه القدس هى أصل دين النصرانية وأنتم قد خربتموها، وليس لها دخل طائل ، فأن رأيت أن تنعم على بقبضة البلد ليرتفع رأسى بين الملوك وأنا التزم بحمل دخلها لك (١٤٢) .

وفي هذا الصدد استطاع الأمير فخر الدين يوسف أن يخرج هذه المفاوضات من مرحلة الجمود التي وصلت اليها ، أذ رأى

أن مبعوث الامبراطور فردريك الى الملك الكامسل لم يعد مقيد لا عنده ، ومن ثم طلب الأمير فخر الدين أن يرسسل « توما الأكويني » و « باليان » سيد صيدا الى الكامل ليتفاوضا معه ، في ذات الوقت الذي يقوم فيه الأمير فخر الدين بالتفاوض مع الامبراطور ، ذلك في أوائسل فبراير عام ١٦٢٩ م / ربيع ٥٦٦ هـ ، وقد اسستطاع الطرفان أن يصلا الى صيغة نهائية للاتفاق بينهما ، وكان لذلك دوافعه ،

فبالنسبة للاميراطور فردريك الثاني ، وقفت البابوية ضده بالمرصياد ونقلت ميدان الصراع بينهما وبين الامبراطور ، من أوربا إلى الشرق ، ومن ثم أصبحت الفضية عندها ، ليست قضية صليبية ، ولكنها قضية المبراطور عاق ، وعليه فكان من الضروري أن يثبت الامبراطور وينجح فيما أتى من أجله ، هذا فضلا عن أن البابوية استطاعت أن تجند كثرا من الصليبيين بالشرق للوقوف ضد الامبراطور ، مما جعل الفرقة تسرى سدر النار في الهشيم بين الصليبيين ، ولم يكن هذا يخاف على الامبراطور ، ولاما قاءت به البابوية من الاعتداء على ممتلكاته في أورباً ، مما جعله في موقف قلق ، زد على ذلك انه لم يكن بامكانه الدخول في حرب ضـــه المسلمين ، ذلك لأنه لم يجه من الصليبيين المساعدة الكافية ، وأهم من هذا كله ، ربما يكون الامبراطور قد عرف عن استنجاد الماك الناصر داود \_ ابن المعظم عيسي \_ بالخوارزميـة (١٤٣) ، الأمر الذي سيدخله في صراع وصدام مع قوة لا قبل له بها ، لذلك نجه الامبراطور ينحاز الى جانب الناصر داود ، ويعضد سياسته العدائية ضد عميه الكامل والأشرف (١٤٤) .

أما بالنسبة للملك الكامل ، فقد اتفق مع أخيه الأشرف موسى ، على انتزاع دمشق من ابن أخيه الناصر داود ، وقام الأشرف بمحاصرة دمشت سينة ٦٢٦ هـ (١٤٥) ، الأمر الذي دفيم اللك

المناصر داود ، أن يرسل الشيخ « شيمس الدين الخسروشاغي » رسولا ألى السلطان جلال الدين خوارزم شياه ، يخبره بما تم الاتفاق عليه بين أعمامه لانتزاع الملك منه ( الناصر داود ) ، بسبب اتفاق والده معه ، ومن ثم يحث الناصر داود ، السلطان جلال الدين لتدارك الموقف ، ويهاجم خيلاط « ليشبيتغل سر الملك الأشرف وليندفع عنه شره » على حد تعبير ابن واصل (١٤٦) .

وهكذا أصبح الملك الكامل في عداء مع ابن أخيه الذي استنجه بجلال الدين ـ كما فعمل والده من قبل ـ ومن المرجع أن الناصر بمفرده كان لا يشكل خطورة على الملك الكامل ، الذي كان يخشى جلال الدين فاذا أتى الأخبر فلا مناص من الدخول معه في حرب، أذ كان حينئذ في عكا ، ولا يستبعد أن يهاجم المسلمين فالكامل يدرك تماما أن الامبراطور ليس معه جيش كاف لشن حرب ضد المسلمين ، لكن لم يكن بخاف عن الملك الكامل ما يمسكن أن تقدمة قبرص للامبر اطور من مساعدات (١٤٧) ، وخاصة بعد أن أصبحت تحت قيادته ، ومن ثم فان الكامل اذا استمر على هذا الرضع وفي حالة السكون هذه ، يمكن أن يصبح في وضع لا يحسد عليه ، بين أبن أخيه الناصر داود من ناحية ، وجلال الدين الخوارزمي من ناحية ثانية والامبراطور فردريك الثاني من ناحية ثالثة ــ وعليه فقد كان لابد أن يفكر في مهادنة أخطر وأقوى هؤلاء جميعاً ، وهو الامبراطور فردريك ألثاني ، حتى لا يدخل في حرب معه (١٤٨) ، وخاصة بعدما أيقن الكامل أن هناك عدوا يمكن أن يستقطبه الأمير اطور الى جانبه ، الا وهو السلطان جلال الدين •

ولم تكن هذه الظروف التي دفعيت الكامل وفردريك لأن يلتقيا فحسب ، ولكن ما حدث من تقارب فكرى وثقافي كان له أثره في تقارب وجهات النظر ، والذي يتضح من خلال العلاقة بين الامبراطور والملك الكامل طيلة سبع سنوات ، بالاضافة الى الأحادث

التى أجراها الامبراطور مع الأمير فخر الدين ، والتى كانت تتسم . الصداقة المتبادلة ، اذ حادثه عن حكماء العرب والشاعر المتنبى وعن الدين الاسلامي ، وكذلك عن الجنة والنار والروح ، وعن معه وفتح له مسائل أخرى مثل « الخلافة والبابوية » (١٤٩) ، فقه سأل الامبراطور الأمير فخر الدين ، عن الخليفة ما أصله ، فقال له فخر الدين « هو ابن عم نبينا محمه صلى الله عليه وسلم ، أخذ الخلافة عن أبيه ، وأخذها أبوه عن أبيه ، فالخلافة مستمرة في بيت النبوة لا تخرج منهم ، فقال الامبراطور « ما أحسن هذا ، بيت النبوة لا تخرج منهم ، فقال الامبراطور « ما أحسن هذا ، ليس بينه وبين المسيح نسبة ولا سبب جاهلا منما ، يجعلونه ليس بينه وبين المسيح فيهم ، وأنتم خليفتكم ابن عم نبيكم ، فلو أحق الناس بمرتبته » (١٥٠) .

وكذلك تناقش الامبراطور مع الأمير فخر الدين ، في أسئلة في الحساب والمنطق والادارة والطب (١٥١) ، وفروعا أخرى من المعرفة مكنته من أن يحول أى حديث الى المجالات الفلسفية العزيزة الى القلب الشرقى ، فنجع نجاحا كاملا في ذلك ، وبدأ يتحرك بين الأمراء المسلمين بلبساقة اجتماعية تامة لرجسل العسلم الكيس (١٥٢) ، ويذكر بعض المؤرخين ، أن الامبراطور بدأ بنفسه في كسب صداقة شخصية مع المسلمين فهو لم يأت بحشا عن الغزوات ، ولكن ليستولى سلميا على بعض المناطق وقد سبق قول فردريك « كان يجب أن لا أبحث عن كسب مثل هذه الاتفاقيات من السلطان لو لم أكن خائفا من فقد نفيذي بن الفرنجة » (١٥٣) ،

ومن ثم فقد بدأ الامبراطور فردريك أكثر قلقا ليتعلم كل شيء عن عاداتهم واكتشافاتهم وأفكارهم ، أكبر من أخذ القدس منهم (١٥٤) ، ويؤكد هذا قول بعض المؤرخين نقله عن المستشرق

الایطسالی « فرانشسسکو جابریلی » لم یکن فردریك یقتصر علی الاتصال بالعلماء المسلمین فی حاشیته ، بل کان یتصسل بالعلماء الشرقیین عن طریق الرسائل لحل المشاكل العلمیة والریاضیة والطبیعیة والفلسفیة وغیرها ، ومن هؤلاء علم الدین الحنفی أستاذ الریاضة المصری الذی کان فی خدمة الملك الكامل الأیوبی ، واختیر لحل المشاكل الریاضیة التی تحداها بهم فردریك (۱۵۵) .

ومجمل القول أن الامبراطور فردريك كان داهية ، الى الحد الذى يستطيع به أن يحقق الكثير ، بالأسلوب الدبلوماسى من خلال صداقته ، ومراسلاته السرية التى يمسكن أن يحرز به ما يصعب تحقيقه بالمراسلات العلنية .

وكان الملك الكامل يقدر هذا الأساوب، فهو يعشق النقاش مع المتعلمين عن فلسفة المتشريع، وقواعد اللغة، وهي أشياء يحبها العرب، وكان هو نفسه شاعرا، ولا تزال بعض أشعاره باقية، وكان معه في قلعة الجبل خمسون عالما يجلسون وينامون في ديوان حول عرشه ليزودهم بمحادثاته المسائية، كما أنه كان ينفق ماله بطيب خاطر في تعزيز التعليم، اذ أسس مدرسة في القاهرة للداسة الأحاديث النبوية، وأخرج مرتبات للفقهاء Juristis مذا وقد كان الكامل اداريا يستحق الاعجاب، حيث كان يراجع مذا وقد كان الكامل اداريا يستحق الاعجاب، حيث كان يراجع الدخيل الحكومي من الضرائب، بالاضيافة الى انه أخترع أنواعا جديدة من الضرائب ، بالاضيافة الى انه أخترع أنواعا جديدة من الضرائب (١٦٥)٠

على آية حال لم يرغب الملك الكامل في الدخول في صدام مع الامبراطور فردريك في هذه الظروف ، وخاصة عندما وصلت درجة الاستعطاف بالامبراطور أن جرد نفست من أسسلحته الشخصية ، وأرسلها الى الملك الكامل ، وهي عبارة عن : الخوذة ، والسيف ودرع الرأس (١٥٧) رغم أن البعض اعتبر هذا الأسلوب، هو أساوبا أستقزازيا من جانب الامبراطور (١٥٨) .

وفي النهاية وخلال المراسلات السرية بين الامبراطور والملك الكامل أرسل الأخير خطابا الى الامبراطور مع الامير « فخر الدين ، و « توما الآنويني ، و « باليان ، في ١١ فبراير عام ١٦٢٩ م / ١٠ ربيع الأول ٦٣٦ هـ ، وبه بنود الاتفاقية (١٥٩) ، ولم يجد الكامل بدا من المهادنة (١٦٠) ، وقد وافق الامبراطور على هذه البنود في الأحد ١٨ فبراير عام ١٢٢٩ / ٢٢ ربيع الأول ٦٢٦ هـ، ووقعت معاهدة الصلع بين الجانبين ، حضرها من الجانب الاسلامي ووقعت معاهدة الصلع بين الجانبين ، حضرها من الجانب الاسلامي الأربلي ، ومن الجانب الامبراطوري مقدم الفرسان التيوتون ، لا هيرمان أف سالزا ، وأسقفا اكسترا وونشستر (١٦١) ، ثم حلف عليها الملك الكامل والامبراطور فردريك (١٦٢) وتتضمن بنسود فحواهـا .

أولا: يسلم السلطان الكامل بيت المقدس الى الامبراطور فردريك وضباطه وحاشيته ، وينظمها وفقاً لارادته (١٦٣) ، كما سلم بيت لحم ، وكل القرى على الطريق من عكا الى القدس ومن عكا الى يافا وأرض تورن وملحقاتهم (١٦٤) ، علاوة على صيدا وقيصرية ، كما يمكن للامبراطور تحصين هذه المناطق .

ثانيا: يكون الحرم الشريف بما حمواه من منطقة معبد سليمان والمسجد الأقصى ومسجد عمرو ، للمسلمين ، ولا يدخله الفرنجى الا للزيمارة (١٦٥) أيا كان جنسيته ، ويمارس فيه المسلمون شعائرهم ، دون اعتراض ، أما مفاتيم الأبواب فى المنطقة المحيطة فتبقى فى أيدى المقيمين من المسلمين ، وذلك لصيانتها والاهتمام بالمنطقة (١٦٦) ، ويقيم الوالى على المسلمين فى هذه المنطقة « بالبرة » (١٦٧) .

ثالثاً : أن يكون هناك سلام بين الامبراطور فردريك الثاني والملك الكامل محمد لمدة عشر سنوات (١٦٨) · بالتقويم الأفرتجي،

أى عشر سنوات وأربعين يوما بالتقويم الهجرى (١٦٩) ، اعتبارا من ٢٤ فبراير عام ١٢٢٩ م / ٢٨ ربيع الأول ٦٢٦ هـ (١٧٠) .

رابعا: آن أى أفرنجى مؤمن مخلص ، يطلب دخول معبد الرب ، بقصد الصلاة ، سوف يسمح له بذلك وآن لم يكون مؤمنا مخلصا فلا يسمح له بالزيارة في أى جزء من المنطقة (١٧١) .

خامسا: تعهد الامبراطور أنه لن يقدم المساعدة لأى فرنجى ، مهما كان أو أى شرقى ، فى مخالفة النائب ، أو ضد المسلمين ، طول مدة المعاهدة وأذا قامت الحرب يتعهد الامبراطور بأنه لن يسلماعد أى جيش ولن يحالف أى طرف له دور فى الصراع ، لا بالرجال ولا بالمدد (١٧٢) ، وأن يمنع أية حملة أوربية من المجى الى الشواطى الأوربية بمصر والشام (١٧٢) .

سادسا: اذا حدث نزاع بين مسلم ومسلم آخر في القدس، فيحاكم أمام محكمة اسلامية أما المسيحيون فيحاكمون أمام محكمة مسيحية (١٧٤) •

سابعا: اطلاق سراح الأسرى بين الطرفين ، وبخاصة الأطفال الذين أسروا من حملة الأطفال سنة ١٢١٢ م (١٧٥) .

ثامنا : اشترط المسلمون لتسليم بيت المقدس لفردريك أن لا يحدث به أى تجديد في سدوره ، وأن يبقى كسا هو على حاله خرابا (١٧٦) .

تاسعا: أذا نقض أى صليبى هذه الاتفاقية ، والموضوعات المذكورة في هذه الهدنة سوف يحرمهم السلطان من الامتيازات المنوحة لهم (١٧٧) .

عاشرا: طرابلس وأقاليمها، وحصون طرطوس، والمرقب وأطاكية، سوف تترك على وضعها، والامبراطور يحذر أتباعه وقواته المقيمين في تلك المناطق من التعامل مع أمراء تلك المدن (١٧٨) ذلك لأنها لم تدخل الاتفاقية ٠

ويتضيح من هذه البنود أن الامبراطور فردريك الشاني استطاع أن يحصل على الكثير مما لم يتيسر لسابقيه من أمراء وأباطرة أوربا، أن يحصلوا عليها بالطريقة التي لم يفكر فيها أحد من ملوك أوربا ابان الحروب الصليبية الا وهي الأسلوب الدبلوماسي .

## موقف المسلمين والصليبيين والبابوية من الاتفاقية:

أما عن الموقف الاسلامي العام من الاتفاقية ، فقد أصدر الملك الكامل وأوامره للمسلمين بالانسحاب من القدس ، « ونودى في البلد بخروج المسلمين فخرجوا ووقع الضجيج » (١٧٩) وكان لكل طرف من الأطراف موقفه ٠

فالملك الأشرف موسى كان على صلات طيبة بأخيله الملك الكامل، ويذكر البعض أن الملك الكامل بعث، ابان المفاوضات بينه وبين الامبراطور، الأمير وسيف الدين بن قلج و بصلورة رسالة الامبراطور، الى أخيه الملك الأشرف ليقول ما عنده فيها، وكشفت اجابة الأشرف عن تأييده المطلق لسياسة أخيه السلطان الكامل، أذ قال الأشرف لرسول الملك الكامل وياسيف الدين ما يقول عبد مملوك هو وجماعته، مهما رسمه السلطان الكامل، كان، لأنه هو سلطان البلاد، ولا يخرج أحد عن أمره، بل تسأله اتفاق الكلمة ليجمع العساكر من البلاد الى خدمته ويقرر ما فيه الصلاح للمسلمين والبيت و (١٨٠)، كما أن الملك الأشرف اجتمع مع الملك الكامل،

وترددت الرسيسل بينهما ، وبين الامبراطبور الى أن استقر الوضيم (١٨١) .

وهكذا يبكن القول بأن الملك الأشرف موسى كان على علم بما استحدثه الكامل مع الامبراطور فردريك ، ومن ثم فيستبعد أن يتخذ موقف مضادا لسياسة أخيه ، وخاصة بعد أن اتفق مع الملك الكامل على نزع دمشت من الناصر داود واعطائها للاشرف وما معها من الأعمال ، وساد الأخير فعلا لحصار الناصر بلاشرف وما معها من الأعمال ، وساد الأخير فعلا لحصار الناصر محمد (۱۸۲) ، الى أن انتهى الكامل من أمر الامبراطور فردريك والكامل محمد (۱۸۲) ، الى أن انتهى الكامل من أمر الامبراطور فردريك ، فاستولى على دمشق من الناصر داود بن المعظم عيسى ، في شعبان فاستولى على دمشما الى أخيه الأشرف ، مقابل أن يترك الأخير «حران » و « الرها » و « سروج » و « رأس العين » من الجزيرة المالك الكامل ، وترك للناصر داود « الكرك » و « السوبك » و « الغور » و « قابلس » (۱۸۳) ،

أما عن موقف المسلمين بالقدس من الاتفاقية فقد أثار توقيعها السخط بينهم (١٨٤) ، وقد حضر الأثمة والمؤذنون من الصخرة والمسجد الأقصى ، ألى باب دهليز الملك الكامل وأذنوا على بابه ، في غير وقت الآذان (١٨٥) ، وكان هذا بمثابة تذكير للسلطان ، وقد أتهموه بصراحة بالتهساون في ديانة المسلمين ، وفتوحات صلاح الدين (١٨٦) .

أما موقف الملك الكامل من هؤلاء فقد أمر بأخذ ما معهم من الستور والقناديل الفضة والآلات وزجرهم ، وقيل لهم • أمضوا الى حيث شئتم » (١٨٧) •

أما عن أهل القدس فقه وقع بينهم الضجيج والبكاء، وحزنوا على سلب القدس من أيديهم بهذه الصورة ، واستشنعوا (١٨٨) ذلك لأنهم يعلمون كيف بذل صلاح الدين النفس والنفيس من أجل استرداده ، وقبعوا في منازلهم يسبون الملك الكامل (١٨٩).، ويذكر البعض أن الناس أنشدوا بالقدس هذه الآبيات :

ان یکن بالشام قسل نصیری و تهمیدمت شدم دام هملوکی فلقه أصمله الغداد خرابی صدمهٔ العاد فی حیاة الملوك (۱۹۰)

وكان موقف المسلمين بدمشيق من الاتفاقية لا يقل سنخطأ عليها من موقف أهل القدس ، فعندما وصلت الأخبار اليهم بتسليم القدس الى الامبراطور ، هاجوا حزنا ، واشتدت العظائم ، وأقيمت المآتم ، وأمر الملك النساصر داود بالتشسسنيع على عسه الملك الكامل (١٩١) ، وتقدم الى الشيخ « شمس الدين يوسف سبط الشبيخ » جمال الدين بن الجوزي « الواعظ » وكان الناس يحبونه ويرغبون في الاستماع لأحاديثه (١٩٢) ، فأمره الناصر بالجلوس في جامع دمشيق ، ويذكر ما حدث لبيت المقدس ويقول ابن الجوزي و فما أمكنتي مخالفت ورأيت من جملة الديانة الحمية للاسلام، موافقته فجلست بجامع دمشق ، (١٩٣) ٠ وكذلك طلب الناصر من ابن الجوزي أن يتر الناس ضبه الكامل (١٩٤) • وعلى أبة حال جلس ابن الجوزي بجامع دمشــــق وحضر النــاصر على باب مشهد « على » ، وجاء الناس الى المسجد وكان يوما مشهودا ومن الكلمات التي قالها بن الجوزي « انقطعت عن البيت المقدس وفود الزائرين ياوحشة المجاورين ، كما كان لهم في تلك الأماكن من ركعه ، وكم جوت لهم على تلك المساكن من دمعـــه ، تالله لو صارت عيونهم عيونا لما وفت ولو تقطعت قلوبهم أسفا لما شفت • أحسن الله عزاء المؤمنين ، يَاخَجِـلة ملوك المسلمين ، لمُنـــل هذه الحادثة ،

تسكب العبرات لمثلها تنقطع القلوب من الزفرات لمثلها تعظم الحسرات ، (١٩٥) وقد أنشد الحافظ شهس الدين سبط بن الجوذى، قصيدة أبياتها تلثمائة ، بيت منها :

على قبة المعراج والصخرة التي تفاخر ما في الأرض من صخرات مدارس آيات خلت من تسلاوة ومنزل وحي مقفر العرصسات (١٩٦)

ويمكن القول بأن هذه الاتجاهات المضادة ضد الاتفاقية التي عقدها الملك الكامل، قد دفعت الأخير لكى بدافع عن نفسه، ويهون من أمر هذه المعاهدة فقال « انا لم نسبمح لهم الا بكنائس وآدر خراب، والحرم وما فيه من الصخرة المقدسة وسائر الزارات بأيدى المسلمين على حاله، وشعار الاسلام قائم على ما كان عليه، ووالى المسلمين متحكم على رسماتيقه وأعماله » (١٩٧)، وكان هذا أقصى ما عند الملك الكامل أن يقوله بشأن وقوف المسلمين ضده، لأنه أصبح في نظر المسلمين خائمها حيث تسماهل في تسرك أملاكهم (١٩٨)، وكانت هذه من الرصمسمات التي دخلت على المسامين (١٩٩)،

أما عن موقف الخليفة في بغداد ، فقد طلب من الملك الكامل أن يقدم له بيانا بشأن هذه الاتفاقية (٢٠٠) ، فأرسل الملك الكامل اليه ، جمال الدين الكاتب الأشرفي ، وكذلك الى البلاد الشرقية ، حتى يسكن قلب الناس ويطمئنهم ، من جراء انزعاجهم بسبب الاتفاقية (٢٠١) .

وهكذا عم السخط بلاد الشام حتى أولئك الذين ساهموا في السفارات بين السلطان الكامل والامبراطور فردريك ، ودليل ذلك أن الصلاح الأربل ، أرسل الى الملك الكامل بعد الاتفاقية يقول :

زعــــم اللعين الأنبرور بانـــه صـــلم يدوم لنــا على أقوالــه

شرب اليمين فان تعرض ناكسشا فليأكلن لذاك لحم شمائله (٢٠٢)

والشيطر الأخير من البيت الثاني هي العبارة التي أقسم بها الامبراطور عند عقد الاتفاقية ·

ويبدو أن الامبراطور فردريك قد شعر بمدى الموقف الذى أضحى فيه الملك الكامل بين المسلمين، اذ يقول الامبراطور و لولا أنى أخاف انكسسار جاهى عند الفسرنج لما كلفت السلطان شسسيئا من ذلك » (٢٠٣) •

وصيفوة القول أن الملك الكامل قد استجاب لطلبات الامبراطور، وأن ما أثاره المسلمون من سيخط بسبب تلك الاتفاقية ، كان تصرفا طبيعيا ، لأنهم لا يلمسون بواطن الأمود ، فقد وافق الكامل على اعطاء القدس للامبراطور بشرط « خراب أسواره » وانه يامكانه رده في أي وقت (٢٠٤) ، وان الظروف التي سبق ذكرها \_ قد دفعته الى ذلك (٢٠٥) ، وانه قد ضعى بمنطقة قليلة الأهمية وكسب تحالفا دفاعيا مع الامبراطور (٢٠٦) ، كما أن السلطان الكامل ، أتاح لنفسه بهذه الاتفاقية فرصة مواصلة غزواته العسكرية ، دون أن تقلقه حسركة صليبية جديدة قد تأتى تلو رفضه لتسليم القدس (٢٠٧) ، حتى ينصرف الى شسئون الدولة الأيوبية ، ويقف ضد الخوارزمية (٢٠٨) ،

ومما سسبق يمكن القول ، إن لم يتم عقد الإتفاقيسة بهده الصورة ، فريما حدث صدام بين الطرفين ، ولا يسبيما فيام حملات الخرى ، وقت الشرق آخوج فيها الى السلام منه الى الحرب بسبب المسداءات بين امرائه ، والاخطار المحدقة به ، ومن تم فلا يمنن الأخذ بقول البعض « لو ان السلطان قد امتسع عن تسمليمها للامبراطور ، لما امكنه الاستيلاء عليه عنوة ، خاصه وانه لم ينن مزودا بالعدد الكافي وانعدد اللازمة لفرض حصمار قوى حولها ينتهى بسقوطها في أيدى اللاتين ، (٢٠٩) ، اذ لو كان هذا صحيحا فيماذا نفسر ، أعمال الامبراطور المسكرية في يافا بالإضافة الى فضع قبرص تحت ادارته حتى تمده بالمال وانعتاد والرجمال ابناء وجوده بالشرق .

لاشك أن الامبراطور فردريك الثاني استطاع أن يفعل ما لم ينجح أحد غيره في فعله ، وقشل في تحقيقه كل الصليبيين ، منذ معركة حطين ودخول صلاح الدين القدس .

هذا وقد سبق توضيح كيف كان موقف الصليبين بالشرق بعد وصول الامبراطور فردريك الى بلاد الشام ، والآن وقد وقعت هذه الاتفاقية ، فانها لم تلق الترحيب الا من فئات قليلة ، مثل الألمان والصقليني أتباع الامبراطور ، الذين اقتنعوا بالاتفاقية (٢١٠)، من واقع ولائهم للامبراطور وانفجروا في صياح الفرح بما استطاع أن يحققه لهم امبراطورهم (٢١١) .

أما بقية الصليبين بالشرق فانهم عارضوا الاتفاقية (٢١٢) ، والمسلمت من جديد الآلام والمساعب بينهم (٢١٣) ، ذلك لأن الامبراطور قد قبل أن يبقى المسجد الأقصى وقبة الصخرة بيد المسلمين أمام المقدسات المسيحية ، وهذا ما أتى من أجله الصليبيون لازالة ذلك التقارب (٢١٤) ، وفضلا عن ذلك فان بعض الصليبين كان يرى ، طالما أن الاتفاقية لم تشهل سلب الأردن والكرك ،

فائه لا قيمة لها ، وبردوا دايهم بأنه يمكن للمسلمين استرداد بيت المقدس بسهولة من خسلال تلك المناطق ، علاوة على ذلك فاند الصليبيين كاندوا قد دفضهوا ذلك العرض في دمياط ١٢٢٠ / ١٢٢١ م ، ولو كان الصليبيون يرون فيه مصلحة لرضوا بهذا عندما عرضه الملك الكامل عليهم (٢١٦) ، بالاضهافة الى هذا وذاك فان الاتفاقية قطعت بمقتضاها الامدادات عن الصليبيين بالشرق (٢١٦) ، وقضت على الحرب المقدسة .

وكان « جيروالد » Gerold بطريرك القدس ، قد عرض على البابا جريجورى التاسيع تفاصيل ما صنعه الامبراطور فردريك الثانى فى الأراضى المقدسة ، ووصف المعاهدة بأنها خيانة ارتكبها الامبراطور مع سلطان مصر (٢١٧) ، وذكر له كذلك نقاط الضعف، ووصف الامبراطور بأنه أحمق ، سمع لنفسه أن يخدعه المسلبون ، كما ذكر له عدم احتواء المعاهدة كلمة واحدة بشأن استرداد الكنيسة وممتلكات الدير (٢١٨) ، وأرسل « جيرولد » أيضها الى جميع المسيحيين يخبرهم عن سلوك الامبراطور فردريك الثانى فى الأرض المقدسة ، ويتهمه بسوء معاملته مع فرسان الهيكل ، ورجال الدين واهانات كثيرة أهانها بها (٢١٩) .

وكان لهذه المراسلات نتائج على المستوى المحلى والعالمي م أما على المستوى المحلى فقد اتبع كثير من المسيحيين البطريرك في آرائه ، وأخلصوا له ضد الامبراطور (٢٢٠) .

أما على المستوى العالمي ، فقد استغل البابا هذا الوضع ؛ وبدأ يسيى، الى الامبراطور فردريك ، في الأوسساط الأوربية ، ونشر ذلك في العالم المسيحي بصورة من الحقد والضغينة ، ووصف

الأعبال التي قسام بها بأنها مخجلة ، في تفاوضه مع الكفار (المسلمين) وسسمع لهم بالعبادة في القدس ، وأهمل البابا ، ما حققه الامبراطور من تجاح في الشرق (٢٢١) ، وأطلق عليمه « مريد المحمديين » « المسلمين » بعمد أن كانت تطلبق عليمه « ابن الكنيسة المحبوب » (٢٢٢) .

وقد حاول « هيرمان سالزا » قائد التيونون أن يحبط الاعمال ألتى قام بها « جيروند » وخاصة لدى البابا ، فارسل في ١٥ مارس سنه ١٣٢٩ م الى البابا جريجورى التاسع يخبره باعمال الامبراطور فردريك الثانى ، وتجاح المعاهدة الخاصة بالسلام مع سلطان مصر ، والتى تم بها اعادة مدينة القدس الى الصليبيين وبعض الأماكن الأخرى (٢٣٣) .

ورغم ما نشب بين الفئات المختلفة بالشرق من خلاف بسبب الاتفاقية ، فإن الإمبراطور اعتبر نفسه ملكا على بيت المقلس ، ورغب في زيارته الا أنه لم يظهر أمام المسلمين بمظهر السالب لحقوقهم ، ومن ثم فقد استعمل الأسلوب الدبلوماسى ، حتى يتسنى له زيارة بيت المقلس من ناحية، ولكي يأمن جانب المسلمين أثناء هذه الزيارة المرتقبة من ناحيسة أخسرى ، أذ أنه اسبتأذن الملك الكامل في زيارة القدس ، فلم يلب السلطان طلب فحسب ، ولكنه كلف القاضى شمس الدين قاضى نابلس ، بملازمته خسلال زيارته الى القدس (٢٢٤) ، وعندما علم أسقف قيسارية بنوايا الإمبراطور في الزيارة ، أصدر أوامره الى «جيرولد» بطريرك القدس ليصدر قرار التحريم على المدينة ويمنع الحجاج من زيارة قبر المسيح (٢٢٥) ، وعلى أية حال تقدم الامبراطور الى بيت المقلس وفي مقدمة الحجاج، ولم ينجح البطريرك في منعهم من الدخول ، ذلك لأن معظمهم كان ولم ينجح البطريرك في منعهم من الدخول ، ذلك لأن معظمهم كان

كتب « لدى الألمان شيئ واحد يفكرون فيه وهو أن يكونوا أحرارا في زيارة الضريع المقدس The Holy Sepulcher ، وكانوا الأمة الوحيدة التي رفعت أناشيد النصر والحماس واضبات المدينة بأسبلوب مسرح » (٢٢٦) ، وجسرى الاحتفال في ١٧ مارس سنة ١٢٢٩ م / رمضان ٦٣٦ هـ ، بدخول الامبراطور الى بيت المقدس ، ومعه بالاضافة الى الحجاج سد الفرسان التيوتون ، وأساقفة صقلية ، ومن انجلترا بطرس أسقف ونستر ، ووليم أسقف اكستر، الى أن وصل الامبراطور الى دار الاسبتارية القديمة حيث اتخلها مقرا له (٢٢٧) ،

Bridge Committee Committee Committee

وفي اليوم التالى لوصوله بيت المقدس، أى في الاحد وسيط صيام الأربعين ١٨ Mid Lent مارس عام ١٢٢٩ م (٢٢٨) ، تؤجه الامبراطور ليشهد القداس في كنيسة القيامة ، فلم يكن بها أحد من القسس ، فتقدم الامبراطور ، رابط الجاش ، وبالقرب من خريج الكنيسة ظهر في ثوب كهنوتي أزرق ورجف بمفرده في عزله ، وتمتم باسم « مارية » وابنها وباسم الله ، وأخذ التهاج الذهبي من على المذبح وتوج نفسه به (٢٣٩) ، وشجعه على ذلك البارونات الذين كان يتبعونه (٢٣٠) وقد قام الامبراطور بهذا دون الانتظار لبركة البسابا ، هذا ونصحه رئيس الاسساقفة بيرارد وهرمان أف سالزا ، بعدم القيام بأية طقوس دينية ، حتى ياخذ موافقة البابا (٢٣١) ، ومن الأرجح أن يكون القساوسة قد رفضوا تتويج المبراطور محروم من الكنيسة ، مما دفعه لكى يتوج نفسه (٢٣٢) .

وبعد التتويج خطب الامبراطور في الحجاج موضـــحا ، أن ما أضافه من نصر في الشرق هو من الرب ، ثم اثنى على الكنيسة والامبراطورية ، واعتبرها مثله الأعلى ، ثم فسر هيرمان سالزا هذه الخطبة للحجاج باللغة الفرنسية والإلمانية واتعاد فيها بالامبراطور، وأعماله الباهرة ، وبرو سياسته التي اتبعها في الشرق (٢٣٣) عنيم ذهب الامبراطور الى دار الاستبارية، وعقد مجلسا عسكريا لمناقشة أمن الدفاع عن بيت المقلس ، وأصدر أمره باصلاح برج « داود » وباب « اصطفان » وبسلم المقر الملكي الملاصق لبرج « داود » الى الفرسان التيوتون (٢٣٤) ،

ولما كان الامبراطور يرغب في ريارة الاماكن المقاسمة الاسترعية بالقدس ، فقد عبر اليها ومعه القاضى شمس الدين ، ودخل الحرم الشريف (٢٢٥) ، وشاهد ما فيه من المزارات ، وعندما دخل المسجد الأقصى أعجب بعمارته ، وكذلك بقبة الصخرة المقدسة ، وتقسلم الى محراب المسجد الأقصى ، فأنبهر بصناعته ، وجسال المنبر وصغد على درجات المنبر ليشاهد جميل الصناعة (٢٣٦) ، وتضيف بعض المصادر انه عندما اتى وقت الظهر أذن المؤذنون ، فتقدم الامبراطور هو ومن كان مصه فصللوا (٢٣٧) ، ويمكن فقدم الامبراطور هو ومن كان مصه فصلوا (٢٣٧) ، ويمكن ألقول بأن الذى أدى الصلاة، هم الجماعة الذين صحبوا الامبراطور من المسلمين ، وأذا كان الامبراطور قد صلى معهم ، فيكون دلك تدشيا مع ما يقوم المسلمين فقط ' اذ يستبعد أن يمكون الامبراطور قد أدى هذه الصلاة عن ايمان راسخ بالديانة الاسلامية ،

هذا وقد نظى الامبراطور بامعان ألى قبة الصخرة ، ووجد كتابات ذهبية على البوابة الخاصة بالقية ، منها عبارة نصه ، وقد هو هذا البيت المقدس صلاح الدين من المسركين (٢٣٨) وذلك تخليدا لانتصاره على الصليبيين ، فسأل الامبراطور من معه من المسلمين وقال : من هم المسركون ؟ وتظاهر بأنه لم يفهم معناها ، وأصر على تفسيرها ، فأخبره المسلمون بأن المسيحيين بثالوثهم هم المشركين (٢٣٩) .

وقد كان الامبراطور منبهرا بين الآثار الاسلامية التي أحبها وعشقها ، فما كاد يقابله شيئ غريب الا ويسأل عنه ، فنعدما وجد الشيابيك الشعريه اى المزينه بالاسياخ باعلى النوافذ \_ المابله للبوابات في الصخرة ، فسأل لماذا صنعت بهذه الصورة ؟ فقال له المسلمون ، حتى لا تدخل العصافير الى القية ، فابتسم الامبراطور وقال ه والآن أحضر الله لكم الخنازير ، (٢٤٠) ، يقصه بذلك الصليبين ، وقد أطلق لفظ الخنازير على بنى جلدته ، وذلك لأن يعض المسلمين كان يطلقون هذا اللفظ على المسيحيين (٢٤١) ، وقد بادر باستخدام هذه الكلمة ، لكى يشارك المسلمين في رايهم في المسيحيين .

ولم تقف دبلوماسية الامبراطور فردريك عند هذا الحد في تعامله مع المسلمين بالشرق ، فعندما كان الامبراطور في طريقه الى خارج المسجد الاقصى – بعد أن شهاهد ما فيه – وجد قسبسا وبيده الأنجيه الأنجيه ، يرغب في الدخول الى المسهجد الاقصى ، فصهاح الامبراطور في وجهه وزجه قائلا له « ما الذي أتى بك الى هنه ، والله لئن عاد أحد منكم يدخه الى هنه بغير اذني لأخذن ما في عينيه ، نحن مماليك هذا السلطهان ، الملك لأخذن ما في عينيه ، نحن مماليك هذا السلطهان ، الملك على سبيل الانعام منه ، ولا يتعدى أحد منكم طوره » (٢٤٢) ، فجرى على سبيل الانعام منه ، ولا يتعدى أحد منكم طوره » (٢٤٢) ، فجرى القسيس بعبدا وهو يرتمد خوفا من عنف الامبراطور الذي عرف عنه اعتراف صريح من الامبراطور بجميل السلطان الكامل ، الا أنه على اعتراف صريح من الامبراطور بجميل السلطان الكامل ، الا أنه لا يعدو أن يكون أسلوبا من أساليب الدبلوماسية التي اتبعها الامبراطور .

كما شاهد الامبراطور أيضا مجلس قضاء المسلمين ، وكذلك المضيق الوعر الذي عبر منه سيدنا سليمان ، وناقش بعض الامور

المجاصة بالآخرة والاعتقاد بها مع الأمير فخر الدين (٢٤٤) ، حيث نزل في داره بالقدس ضيفا عنده ، وتناقش على مائدة العشاء ، مع المسلمين عن القمر والنجوم ومع الشيخ علم الدين أستاذ الكواكب ، المنيى أرسله اليه الملك الكامل ، كما شارك في مؤدبة العشاء نساء من أنطاكية (٢٤٥) ،

مكت الامير اطور ليلته عند القاضي شمس الدين ، بالقدس . وظهر من الاميراطور موقف آخر يدل على سلوكه الدبلوماسي مع المسلمين بالشرق ، ذلك أن الملك الكامل قد أمر القاضي شيمس الدين قاضى نابلس ، بمنع المؤذنين من آذان الفجر ، لأن مقدمات الآدان بها آيات من القرآن مثل « قل هو الله اأحد الله الصمه ، لم يلد ، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأيضاً ما اتخذ الله من ولد ه و د ذلك عيسي بن مريم ، (٢٤٦) ، ونحو هذه مما يمكن أن تؤذي شعور الامبراطور فردريك وخاصة أن المئذنة فوق بيت القاضي أ الذي ينام فيه الامبراطور ، فتذكر المصادر ، أن القاضي نسي أن يأمر المؤذنين بعدم الآذان ، ومضت الليلة على حالها ، وأذن للفجر الشبيخ عبه الكريم ، وسمع الامبراطور ذلك ، وفي فجر الليلة التالية لم يؤذن للصلاة طبقا لأوامر الملك الكامل (٢٤٧) ، أغلب الظن أن مقدمات الآذان هي التي لم يذكرها للؤذن فقط ، وقد استدعى الامبراطور القاضي شمس الدين وقال « يا قاضي لم يؤذن المؤذنون على المنابر على جاري عادتهم ؟ فقال له القاضي د أن الملوك منعهم من ذلك أعظاما للملك والمتراما له ، فقال الامبراطور « أخطأت فيما فعلت ، والله أنه أكثر غرضي من المبيت في القدس أن أسمم آذان المؤذنين وتسبيحهم (٢٤٨) ، وتضيف بعض المسهادر ان الامبراطير قال « أخطأتم يا قاضي تغيرون أنتم شعائركم ، وشرعكم ودبنكم لأجل ، فلو كنتم عندي في بلادي ، هل كنت أبطل ضرب الناقوس لأجلكم، الله الله لا تفعلوا أول ما تنقصون عندنا ، (٢٤٩)٠

ثم قدام الامبراطور بتوزيع المال على المؤذنين والمجاورين واعطى المشيخ عبد الكريم المؤذن مائة دينار (٢٥٠) •

هذا جانب من الجوانب التي أثارت انتباه الامبراطور فردريك الثانى خلال الفترة التي قضاها بين المسلمين في بيت المقدس ، والذي يلغت النظر فيها هو ذلك الأسلوب الذي سلكه تجاه المسلمين ، والذي ينم في المقام الأول وقبل كل شيء عن دبلوماسية فائقة . ويستبعد الشبك في هذه المواقف لأنها وردت في المصادر الشرقية بوالغربية على السواء مم اختلاف غير واضح لا يدعو الى الشك فيها .

والذي لاشك فيه أن الامبراطور فردريك قد حقق نجاحاً كبيرا في المجال الدبلوماسي ، ليس لامبراطوريته فحسب ، ولكن للصليبين جميعا ، في الشرق والغرب ، ولكنه لقى منهم جزاء مسنمار (٢٥١) ، اذ أبلغه « قسيس » سالزا ، أثناء اجتماع الامبراطور بمجلس الأساقفة بأن البطريرك والأسقف قد أصدرا قرار الحرمان ضد المدينة المقلسة في يوم الاثنين ١٩ مارس عام المرخين الحالة التي كانت فيها المدينة المقدسة ، اذ يقول توقفت كل حريات المعتقدات وأخذت أدوات الزينة منها من الصلمان والصور التي بها ، ولم يسمع دقمات أجراس الكنائس ، ولا الأناشيد الدينية ، فقد كان هنماك صمت رهيب يخيم على والأبواب موصدة ، وكان الموتي يدفنون في الحقول بدون صلوات أو حفلات جنائزية ، واعتبر الجميع أن هذا انتقام من إلله (٢٥٢) ،

وقد أراد الامبراطور أن يدعم موقفه أمام هذه الأعمال التي: قام بها رئيس الأساقفة والبطريرك ، فأرسل الى البابا والى أمراء. الغرب ، يخبرهم بما حققه من نجاح في أورشكيم ، بالأسلوات المهبلوماسي (٢٥٤) ، الا ان هذا النجاح أغضب البابوية ونظمته حملة ضد الامبراطور المحروم حتى لا تتصل به الجيوش والهيئات العسكرية الصليبية (٢٥٥) ، على نحو ما سبق ذكره •

ولم يرغب الامبراطور أن يمكث في القدس ، بعد أن ساعت الأوضاع السياسية على نحو ما سبق ، ورأى من الأهمية بمكان مفادرتها الى يافا فجمع كل رجاله (٢٥٦) حيث وصلها في ٢١ مارس ١٢٢٩ م، ولم يمكث بها الا يوما واحدا ، انتشر فيه خبر تتويجه بين الناس (٢٥٧) ، ثم توجه الى عكا ، وهناك أعلن الامبراطور ملكيته للقدس أمام الناس كا بين لهم أنه سيترك نائبا عنه بها ، وسنيقوم بتأديب من يخالفه ، الا أن الداوية ، وقفت ضده وحاولت قتله (٢٥٨) ، بأمر البابوية مما ترتب عليه أن سلبهم أموالهم (٢٥٩)، وقتل جماعة منهم على مرمى بصر الناس (٢٦٠) .

وبدأ الامبراطور يمارس سلطاته الفعلية في عكا ، كينك لبيت المقدس اذ أنه منح قائد التيوتون « عيرمان سالزا » في ٢٠ ابريل ١٢٢٩ م ، ستة آلاف واربعمائة درهم شرقي ( اسسلامي ) وكذلك اقطاعيات لهم (٢٦١) ، كما أنه فصل في نزاع كان قائما بين التيوتون و « اليس » علاله انه فصل في نزاع كان قائما بين Honfredi ـ حول منطقة ، اذ قدم كل طرف حجته في ملكيتها ، وصارت عين النزاع الى التيوتون ، وأقر الامبراطور ذلك تحت السم « جمعيسة مريم للتيوتون » (٢٦٢) ، ومنح الأمبراطسور السم « جمعيسة مريم للتيوتون » (٢٦٢) ، ومنح الأمبراطسور من أموال مدينة عكا (٢٦٣) ، هذا وقد أعاد الامبراطور الى بعض من أموال مدينة عكا (٢٦٣) ، هذا وقد أعاد الامبراطور الى بعض منهم ، وذلك عرفانا بالجميل ، اذ عضدوه في موافقة منذ أن نزل ببلاد الشام (٢٦٤) ، كما أقر حقوقهم في صسور وبافا فضلا عن ببلاد الشام (٢٦٤) ، كما أقر حقوقهم في صسور وبافا فضلا عن

امتيازاتهم (٢٦٥) ، علاوة على منحهم مقرا دائما في القدس وصرح لهم بحرية النشاط فيها (٢٦٦) ٠

وقد كان الامبراطور يستغل خبراج عكا في الاستعدادات المسكرية ، وليس أدل على ذلك من أنه منح ٥ كونراد هونيللو » Conrado Hehenloe ستة آلاف درهم بيزنطي بشرط أن يداده بتسعة آلاف رجل (٢٦٧) حتى يستغلهم في الحرب ٠

زد على ذلك فان الامبراطور سمح لأهل جبل د بيسولاني ، Pessulanis الذين كانسوا متعودين في العضسسود الى عكا س بالتجارة والتصرف في أموالهم واسستخدام مراكب أخرى غير مراكبهم ، وذلك لبعدهم عن وطنهسم (٢٦٨) تسهيلا لمهامهسم التجارية .

ولم يكن الامبراطور يتصرف في عكا وأموالها فحسب ، ولكنه أيضا يتصرف في القدس كذلك ، وكان يمنع الاقطاعات كيفها شاء ، والدليل على ذلك أنه في أول مايسو ١٢٢٩ م منع « حنسا دبيجلونو ، Johonnide Begnalo ، بصسور منزلا في مدينة القدس ، وكان هذا المنزل لرجل اسمه بطرس ، أما الآن فهو من أملاك البلاط ، ومنحه بكل توابعه والحمام الذي أمامه (٢٦٩) .

ومما سبق يمكن القول بأن الامبراطور فردريك الثاني كان يتصرف في المملكة ، التي استطاع أن يكسبها بالود والصلات الطيبة • فبالاضافة الى أعماله السابقة وهو في عكا فقد استطاع أن يوطف علاقاته مع • الحشاشين » (٢٧٠) Assassins في لبنان ، حيث بادلهم السفارات ، كما أطلع على نظامهم وعرف كيف يطيعون قائلهم «حسن الصباح» طاعة عميا، (٢٧١) •

## عودة الامبراطور فردريك الثاني الى الغرب الأوربي :

وصغوة القول أن الامبراطور حاول أن يخضع بلاد الشام تحت سيطرة الألمان وخاصة التيوتون (٢٧٢) سيطرة دائمة ، الا أن الأخبار جاءته من أوربا ، تنذر بسوء وضع امبراطوريته هناك مما ترتب عليه أن قرر مغادرة عكا الى أوربا أول مايو عام ١٢٢٩ م ، وسط أعمال سيئة من أهالي عكا وخلافات لا تنذر بخر (٢٧٣)١١ذ أن الامبراطور غردريك أتهم القساوسة بأنهم يساهمون في تسليمسه لاعدائه ، كما رد القساوسة على الامبراطور بأنه يريد تسليم المدن المسيحية الى سلطان القاهرة (٢٧٤)، وفي النهاية حدثت مشاحرة بين الامبراطور والأهالي بعكا ، رماه الأهالي بالقاذورات ، وهو يأخذ طريقه الى البحر في نمجر الأول من مايو ١٢٢٩ (٢٧٥) السي قبر من (٢٧٦) ، ثم اتجه الى برنديزي ، التي وصلها في العاشر من يونيه ١٢٢٩ (٢٧٧) ، وقام حين وصوله بتوزيع الحراس على الساحل حتى يحموه من منافسيه ، وقد جاء الى الامبراطور من الشرق « رينالبد سبوليتو » واللوردات الإلسان والفرسيان من عكا ، الذين ابحسروا من قبسل الى الشرق ، وهم كسونراد « هونلا » Hohenlohe وكونتات هيلبنجبسرج Heiligenberg وهيلغنشتين Helfenstein ونيشتنبرج Leuchtenberg و « ديون Helfenstein هؤلاء حاءوا المباعدة الاسراطور الذي كان مستعددا في بارليتسا والذي بدأ الهجوم بعد شهرين ضد البابا (٢٧٨) . Barletta

وبعد وصول الامبراطور الى الغرب كان عليه ان يتصدى للدماع عن نفسه ضد أعدائه ، وفي مقدمة هؤلاء البابا السذى صرح بأن الامبراطور قد قتل أثناء غيابه بالشرق (٢٧٩) ، مما دفع أعداء الامبراطور الى الطمع في ممتلكاته ، وبتحسريض من البابا ، وخاصة المدن اللمباردية (٢٨٠) ، كما أن البابا قد دمسر «ابسوليا» Apulia (٢٨٠) ، وقد شجع الصليبيين بالشرق

ليتنوا ضد غردريك ، واشاد بموتف البطريرك والاسبتاريسة اذ يتضح ذلك من خطاب له بتاريخ ١٣ يونيو ١٢٢٩ م ، واصدر مرسوما في ٢٨ ديسمبر عام ١٢٢٩ م بمنح المقاتلين غفرانا (٢٨٢) .

هذا وعندما وصل الامبراطور الى برنديزى ، عام «حنا دبرين» و كاردينال كلونيا باعلان البابا جريجورى فى « بورجيا » ، الذى أعلن البابا بأنه لا بد أن ينفى عدو الصليب المعلون والذى يقسف ضسد المسيح (٢٨٣) .

وبالرغم مما معله البابا صد الامبرادلور أثناء غياب الأخبر عن مسرح الاحداث في أوربا ، ألا أن الامبراطور ما أن وصلت أقدامه الى ايطاليا ، حتى بدأ يستعد لمواجهة البابوية ليسترد ممتلكاته التي استولت عليها ، فقصد « افيلوني » Avellino ثم ظهر في «كابوا » Calvi ، لأنه أخذ «كالفي » Calvi و « ميرانسو » • Mariano و « اليف » Alife و « غينافرو » Venafro (۲۸٤) . وأمام تقدم فردريك الملحوظ هرب الجيش البابوي الى حدود رومان ويبدو أن البابوية قد شعرت بأنه لا جدوى من الوقوف في وجه الامبراطور ، وارادت أن لا تصعد الخلافات بينها وبينه اكثر من ذلك . ومن ثم فقد قسررت العفو عن المجرمين وخاصة في السنتين الأخرتين ، محضر الناس ومعهم الأمراء الألمان الى مجلس الشيوخ ومعهم الكرادلة ، ذو الرداء الأحمر ، كذلسك دوقات « النمسا » و « كارنثيا » و « ميران » وبطريرك « اكويليا » Aquielia واستقف « سيالزبرج » واستقف « راتسبون (۲۸۵) » 4 واتفقت البابوية مع الامبراطور على أن يحل السلام بينهما محسل الحرب ، وذلك في ٢٣ يوليو .١٢٣٠ م « بسان جرمانو » San Germano ) وأعلنت فيه البابوية ، أن الأمبراطور فردريك الثاني ( اميراطور الرومان ، اغسطس ملك أورشليم وصقاية )

سيدخل في مفاوضات بشأن المدن التي وقفت ضده وبجانب الكنيسة . وحددت سنة لمناتشة هذه الأمور ، وأن لم يتم التوصل الى شيء فالكنيسة والامبراطور يختاران نوابا عنهها لمحاولة التوصل الى تسوية ، واذا لم يتوصل هؤلاء النواب الى اتفاق ، بخنار خمسة اشخاص ويكون الانفاق بأغلبية الأعضاء ، وقد اخنار الإمبراطيور « توماس » كيونت اكتبرا ليقسم له أن الامبراطور لا يتدخل في المفاوضات بما يعيقها (٢٨٦) . وأن الامبراطور قد تعهد بأنه سيحترم أي انفاق تقوم به الكنيسة ، وسيامح الاميراطور الألمان واللمباردين والتسيكان Tuscan والمتلبين والفرنسيين وآخرين انضموا الى جانب الكنيسة ضده ، وتعهد الامبراطور بانه سيحافظ على السلام الحقيقي بينه وببن الكنيسة ، ووعد بأنه لن يعتدى على اراضي الكنيسة في روما ، مثل انكونا Ancona ، وقد أنهى هذا الشرط ، بأنه في حالة فشل الامبراطور في ارسال مندويين عنه للتباحث مسوف يقف المحسلس الى جانب الكنيسة ضد الامبراطور ، وإذا رفضت الكنيسة النواب أو خدمهم مسوف لا يعتد بهذا القسم (٢٨٧) .

من الواضح أن الامبراطور قد جعل يد الكنيسة هي العليسا لكي تعترف بما غطه في الشرق ، وحتى لا تدخل معه في صراع اكثر حدة مما سبق ، ولعل أهم ما خرج به الامبراطور من هذا الاتفاق ، أنه لم يرد في هذا المجلس ذكر اسمه من بين المحرومين هذه المرة (٢٨٨) ، وكتب البابا للامبراطور « المتح لي قلبك تهدا روحي ، أنا مساتذكر الماضي غير الطويل » ورد عليه الامبراطور قائلا « تعال لتبحث معي بحماس عن أبنك المخلص ، ويظهر لي الله مسهل لانجاز كل رغباتي »(٢٨٩)، وعلى أية حال لم تكن تغرب شمس الثامن والعشرين من أغسطس سنة ١٢٣٠ م حتى حلل السلام بن الامبراطور والمابا (٢٩٠) ، وبذا أصبح فردريك مرة

آخرى ابن الكنيسة المخلص بعد أن كان « مريد المسلمين » على حد قول بعض المؤرخين (٣٩١) -

وهكذا أعترف البابا بها حققه الاسراطور من نمم دبلوماسي في علاقته بالملك الكامل ، من خلال اتفاق « سبان حرمانو » (٢٩٢) ويذكر بعض المؤرخين ، أن الامبراطور مردريك قسد أخلص كثيرا لهذه الاتفاقية وأحترمها (٢٩٣) . ذلك لأن الاتفاقية قد زادت من قوته في الشرق ، وليس إدل على ذلك من أنه تم اخطار البطريرك « جبرولد » بطريق بيت المقدس ، برمع الحرمان عن بيت المقدس ، كما أن الامبراطور قد حرص على تزويد مملكته في الشرق بالجنود وخامية أنه قد أرسل اليه أتباعه من الشرق ، بما يمكن قوله بأن الحكم اللاتيني في أورشليم مهدد من قبل المسلمين ، الأمر السذي ترتب عليه أن وعد الامبراطور بارسال قوات من طرفه الى الشرق سنة ١٢٣١ م (٢٩٤) . وقد أعد الامبراطور لذلك حشدا كبيرا من الجنود يصل الى ستهائة غارس ومائة من السرجندارية وسبعمائة من الجند المسلمين ، وثلاثة آلاف ملاح ومعهم ثلاثون سفينة لكي تحملهم ، وأقلعت من نابلي (٢٩٥) تحت قيادة ريتشارد غلانجيري « مارشىال » الذي حميل لقب « مارشىال » Marshal الامبراطورية ، وقد وجهت اليه الأوامر باعادة السلطة الإمبراطورية في قبرس حتى يحرم « حنادي ابلين » من اقطاعه في مروت (٢٩٧) ، وعلى أية حال نقد وصل المارشال الى عكا ، ثم استولى على بيروت ، ولم يستطع الاستيلاء على قلاعها (٢٩٨) ، وفي مبراير عام ١٢٣٢ م ، عبر « حنادي ابلين » اليها من تبرس لاغاثتها ، الا انه لم ينجح ثم لحق في الحال بالبارونات في الأرض المقدسة (٢٩٩) .

هذا وقد تمكن المارشال ريتشارد فلانجيرى من الاستيلاء على مور ، ثم عقد مجلسا من الكاردينالات والبارونات في عكا (٣٠٠) واطلعهم على خطاب اعتماد من الامبراطور بوصفه مندوبا عنه ، ثم طالب بعصادرة جميع « آل ابلين » بالشام ، وهنا عارض الأمراء ذلك الطلب ، وانضم اليهم تجار عكا الذين الغوا مجلسا بلديا لحكم عكا ، واختاروا حنا ابلين رئيساً لهم (٣٠١) ، وعلى اية حال ، تمقد الموقف ، وتألفت في عكا ، طائفة اشتهرت باسم طائفة القديس « ادريان » لم تلبث برغم انها ترجع الى اصل ديني — أن اضحت تمثل المعارضة السياسية لفردريك ، كما يعل على ذلك ، قبولها عضوية الثائر حنا ابلين أمير بيروت (٣٠٢)، ويمكن القول بأن هناك حزبين رئيسيين : حزب ريتشارد فلانجيرى نائب الامبراطور ، وجالية الذي يتألف من اللمباردين ، والفرسان التيونون ، وجالية البيازنة ، وحزب حنا ابلين الذي يضم البارونات والثجار ، أما البطريرك والاسبتارية والداوية فقد التزموا الاعتدال (٣٠٣) .

وقد حاول ممثل البنادقة في الشيام وقناصل جنوه عقد الصلح بين الطرفين ، الا انهم فشلوا في ذلك وحاول « حنا ابلين » الاستيلاء على بيروت ، وعكا وصور من ريتشارد الا أنه فشل ، وكل السذى استطاع عمله هو تكوين جبهة مناوئة للامبراطور في عكا كما سبق القول (٣٠٤) ، ومن ثم فقد ساد العداء بين الطرفين ودخيلا في مواجهة عسكرية ، اذ عبر ريتشارد فلانجيرى الى قبرس بالغي فارس لحاربة رجال « حنا ابلين » الا انه لم ينجع في ذلك ، وقد علم الامبراطور بهذه الأمور جميعها (٣٠٥) ، وأيقن أن ريتشارد لم يستطع أن يقوم بالمهام السياسية التي ارسلة من اجلها السي الشرق ، وعلى الامبراطور أن يعمل على الاحتفاظ بمملكته الصليبية بالشرق التي لم يبق منها غير صور (٣٠٦)، فأرسل رسائل الى عكا بالشرق التي لم يبق منها غير صور (٣٠٦)، فأرسل رسائل الى عكا باشرق التي لم يبق منها غير صور (٣٠٦)، فأرسل رسائل الى عكا أنبه ، ويحل مكانه « فيليب موجا سنيسل » وهسو من نبلاء سوريا (٣٠٧) ، الا أن « يوحنا » سيد بيروت تدخل لمنع مراسيم سوريا (٣٠٧) ، الا أن « يوحنا » سيد بيروت تدخل لمنع مراسيم تنصيب « موجاستيل » فائبا عن الامبراطور وبرر مسلكه بن هذا

الاجراء غير قانونى ، كما أكد أن الامبراطور ليست لديه مسلطة التنصيب والعزل بهذه الصورة ، وحدث صدام فسر على أشره « موجاستيل » الى صور ، واضحى يوحنا عميدا لقومون عكسا ، والحاكم الفعلى في المملكة ، عدا صور (٣٠٨) التي تولى ريتشارد غلانجيرى حكمها من قبل الامبراطور (٣٠٩) .

ووسط هذه الأعمال ، تقرر انفاذ معوثين ، هما « فيليب تروى » و « هنرى الناصرى » الى البابوية لشرح ما قسام بسه البارونات والقومون ، ولكن هيرمان سالزا قائد النبوتون ادرك ان اليابا ، لم يستجيب لطلبات المبعوثين ، أذ أن العلاقة مازالت طبية بين البايا والامبراطور ، والأول حريص على أعسادة السلطسة للامتراطور في الشرق ، فأرسل سنة ١٢٣٥ م ، رئيس أساقفسة « رائنا » الى عكا ، مندوبا بابويا ، وأوصى باطاعة فلانجرى ، الا أن البارونات ارسلوا مرة أخرى الى روما « جيوفرى تسبور » ليميد الأمور على اليابا ، الا أن الأخر أكد ما سبق وقد ذكيره مخصوص تأكيد سلطة الاجبراطور بالشرق ، عسلي أن يساعس ملانجییری فی عمله « اودومونتبلیارد » حتی شهر سبتمبر عسام ١٢٣٦م ، الى ان يتم تعيين بوهمند أمير انطاكية نائبًا ، وادان البابًا تصرف البارونات لأن مملكة بيت المقسدس تعتبر ملكسا شرعيسا للامبراطور فردريك وابنه كنراد (٣١٠) وينبغي حل قومون عكا ٠ ويسرى البابا أن العسلاج الوحيسد لهذه القضية ، هو توحيسد مملكتي قبرس وبيت المقدس (٣١١) .

وبالرغم من هذه المحاولات الامبراطورية من ناحية غردريك لمغرض تبعية المبلكة الصليبية بالشرق له ، والتى لاقت كثيرا مسن المعوبات كما سبق الذكر الا انه قد حاول التحكم في هذه المبلكة ، عن طريق استمراره في مساعداته بارسال الامسدادات السي

الشرق (٣١٢) ، هذا وقد أرسلت حملة صليبية بقيادة «ثيبالد ملك نافار» Theobeld King of navarre وكونت شمابنيا Theobeld King of navarre في سبتمبر عسام ١٢٣٩ (٣١٣) ، واغلب الظن أن الامبراطور لم يساهم فيها بقسط وافر لانه لازال على صلات طيبة مع المسلمين بالشرق ولان العلاقات قد ساءت بينه وبين البابوية واصدرت ضده قرارا بالحرمان في ٢٠ مارس عام ١٢٣٩ م (٣١٤) ، وعسرضت المبابوية في ذلك عدة اسباب لحرمانها الامبراطيور مسن رحمسة الكنيسة ، واهم ما في بنود ترار الحرمان هو : « نحرمه ونلعنه لاته اعلى استرداد الارض المقدسة ، وردها الى الامبراطوريسة الرومانية » (٣١٥) ، ولا شك أن البابوية قد الضحت الجاماتها أمبراطور وكان حقدها عليه بسبب ضم الملكة بالشرق الى المبراطورية ، وربما تكون هي وراء حملة « ثبالدو » لتعكير صفو المسلم بين الامبراطور والمسلمين اذ قام « ثبالدو » بمهاجمة الصالح المماعيل بين يافا وعسقلان (٣١٦) .

ومهما یکن من امر ، غقد رجع « ثبالدو » الی الغرب ، وارسل الامبراطور فردریك ، فی ۱۱ اکتوبر ۱۲۶۰ م « رتشارد ایسرل کورنوال » Richard Earl of Cornuall الندی کسان شقیسق هنسری الثالث ملسك انجسلترا ۱۲۱۱ — ۱۲۷۲ م ، وکسانت الخت زوجسة الامبراطسور فسردریك (۳۱۷) ، وجعسل لسه السلطسات فی آن یتخسد سن التدابیر ، ما یسری فیه مصلحة الملکة ، وعندما وصل الی الشرق نشب الصراع بسین الداویسة المهاندة البارونات ما عدا « والتر کونت یافا » وبین الاسبتاریة الذین شرعوا فی التماس مساعدة ریتشارد فلانجیری ، وکذلسك اتصار الامبراطور فردریك ، اما التیوتون فقد الترمسوا الحسیاد الذی کان ممثلا لفلانجیری فی القدس حاکما علی عسقلان (۲۱۸) ، الذی کان ممثلا لفلانجیری فی القدس حاکما علی عسقلان (۲۱۸) ،

٦٣٨ ه ، وسلك اثناءها سلوكا طيبا ، مما ادى الى شعور الناس بالارتياح له (٣١٩) ، اذ جدد الهدنة التى عقدها الكامل مسع غردريك فى ٣٣ ابريل ١٣٤١ م (٣٣٠) .

وارسل بعد عودته الى « بلدوين » Baldwine عن شروط السلام بالتفصيل وهى الشروط التى عقدها واتفق عليها مع الملك المسالح سلطان مصر في ٢٣ أبريل ١٣٤١ م (٣٢١) •

وقد تعشم البارونات المحليون أن يمضوا في اقسرار الأمسن والنظام فأرسلوا في ٧ مايو عام ١٢٤١ م رسالة الى الامبراطسور غردريكُ الثاني يلتمسون فيها أن يعين أحد رفاقه ، وهو « سيبون مونتفورت » (٣٢٢) نائبا عنه الا أن غردريك أغفل طلبهم ، في نفسلُ الوقت الذي حاول فيه ريتشارد فلانجيري مارشال الامبراطور ، مفادرة المقر الأساسي في صور ، لينسلل سرا الى عكا في ربيع سنة ١٢٤٣ م ، وقد استقبله الاسبتارية فيها (٣٢٣) ، ولكن مدينة عكا قاومته ، واشترك البنادقة والجنسويون المقيمسون فيها في الدناع عنها ، وصهدوا في مواقفهم ، حتى جاءتهم النجدة من « باليان الثالث » Balian III حاكم ثفر جبيل (٣٢٤) ، مما اضطر ريتشارد الى الانسحاب ، وترك بلاد الشام ، اذ استدعساه الامبراطيور غيردريك السي ايطاليا (٣٢٥) . وتسرك أخساه « لوتاريو » Latario على رأس قواته في صور (٣٢٦) في ذات الوقت الذي بلغ ميه كنراد ابن الامبراطور مردريك ، الخامسة عشر من عمره ، وبامكانه أن يباشر سلطته الشرعية في الأرض المقدسة ، في حين أن والده الامبراطور مردريك كان يزاول سلطته المعلية في بيت المقدس ، وليس أدل على ذلك من أنه حوالي سنة ١٢٤٣ م، قرر رئيس كنيسة القيامة ورهبانها اقامة قلعة « القصر » بمشورة من مندوبين البابا ، غامر الامبراط ور بتحذيرهم الا يفعل وا ، والا سيصادر جبيع أموالهم المنتولة وغير المنتولسة في الوطسن والمملكة (٣٢٧) ، وعلى أية حال طالب البارونات بالشيام ، كونراد

بالحضور الى الشرق ، الا أنه لم يذهب واكتفى بأن ارسل « توسا اكيرا » نائبا عنه (٣٢٨) ، لكن هل انتظر الصليبيون وصول « توما أكبرا » ؟ في الحقيقة ان مغادرة ريتشهارد فلانجبري بهلاد الشمام (٣٢٩) ، قد أعطت أعداء الامبراطورية فرصمة لاستبرار نشاطها وبقوة ، لطرد قوات فردريك من صور ، وطلبوا مساعدة لمكة قبرس واعترنوا بحقها في الوصاية على بيت المقدس فالمدتهم بأسطول ، وقايت معركة في يوليو ١٢٤٣ م ، انتهت بهزيبة حيوش الامبراطور مردريك الثاني (٣٣٠) ، وقدر لسفينة ريتشارد أن ترجع ثانية الى صور فوقع في أيدي أعدائه هو وأخوه « لوكارب » وشرط البارونات عليهما مقابل أن يطلق سراحهما ـ أن يرحسلا برجالهما من الشام ، غلجاً « لوكاريو » الى طرابلس عند بوهيمند المامس ، ولحق به « توما اكم ا » وعاد ريتشارد الى الإمبراطور مردريك ليرمي به في السجن (٣٣١) ، وبذا المست لملكة بيت المقدس في قبضة البارونات (٣٣٢) ، ويعلق أحد المؤرخين على هذا الوضع قائلا أن الملكة قد تمزقت بسبب الحرب بين نواب الامبراطور في الشرق ، وأنناء الارستقراطية الصليبية حيث تم الاستيلاء على التحصينات الامبراطورية في مبرس ، وفي ارجاء الملكة الصليبيسة بعد عشر سنوات من الصراع الداخلي ، وقد أدى خلق حكومسة ثورية حاكمة الى ظهور طبقة اقطاعية ، وبذلك دخلت الملكة الصليبة في طور التحلل والانهبار (٣٣٣) .

صلات الامبراطور فردريك الثانى الدبلوماسية بعواهل الدولــة الأيوبية ( ١٢٣٠ ــ ١٢٣ هـ ) :

سبق أن أوضحنا علاقة الامبراطور غردريك الثانى بمملكتسه بالشرق بعد عودته الى أوربا حتى سنة ١٢٤٣ م (٣٣٤) . وفيسا يتعلق بصلاته بعواهل الشرق الاسلامى بعد عودته الى الغسرب الاوربى نجد أنه ظل يكن الحب والتقدير للسلطان الكامل ولم يكن

ذلك راجعا الى استجابة الكامل لمطالبه فى الشرق غصب ، بـل ايضا الى أن الكامل انقذ غردريك من موت محتق فى الشرق ، لانه مـ على ما يبدو ـ قد أوعزت البابوية صدر الكامل ضد غردريك ، لكن الأول لم يستجب لها ، غضلا عن أنه أبلغ الامبراطور عن مؤامرة دبرها ضده غرسان المعبد الذين قصدوا بها قتل الامبراطور (٣٣٥) ، ومن ثم بعد عودته حرص على دوام الصداقة مع المسلمين فى الشرق ،

غفى سنة ١٢٣٠ م / ٦٢٧ ه ارسل رسالتين 4 احداهها الى السلطان الكامل وقد وصلته ، وهو في « حران ، ، والأخرى الى الأمعر غضر الدين بن شيخ الشيوخ (٣٣٦) . كتب له فيها " قطع حبل الصبر بسبيل اليأس ، بعد المعارضة ــ انقطع حبل الأسل » وكتب عن المجرمين الذبن ازدادت أعمالهم الشريرة ، وأوضم الامدر اطور أنه سيقف ضد هذه الأعمال (٣٣٧) ، ومن ثم فقسد كانت الرسالتان ، تحمل بين سطورها بعض أحوال الغرب الأوربي . وما عاناه الامبراطور من مناعب البابوية ، ائناء غيابه في الشرق وبعد رجوعه (٣٣٨) ، ويمكن القول بأن الامبراطور كان يقصد من ثلك المراسلات أن يخبر صديقه الكامل عن حقيقة العلاقات بينه وبين البابا ، حتى يقطع الامبراطور خط الرجعة على البابا ، غيما اذا مكر في محاولاته للاتفاق مع الكامل على أي أمر بشسان الصليبيين بالشرق ، ويؤيد هذا القول ما حدث بعد ذلك ، مسن اعسادة الوئام بن الامبراطور والبابا ، مترتب عليه أن أرسل البابا جریجوری التاسع من « راتیا « Reate فی ۱۱ اغسطس ١٢٣١ م ، الى الملك الكامل يطلب منه اطلاق سراح تجار مدينة ه انكونا » Anconailames الذين قد أور السلطسان بالقبض عليهم ، كما طالب البابا ، برجوع اموالهم اليهم (٣٣٩) .

وفى سنة ١٢٣٢ م / ٦٣٠ ه ، أرسل الامبراطور غردريك بمسائل علمية الى الملك الكامل ، ويطلب منه حلها (٣٤٠) . وقد اراد بهذه المسائل أن يختبر العلماء المسلمين ، ومنها ثلاثة :

الله الله الاجزاء الفاطسة في الماء مقوسة الله

لماذا يظهر كوكب سمهيل أكبر عندما يقترب من الأفق ؟ ما هو السبب في خداع البصر ؟

ثم أرسل بعض المسائل في الرياضة والفلسفة غيطب لها حلا فأختار الملك الكامل أحد علماء الرياضة الذين يعملون في حاشيته ، وهو الأستاذ علم الدين الحنفي ، لحل تلك المشكلات بدرجية أذهلت الامبراطور ، ثم أرسل يطلب من الكامل أن يرسل اليه الاستاذ الحنفي لمقابلته (٣٤١) . كما أرسل أيضا التي علمياء الموصل يستفسر عن مسائل هندسية وفلكية لتجزئة تربييع الدائرة ، وقد لاقت أجابات علماء الموصل موافقة الامبراطيور وتقديره (٣٤٢) .

ولم تكن صلة الامبراطور قاصرة على الكامل محسب ، ولكنها امتدت أيضا الى يعض الملوك الأيوبيين المعاصرين للملتك الكامل ، والمتفتين معه فيما يخص الامبراطور مردريك ، ولعل الاخير يقصد من ذلك مد صلاته الى اغلب الملوك المسلمين بالشرق، حتى يأمن جانبهم ، واذا كانوا غير ذلك فهو يحتاط لهم ، ومن رسائل الامبراطور في هذا المضمار رسالة ارسلها الى الملك الجواد في شعبان . ٦٣ ه / ١٢٣٢ م ، « فاستبشرت النقوس بوروده ، وسرت القلوب بوغوده » (٣٤٣) ويبدو أن الملك الجواد المقصود هو الملك « الجواد يونس بن مودود بن أخ الكامل » ، المقاد ليس هناك ، على ما يبدو ، احد من الأمراء الايوبيين يحمل هذا الاسم غيره .

هذا وقد أرسل الملك الأشرف موسى في سنة . ٦٣ ه / ١٢٣٢ م ، الى الامبراطور فردريك آلة توضح حركات الكواكب في النظام الشمس و القبر ، تبين النظام الشمس والقبر ، تبين الأوقات في دورانها المنتظم، وكانت تقدر بمائتي الف مارك(٤٣). وقد أعجب الامبراطور بهذه الهدايا أيما اعجاب ، وكان يتفاخر بها بين أصدقائه ، ويعتبرها أغلى من أي شيء آخر فيما عدا أبنه الملك « كونراد » وريئه الوحيد (٥٤٣) .

وكان على الامبراطور أن يرد على السفارة الاسسلامية ، فأرسل في سنة ١٢٣٣ م / ١٣٦ ه رسولا ، ومعه هدايا ، فيهسا طاووسا أبيض ودب أبيض ، شعره كشعر السبع ينزل البحر يصطاد السمك وياكله (٣٤٦) .

وانطلاقا من سياسة الامبراطور فردريك تجاه الشرق الاسلامى — فى فترة وئامه مع البابوية — كانت صلات كل من البابا والامبراطور تقوم على قدم وساق تجاه الشرق الاسلامى ، فقد كانت البابوية تراسل قونية ، وكان سلطان الاخيرة يرد عليها ويرسل اليها السفراء ، وليس ادل على ذلك من أنه أرسل اليها رسالة فى شهر مايو ١٢٣٤ م ، يذكر أنه أرسل من طرفسه مندوبين منذ ثلاث منوات لابسين الثوب الرهبانى ، وحتى الآن لم يعد منهم الا أننان ولذلك يخشى من عدم وصول الرسائل اليها ، وعليه فهو يخبرها بأنه أرسل الى الامبراطور فردريك الثانى ، وصولا ، وهو « يوحنا ديجبرا » John de Gabra ويؤكد سلطان وقونية للبابوية ، بأن هذا الرسول من رجاله المسيحيين المخلصين لمؤنية للبابوية ، بأن هذا الرسول من رجاله المسيحيين المخلصين البابوية عن سبب تأخير المندوبين والسفراء (٣٤٧) ، ويرجع تأكيد السلطان على ثقته بالامبراطور لكى لا يساور البابوية الشكوك فى

المبعوثين من قبل السلطان ، وخاصة أنهم يحملون موضوعات غالبا ما تكون غاية في السرية .

ولم تكن هذه المراسلات والخطابات الودية بين الامبراطسور فردريك الثانى والبابوية من جهة والشرق الاسلامي من جهة أخرى مجرد كلمات معسولة ترضى خاطر الجانبين فقط ، ولكنها وصلت الى حد التعاون العسكرى ، ودليل ذلك انه عقدت اتفاقية بسين المجنوبين والملك الكامل ، ولما كانت الأولى مناوئة لقوة الامبراطور فردريك ببلاد الشام ، فقد خشى الأخير من عاقبة ذلك على علاقته بالملك الكامل ، ومن ثم أرسل سفارة من لدنه الى الكامل ، ابسدى شعورا طيبا نحوه وحقق كل مطالبه وعقد الامبراطور مع الكاسل اتفاقية دفاع مشترك ، أرسل بمقتضاها الكامل ، قوة عسكريسة مصرية لمساعدة الامبراطور فردريك في حصاره لمدينة « برشيا » مصرية لمساعدة الامبراطور فردريك في حصاره لمدينة « برشيا » الاحدة الامبراطور المدينة المساعدة الامبراطور المدينة العالم المحديدة « المحديدة « المحديدة الامبراطور المدينات العالم المحديدة « المحديدة الامبراطور المدينات العالميا العالميا ، سنة ١٢٣٨ م رسمورية المحديدة « المحديدة الامبراطور المدينات العالميا ، المحديدة « المحديدة الامبراطور المدينات العالميا ، المحديدة « المحديدة العالميا المحديدة المحديدة المحديدة العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا ، المحديدة العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا المحديدة المحديدة العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا العالميا المحديدة العالميا المحديدة العالميا ا

وهكذا استمرت العلاقات السياسية بين الامبراطير مردريك، والكامل الايوبى الى ان توفى الأخير سنة ١٢٣٨ م / ٦٣٦ هـ ، غاقام له غردريك حدادا كاملا وحزن عليه حزنا شديدا ، وكتب الى منرى الثالث ١٢٦٦ - ١٢٧٢ م ملك انجلترا يقول « كان من المكن لأشياء كثيرة أن تكون مختلفة جدا لو أن صديقى الكامل كان لا يزال على قيد الحياة » (٣٤٩) .

وعلى كل فقد استهرت العلاقة طيبة بين الامبراطور فردريك، وخلفاء الملك الكامل (٣٥٠) ، اذ تولى الملك الصالح نجم السدين ايوب ، وارسل له الامبراطور فردريك سفارة لتهنئته ، وجسرى استقبال السفيرين بالقساهرة بكل مظلساهر التشريف والابهسة ومكث السفسيران الى أوائسل فصسل الربيع (٣٥١) ، ورد الملك الصالح عملى الامبراطسور فردريك بسفسارة ،

> ان على رأسها « الشيخ العلامة سراج الدين الأرموى » « قاضم وقد قونيه » وقد اقامت السفارة عند الامبراطور معززة مكرمة ، وقد الف الشيخ سراج الدين للامبراطور كتابا في المنطق ، ثم عاد الى الملك الصالح (٣٥٢) .

وهكذا استمرت المودة بين الطرفين(٢٥٣)، الى أن استطاع المالح نجم الدين وبمساعدة الخوارزمية ، مسن استسرداد بيت المقدس نهائيا في ١١ يونية ١٢٤٤ م / ٣ محرم ١٤٢ هـ ، مُسن الصليبيين وهزموهم قسرب عزة - ١٨ اكتوب ر ١٢٤٤ م / ١٤ جهادي الأولى ٦٤٢ ه ، وقتلوا واسروا الآلاف وكسان هذا \_ بلا شك \_ ضربة توية لبقايا اللاتين وعلى رأسهم الجنوية في بلاد الشام (٣٥٤) ، في حين أن الصالح نجم الدين ، منح الأمان في جميع مملكته الى البنادقة على يد « ليونارد جيردونكــــــو » Leonardi Gradnico ، وكذلك « يوحنا بريمياني ». Johonnis prmarini (٥٥٦) ، وقد حاول قائد المبد عقد معاهدة صلح مع الصالح نجم الدين ايوب ، المحصول عـــلى امتيازات مثل البنادقة الا أن محاولاتهم قد مُشلت (٣٥٦) ، وربما يرجع مشلها الى أن الايوبيين مازالوا يبقون على شروط الصداقة مِعَ ٱلامِيرِاطُورِ مَرْدِرَيْكَ الثَّانِي — ٱلذِي كَانِ حَيِنْئُذُ } ١٢٤ م — والتَّغَالُ في خلاف مع البابوية ، ورفضوا الاستجابة لأية محادثات الا مسع الامبراطور شخصيا (٣٥٧) ، الأمر السذى تسرتب عليسه ، أن ارسال البابا انسوست الرابع Innocent IV - الاسمال البابا ١٢٥٤ م) إلى الامبراطيور فسردريك للتوسيط لسدى صديقه الصالح نجم الدين لوتف هجمانه ضد اللاتين (٣٥٨) ، كما بعثت. البابوية أيضًا برسالة الي الاببراطيور لمهادنته (٣٥٩) ، الا أن المسلكل تفاقمت بين الامبراطور والبابا ، مها جعل الأخير يعقد مجمعا في « ليون » في ١٨ حزيران ، (يونيه ) ١٢٤٥ م ، ويصدر.

شنرار الحسرمان ضمد الامبراطسور ، وخلعسه من كرسيسه الأمبراطوري (٣٦٠) .

وقد ارسل الاببراطور بهذه الاخبار الى الملك الصالح نجسم الدين أيوب في سنة ١١٤٦ ه / ١٢٤٦ م ، عن طريق بركب وصل الى الاسكندرية قادما من صقلية (٣٦١) ، ومن هذا المنطلق ينكن القول بان الاببراطور كان حريصا على ضرورة احاطة أصدقائه بالشرق الاسلامي بمجريات الامور في أوربسا ، وربما أرسسل الاببراطور هذه الاخبار بقصد تهدئة شعور الملك الصالح نجم الدين أيوب تجاه الاببراطور وخاصة عندما أخذ الأخير يضطهد مسلمي مقلية (٣٦٢) .

وصفوة القول ان العلاقات كانت بين الامبراطور مردريك والملك الكامل محمد ومن بعده الصالح نجم الدين أيوب ، طيبه ، واستقبل كل منهما سفارات الآخر بترحيب زائد ، على نحو ما سبق ذكره ، هذا وكما تروى المصادر والمراجع أن الامبراطور مردريك اعتز أيما اعتزاز بهذه الصداقة ، نقد شارك المسلمين بالغسرب احتفالاتهم الدينية مثل عيد الهجرة (٣٦٣) . كما كان عنده في صقلية أنواع من الحيوانات والطيور الشرقيسة مسن أغريقية ومصر التي أرسلها السلطان الكامل (٣٦٤) ، كما ماهم الامبراطور المسلمين في مناقشة المسائل العلمية ، مسن خسلال اتصالات بالملك الوحدى بالمغرب (٣٦٥) ، وكذلك العلماء الذين ارسلهم الكامسل اليه مثل علم الدين الحنفي (٣٦٦) ، وأيضا المناظرات العلمية مسع الامبراط العلمية ...

. وفى الوقت الذى كانت العلاقات بين مردريك والمسلمين على الصورة الآنفة الذكر، حدث الشقاق بين الامبراطورية والبابوية من جديد، وحقيقة كان لا يمكن للبابوية أو الصليبيين عامة أن يستغنوا

عي الامبراطور فردريك أذ أنهم بدون فردريك فأنهم مثل « الرمل بدون حمى ، أو الحائط بدون دهان » (٣٦٨) . وعلى أية حال بعد أن وصل الأمر الى هذه الدرجة ، حاولت البابوية كسبب اصدقاء لها بالشرق ، بعدما قطعت علاقاتها بالامبراطور فردريك ، وكذلك مشات في مصاولاتها لاقسامة مسلات طبيسة بهلوك الشرق الاسلامي ، وليس أدل على ذلك من أن النابا أنوست الرابع ١٢٤٣ ــ ١٢٥٤ م أرسل رسالة الى الملك الناصر داود أبن المعظم ، ربما بغرض منافشة بعض الأمور والمسائل السياسية ، وكذلك بهدف ترغيبه في اعتناق الدين المسيحي ، الا أن الناصر رد على البابا برسالة في ١٥ اعسطس ١٧٤٦ م، يشرح له فيها الدين الاسلامي وفضائله (٣٦٩) ، هذا وقد حاول الملك الصالح خطب ود البابوية ، وخاصة عندما حدث أن دهم المسلمون « كنيسة القيامة » اذ أرسل اليها يعرب عن أسفه لهذا الحادث ، ويعدها بأنه سيعاقب المجرمين ، ويسلم مفاتيح الكنيسة الى أصحابها ، بحيث لا تفتح الا للحجاج ، بعد اصلاحها (٣٧٠) ، ويرجع السبب في ارسسالَ الصالع هذه الرسالة الى البابوية في أغلب الظن الى \_ أنه خشى أن تشر ضده الغرب الأوربي فتأتى حملة صليبية جديدة ، وتستولى على ست المقدس •

## موقف الامبراطور فردريك الثاني من الحملة السابعة:

ومهما يكن من امر غان الامبراطور غردريك الثانى ، قد استمر في علاقاته الطبية ، بالشرق ، والدليل على ذلك ، أن البابوية دعت فى اوربا لقيام حملة صليبية جديدة على الشرق ، بسبب ما حدث من استيلاء الصالح نجم الدين على بيت المقدس سنسة ١٢٤٤ م ، فاستجاب لهذه الدعوة ملك غرنسا « لويس التاسع » عناقانات ١٢٣٦ ـ ١٢٧٠ م وبدأ يستعد لهذه الحدلة ، وقد كان الامبراطور فردريك امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة ، على

علم بما يجري بشأنها ، وعرف انها سوف تتجه الي مصر ، ومن منطلق علاقاته بالمسلمين أرسل في مايو ١٢٤٨ م ، إلى ملك مصر ( السلطان الصالح نجم الدين أيوب ليخبره عن هذه الحملة وتفصيلاتها (٣٧١) • وقد ذكر رسل الامبراطور ذلك يقوله « أرسلني الامبراطور في السر الى الملك الصالح نجم الدين لأعرفه عزم قصد رَايِدا فرنس على الديار الصرية ، وأحذره منه ، وأشـــــــر عليـــه بالاستعداد له ، • وزيادة في السرية لمبعوث الامبراطور فقد لبس هذا الرسول زي تاجر (٣٢٧) ، اذ أن التجار الينادقة كثرا ما كانوا يترددون على مصر في هده الآونة ٠ وهذا وقد وصل الرسول على ظهر « بسطة » تسمى « نصف الدينار » الى ميناء الاسكندرية ، وكان معه على السمسفينة ثلاثمائة تاجر ، وفيهما من البضممائم ما لا يحصي ، مثل الزيت والخبر والجبن وعســـل النحل وبعض الأمنعة وغير ذلك (٣٧٣) • وقد تبت المقابلة في سربة تامة بين رسول الامبراطور والملك الصالح نجم الدين ، اذ يقول الرسول لم يشعر أحد باجتماعي بالملك الصالح خوفا من الفرنج أن يعلموا ممالأة الامبر اطور للمسلمين عليهم (٣٧٤) ، على أنه حمل هذا السفير رسالة من الامبراطور فردريك الثابي الى الملك الصالح ليشرح له فيها الوضع ، وخط سير هذه الحملة ، حيث ثمر في طريقها على صقلية ، وهي من أملاك الامبراطور ، كما أن الملك لويس التاسع استأذن الابدراطور فردريك في الذهاب الى الشرق على أساس أنه والسد « كونراد » الملك الشرعى للمملكة بالشرق (٣٧٥) .

ومن العبارات التى وردت فى هذه الرسالة « انه قد وصل فى خلق كثير وقد اجتهدت غاية الاجتهاد على رده عن قصده وخوامته الم يرجع لقولى فكن منه على حذر » (٣٧٦) .

ولم يكتف الملك الصالح بما حصل عليه من معلومات عسن الحملة من خلال رمالة الامبراطور ، بل طلب منسه المساعسدة

العسكرية في سبيل صد هذه الحملة ، حيث قد سبق عقد معاهدة تحالف ودفاع مسترك بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والدولة الأيوبية وأرسل بمقتضاها الملك الكامل قوة الى الامبر طسور غردريك سنة ١٢٣٨ م ، كما سبق القول ، لمساعدته ضد اعدائه في شمال ايطاليا ، وقد جددت هذه المعاهدة في عهد الصالح نجسم الدين أيوب ، ومن هذا المنطلق — كما يذكر البعض — أرسل الصالح نجم الدين يطالب الامبراطور فردريك بمقاتلة الجنوية ، ولم يكتف بذلك ، بل أرسل قوة عسكرية مصرية لمساعدته في حروب مدهم الشغلهم عن اتهام تلك الاستعدادات ، وبالتالي منع قيام الحملة ، أو على الأمل تأخيرها كسبا للوقت ، حتى يستعد بقواته الحمية في قتال الجنوية وحلفائهم ، أهالي مدينة « بارمسا » للصرية في قتال الجنوية وحلفائهم ، أهالي مدينة « بارمسا » شمالي ايطاليا ، الا أن قوات الامبراطور فردريك ، ومصر المتحالفة معه ، هزمت وطردت من مدينة النصر القريبة من « بارما » عسام معه ، هزمت وطردت من مدينة النصر القريبة من « بارما » عسام معه ، هزمت وطردت من مدينة النصر القريبة من « بارما » عسام معه ، هزمت وطردت من مدينة النصر القريبة من « بارما » عسام معه ، هزمت وطردت من مدينة النصر القريبة من « بارما » عسام معه ، هزمت وطردت من مدينة النصر القريبة من « بارما » عسام معه ، هزمت وطردت من مدينة النصر القريبة من « بارما » عسام معه ، هزمت وطردت من مدينة النصر القريبة من « بارما » عسام معه ، هزمت وحدود و المعالية و المعالي

والسؤال الذى يفرض نفسه الآن ، لماذا أفشى الامبراطور فرديك ، سر هذه الحملة الى الملك الصالح نجم الدين وهى حملة صليبية ؟ وهل كان لقضاء الاتفاقية التى عقدها الامبراط فردريك مع الملك الكامل اثر على هذا الموقف ؟

يذكر بعض المؤرخين أن سياسة الامبراطور مردريك في هذه المرحلة كانت ذات شعين :

الشق الأول: إن يظهـر بصـورة الصليبي والمدافع عـن المسيحية ، ومن ثم فقد ساعد الحملة المزمع قيامها فمدها بالمال والجند ، حتى ينجح في سياسته الخارجية (٣٧٨) .

اما الشبق الثانى: وهو خفى ، فهو أن يعمل على عرقلة جهود الحملة الفرنسية الصليبية ، ومن هذا المطلق راسل الملك الصالح

نجم الدين الأيوبى (٣٧٩) اذ تمنى الامبراطور غشل هذه الحملة ، لأن البابا رغض العفو عنه ، كما دبر مؤامرة لقتله لكنه نجسا منها بعد أن عرف خيوطها (٣٨٠) ،

ويمكن التول بأن الامبراطور امد الحملة بالمؤن حتى لا يصفد الخلافات بينه وبين البابوية فيظهر امامها وامام العالم المسيحسى في صورة المتقاعس ، واما ارساله الى الملك الصالح بالأخبار عن هذه الحملة فلأنه رغب في حفظ العلاقات الطبيسة مسع المسلمين بالشرق ، وخاصة أنه لا يريد أن يفتح باب العداء من جديد معهسم فظرا لمصالحه ومصالح اصدقائه البنادقة في الاسكندرية ، الذيسن عارضوا الحملة (٣٨١) ، وعلاوة على هذا فسأن الامبراطسسور فرديك كان لا يزال يؤمن بحل قضية بيت المقسدس بالطسسرق الدبلوماسية (٣٨٢) ، وخاصة أن له باعا طويلا في هذا المضمار ،

هذا وقد وصلت الحبلة الى دمياط فى ابريل ١٢٥٠ م / المحرم ٦٤٨ ه (٣٨٣) ، ووقعت فى مأزق ، واسر الملك لويس كما لسر جوانفيل oinvile صاحب المذكرات الشهير ، فخشى على نفسه وخاصة انه كان مريضا ، فذكر للمصريين أنه قريب من ناحية أمه « للامبراطور فردريك الثانى » ، ومن ثم اصبح جوانفيل موضع عناية خاصة ، كما استضافة أمير السفن المصرية الأيوبية حستى ٢ محرم ١٤٨ ه / ١٠ ابريل ١٢٥٠ م ، واصطحبه فى نزهة نيلية ، ثم ذهب به الى معسكر المنصورة ، ليكون بصحبة الملك لويس الناسع والبارونات الاوربيين والمحليين فى الاسر (٣٨٤) .

وبعد موت الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ٦٤٧ هـ / مونير ١٢٤٩ م تولى الأمر بعده ابنه الملك المعظم تورانشاه (٣٨٥) الذي حمل مسئولية الدفاع عن مصر على عاتقه ، الا أن الحملة

وصلت الى الوضع السابق الذكر ، واصبح الصليبيون فى وضيع لا يحسدوا عليه ، مما دفعهم الى التفاوض مع السلطان الجديد المعظم تورانشاة ، وارسل الأخير مندوبيه للتفاوض مع كسونت « بريتانى » باعتباره من اكبر المتربين الى الملك لويس ، وابدى المندوبون استعدادهم لاطلق سراح كبار البسارونات نقط مقابل نزولهم له عن اماراتهم ومدنهم وقلاعهم فى غلسطين ، الا ان كونت « بريتاتى » أجاب بأن هذه الامارات والمدن والقلاع منسح اقطاعية من صاحبها الامبراطور فردريك الثانى ، صديق السلاطين الايوبيين وهو لا يزال على قيد الحياة ومن المستحيل النزول عن أية واحدة منها ، الى أية سلطة أخرى الا باذنه ، وهسو ما لا يريد السلطان تورانشاة أن يطلبه من الامبراطور فردريك نفسه ، المسلطان تورانشاة الفردريكية الكاملية القديمة (٢٨٦) .

ومن ثم يمكن القول بأن المعظم تورانشاة قد حافظ وحرص على استمرار العلاقات بينه وبين الامبراطور فردريك الثانى ، في نفس الوقت الذى توسط فيه الأخير لدى المعظم تورانشاة افسك اسرى الملسك الفسرنسى وكبسار البسارونات (٣٨٧) ، حيست أن جسوانفيل وكان من بين الأسرى يقسول في مسذكراته « لم يمض وقت طويل على رحيل اخوة الملك عن عكا حتى جاءه رسل من قبل الامبراطور فردريك يحملون خطابات الاعتماد ، ويقولون : ان الامبراطور أوفدهم للعمل على اطلاق سراحنا » (٣٨٨) .

وتاكيدا لمساعى الامبراطور فردريك الثانى ، فقسد اطلع الرسل ، الملك لويس على خطابات الامبراطور والموجهة الى سلطان مصر ( المعظم تورانشاة ) الذى كان قد قتل فى مايو ١٢٥٠ م ، عند وصول الرسل ، ولم يعلم ، على ما يبدو الامبراطور فردريك بخبر موته — وقد طلب الامبراطور فردريك من سلطان مصر كما هو

موضح في الرسالة « أن يلقى الى سبعه ما يتوله الرسل بشأن تخليص الملك » (٣٨٩) ، ومن الواضح أن وساطة الامبراطسور فردريك الثاني قد وصلت متأخرة ، اذ أنه قد تم فسك الاسرى ، بالاضافة الى أن أخوى الملك الفرنسي ، قد غادرا بلاد أنشام الى أوربا ، ولعل تأخير هذه الوساطة دنع بعض الصليبين سالذين كانوا في الاسر — الى الشك في صدق هذه الوساطة ، أهى مسن أجل فك الاسرى ، أم من أجل أيجاد عقبات في طريقهم حتى يبقسوا في الاسر ، اذ يذكر جوانفيل « فقال البعض لم يكن من الخير لنا أن يجدنا الرسل في الاسر ، ظنا من هذا البعض أن الامبراطور قسد وفد رسله لمضايقتنا ، أكثر من أيفاده أياهم لاطلاق سراحنا(٣٠٠)».

ويهكن استبعاد أن رسل الامبراطور فردريك قد جاءت لمضايقة الأسرى والعمل على اعاقة فك اسرهم ، حقيقة أن الامبراطور كان يتهنى لهذه الحملة الفشيل اذا أرسيل الى الصالح نجم الدين تفصيلاتها ، كما سبق القول ، واذا كان قد وقم الملك لويس وكبار البارونات في الأسر فمعنى ذلك أن الحملة لاقت المصير الذي كان يتمناه ٤ بل ويتوقعه الامبراطور مردريك، ومن ثم أصبحت لا حول لها ولا قوة ، فسعى الى تخليصهم من الأسر ، لأن فسك اسرهم لا يؤثر على موقفهم العسكري في الشرق الاسلامي ، وخاصة أنهم خاضوا تجربة مريرة ، واذا فكروا في عمل عسكرى فان هذا سوف يحتاج الى وقت يمكن للمسلمين أن يكونوا قد استعدوا ميه . ومن هذا يظهر الامبراطور فردريك امام العالم المسيحي في صورة المدامع عنهم ، ويظهر أمام الملك لويس بأنه صديق حميم له ، اذ سبق أن توسط لويس التاسع لدى البابا لرفع قرار الحرمان عن الامبر اطور فردريك ، ويكون ذلك بمثابة رد الجميل للملك الفرنسي٠ وبادراك هذه الجوانب مكتملة ، يمكن القول بأن سفارة الامبراطور كانت مهمتها فك الأسرى الفرنسيين من يد المسلمين ، ويذكر بعض

المؤرخين أن « أمال الفرنسيين في مساعدة ملكهم قد تبخرت بمسوت الأمبر اطور الألماني » (٣٩١) .

وقد تركت بعثة الامبراطور فردريك عكا اذ مروا في طريقهم على الملك الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب ، ليتعرفوا منه على تفاصيل الموقف السياسي في بلاد الشام ومصر منذ مقتل السلطان تورانشاة (٣٩٢) .

أما عن الملك لويس التاسع (٣٩٣) ، فإنه أقام في عكا غيرة بن الزمن من أجل أصلاح الوضع الصليبي ، الذي على شفيا جرف هار ، فقام ببعض الاتصالات بالسلاطين المسلمين مثل سلطان دمشق ، الذي شكا له من أفعال أمراء مصر ضد تورانشاة ، ويذكر جوانفيل ، أن سلطان دمشق أبدى استعداده لتسليم مملكة بيست المقدس الى لويس التاسع أذ ساعيده ضد الأمسراء المنشقيين عليه (٢٩٤) ، وبذلك تجددت عروض الصلح التي سبق أن عرضها الكامل ، الا أن الشخصيات قد تغيرت فقد مات الملك الكامل الذي مسات عقد هذه الاتفاقية مع الامبراطور غردريك الثاني ، الذي مسات هو الآخر في سنة ، ١٢٥ م .

```
Wiegler (P.): The Infidel Emperor and his struggles
                                                           (١)
    against the pope, p. 102.
Kantorowicz (E.) : Fredrick The Second, p. 138.
                                                           (۲)
    وأيضا سعيد عاشور : فردريك الثاني والشرق الغربي ، ص ١٩٨٠
                  Lamb (H.) : The Crusades, p. 256.
                                                           (T)
Michoud. Historia des croisades, Tome 3., p. 3.
                                                           (٤)
                 (٥) محمد عبد العزيز : المرجع السابق ، ص ٩٨ ·
                                            Ibid., p. 3.
                                                           (7)
            وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ١٥١ -
               Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2, p. 439.
                                                          (Y)
                                         Ibid., p. 440.
                                                           (4)
                  (٩) عبد القادر اليوسف : نفس المرجع ، ص ١٧٠ ٠
                                        Ibid., p. 440. (1.)
                 (١١) عبد القادر اليوسف ، خلس المرجع ، ص ١٧٠ -
   (١٢) ستيلين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ـ ٢١٠ •
Cf. Cam-Med. Hist., Vol. VI, Cam., 1929, p. 144.
                    Michoud: Op. cit., Tome 3., p. 2.
                                                          (17)
                  Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 138.
                                                          (18)
           (١٥) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ١٥١ •
                                          Ibid., p. 139. (11)
                                         Ibid., p. 139
                                                         (\Y)
               Permoud (R.): The Crusades, p. 225.
                                                          (NA)
              Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 442.
                                                          (19)
       (۲۰) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٣ ، هن ٢١٢ ٠
          ر (٢١) مكسيموس موثروند : المرجع السابق ، م ٢ ، هن ٢٧٠ ·
                       King (E.J.) : Op. cit., p. 202.
```

- (٢٢) محمد عبد العزيز عزيز : المرجع السابق ، حس ١١٦٠ -
- Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 974, p. 256. (Yt)
  - Ibid., No. 975, p. 256. (Yo)
- Robricht (R.): Regesta Regni, No. 1025, p. 268. (Y3)
  - Ibid., No. 967, p. 255. (YY)
    - Ibid., No. 968, p. 255. (YA)
  - Michoud: Op. cit., Tome 3, pp. 5 F. (Y4)
  - (٣٠) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، من ٩٥٢
    - Wiegler (P.): Op. cit., p. 133. (71)
  - (٢٢) ستيفين رئسيمان : المرجع الفنابق ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ٠
    - Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 168. (TY)
      - Michoud: Op. cit., Tome 3., p. 8. (YE)
    - Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 168. (Ye)
- (٣٦) لاندجراف : كلمة مشتقة من اللقة الألمانية ، وتعنى كونت الارض ،
   وقد استعملت للدلالة على يعفى امراء الامبراطورية الرومانية الملاسمة .
- التي تقع مقاطعتهم في الأماكن المدودية ، ويتمتعون بضالاحيات أوسع من غيرهم Cf. : Michoud : Op. cit., Tome 3., p. 4.
  - Wiegler (P.): Op. cit., p. 130. (YV.
  - Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 168. (YA)

هذا وقد المثال المد القصاوسة على الحجاج ، ووقف عند بوابة القديس 
بيتر ، Peter على انه ممثل البابا ، وجرد المجاج من نقورهم ، ولم 
يسمع البابا بهذه الحادثة الا بعد اسابيع حيث انه كان في « اناجني » Anagni وقد اسرع البابا بقمله من المقدمة ، انظر :

Cf. Kantoriwicz (E.): Op. cit., p. 169.

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 169. (74)

يذكر بعض المؤرخين أن عدد الجنود حوالي ٢٠٠٠ جندي ١ انظر: Cf. Com. Med. Hist., Vol. VI, p. 146.

```
Kantorowicz (E.) : Op. cit., p. 169 F. (٤٠) . ٢ م درونيد : الحبرب المقدسية في الشرق ، م ٢ م من ٢٧٠ _ ٢٧٢ ـ ٢٧٢ من ٢٧٠ م
```

- Archer (T.A.): The Crusades, p. 380. (11)
- Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 170. (£Y)

Cf. Hayuard (F.) : A History of the Popes, p. 199.

- (٤٣) مكسيموس موتروةد : نقش المرجع ، م ٢ ، عن ٢٧٢ -
- Rene Grousset: Hist Des Croisade, Tome 3., p. 289. (11) Paris, 1936.
  - Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 171. (10)
    - Ibid., p. 170. (£7)
    - Michoud: Op. cit., tome 3., p. 9. (£Y)
- أوانظر مكسيموس موترونك : المرجع السابق ، ج ٣ ، ش ٢٧٢ وانظر مكسيموس موترونك : المرجع السابق ، ج ٢٠٠ (EL Kantorowicz (E.) : Op. cit., p. 170.
  - Lamb (H.): The Crusades, p. 258. (8A)
  - وانظر : ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ٣١٦ -
- Duggan (A.): The Story of the Crusades, p. 222. (11)
- Kantorowicz. (E.) : Op. cit., p. 171. (\*\*)
  Cf. Michoud : Op. cit., Tome 3., p. 16 F.
  - وانظر : مكسيموس موتروند : المرجع السابق ، م ٢ ، من ٢٧٣
    - Kantorowicz. (E.) : Op. cit., p. 172. (01)
- Cam-Med.-Hist., Vol. VI, p. 146. (°Y)
  Cf. Rene Crosset: Op. cit., Tome 3, p. 289.
  - Kantorowicz (E.) : Op. cit., p. 171. (°Y)
    - Ibid., p. 171. (\*\*)
      - Ibid., p. 171. (00)
      - Ibid., p. 175. (07)

Cf: Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 10.

```
Wiegler (P.): Op. cit., p. 1. 31. (°V)

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 175. (°A)

Wiegler (P.): Op. cit., p. 131. (°A)

Ibid., p. 132. (V)

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 173. (V)
```

Cf. Wieglar (P.): Op. cit., p. 132, Also: Thampson (J.): Middle Ages, Vol. I., p. 593.

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 173. (17)

Ibid., p. 174. (\(\mathbf{T}\mathbf{T}\))

وانظر : سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ، ج ١ ، ص ٢٨٥ · وايضا : عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٧١ ·

Michoud : Op. cit., Tome 3, p. 12. (18)

لقد اورد و كنتروفتش ، تحليلا جميلا من العلامة بين البابوية والامبراطورية

Cf. Kantirowicz (E.) : Op. cit., pp. 170-175.

Wiegler (P.) : Op. cit., p. 133. (10)

Cf. Richard (J.): Le Rayume Latin De Jerusalem, p. 188.

Also: Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 176.

Wiegler (P.) : Op. cit., p. 133. (11)

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 451. (7V)

مما یجب ذکره آن و یولاند ، السوریة زوجة الامبراطور فردریك ، ووریشة بیت المقدس ، قد ماتت فی ابریل عام ۱۲۲۸ م ، باندریه Andrea

Cf. Wiegler (P.) : Op. cit., p. 133.

Lec. cit. (N)

Cff. Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 12.

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 176 (14)

Cf. Grousset (R.): Hist-des croisades, Tome 3, p. 289.

(٧٠) غيشر : أوربا العصور الوسطى ، ج ١ ، ص ٢٥٢ •

Cf. Bryce (J.): The Holy Roman Empire, p. 205.

Also: Duggan (A.): The Story of the Crusades, p. 225.

انظر :

- Richard (J.): Le Reyaume Latin De Jerusalem, p. 187. (Y\) Cf. Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 13.
  - وأيضًا : مكسيموس مونروند : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ٠
- Frederic (II): Question Philosophiques, Journal Asia- (YY) tique, Paris, 1853, Tome 1, p. 240 F.
- Tout (T.F.): The Empire and Papcy, p. 366. (YY) Cf. Hulme (E.M.): The Middle Ages, p. 495.
  - وأيضًا : يوشع براور : عالم الصليبيين ، من ٨٥ ٠
  - Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 447. (Y1)
    - Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 176. (Yo)
      - Ibid., p. 167. (Y7)
- Rine Grocssett: Hist. Des Croisades, Tome 3., p. 289. (YY)
- Kantorowicz (E.): Fredrick The Second, p. 179. (VA) Cf. Slaugater (G.): The Amazing Fredrick, London, 1937
  - pp. 109 F.
- Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 14. (Y9)
- (۸۰) لقد من الامبراطور في طريقة البحري الى الشرق بعدة جزر ومواذي مثل د اوترانت ه Othronus حدن د ابوليا ، ثم د اوترونس ه

قم قلعة «كررفر » Corfu ثم ميناه «جريسكارد » Guiscardo ثم جزيرة « Modon » « ثيفالونيا » Cephalonia » حيث مون منها ثم الى « مودون » Cephalonia ثم الى ميناه «كالبيه » Caylie وبعد ذلك الى جزيرة «سيرجو » سيرجو » شم الى جيزيرة كبريت ورسيا على مكيان بهيا يسيمي « سودا » Sudo » ، ثم الى مدينة « كاندى » Candie » ، ومن كريت الى « رودس » ثم الى « باتارا » Patara » ثم الى ميناه « فينيسيا » المنظر : محمد عبد العزيز عزيز : الرجم السابق ، ص ۱۸۰ ـ ۱۸۱ •

- Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 170. (A1)
- (AY) حنا ابلين John of Ibelin هو القائم بالوصاية على الملك اللاي يبلغ من العمر اثنى عشر عاما ، وهو نبيل سورى نو سمعة كبيرة في كل الشرق السيحي ، فهو دارس للقانون ومثقف ومشهورا بدهائه وبلاغته . 
  Cf: Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 181.

- (۸۳) محمد عبد العزيز عزيز : الرجع السابق ، حن ۱۸۰ ۱۸۲ -
  - Wiegler (P.): The Infedel Emperor, p. 134. (At)
  - (٨٠) سعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبية ، ص ٤١ ـ ٤٢ .
    - Setton (K.M.); Op. cit., Vol. 2., p. 451. (Al)
- Richard (T.): Le Rayume Latin De Jerusalem, p. 188. (AV)
  - Michiud: Op. cit., Tome 3, p. 14. (AA)
  - Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 450. (A1)
    - Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 177. (11)
- Pagellius Guidonis نوس باجيللرس جيد نوس ، باجيللرس جيد نوس ، د باجيللرس جيد نوس ، کاتب البابا هن ، باجيللرس جيد نوس ، د (۱۱) Cf. Wiegler (P.) : Op. cit., p. 137.
  - Lec. cit. (17)
  - وانظل : سعيد عاشور : فردريك الثاني والشرق العربي ، من ٢٠٤ ٠
  - Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 998, p. 262. (17
    - وانظر : صعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ٩٦٤ ٠
  - وايضا : محدود سعيد عدران : الحملة الصليبية الغامسة ، من ٤٣١ .
    - Kanterowicz (E.) : Op. cit., p. 184. (98)
    - Michoud: Op. cit., Tome 3., p. 15. (90)
    - Cf. King (E.J.) : Op. cit., p. 206.

Also: Conder (C.R.): The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 312.

- King (E.J.): Op. cit., p. 203. (57)
- Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 451. (4V)
  - Tbid., p. 448. (1A)
  - King (E.J.): Op. cit., p. 203. (11)
  - King (E.J.): Op. cit., p. 203. (\.)
- Cf. Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 448.
  - وانظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، ص ٩٦٠ ٠

Stevenson (W.B.): The Crusaders in the east, p. 308.(1.1)

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 182. (Y-Y)

وانظر مصطفى المناوى ، الاستبارية ودورها في الصراح الصليبي الاسلامي رسالة ماجستير غير منشورة ، الاسكندرية ١٩٨٠ ، من ٢٩٧ .

King, (E.J.)): Op. cit., p. 206. (1.7)

Kaniorowicz (E.): Op. cit., p. 182. (1.1)

وأنظر : سامي سلطان سعد : اسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى الجمهوريات الإيطالية ، ص ٤٩ ·

Ibid., p. 182. (\\\^o\)

Cf. Wilgler (P.) : Op. cit., p. 135.

Tout (T.M.): The Empire and the Papacy, p. 368. (۱۰۹)

• ۲۹۸ \_ ۲۹۷ مسلفي المناوي: المرجم السابق ، من ۲۹۷

Stevenson (W.B.) : Op. cit., p. 309. (1.V)

Cf. Painter (S.): 8 History of the Middle Ages, p. 217.

(١٠٨) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج. ٣ ، ص ١٨ ٢٠

Michoud : Op. cit., Tome 3, p. 15. (\.\1)

(١١٠) الكنبسطيل: Constable الجيث من دولة انتبست في حروب مستمرة ، ويحمل لواء الملك في حقلة تتويجه ، ويقود الجند في المعركة في حالة غيبة الملك ، وفي الحملات يعتبر الكند سطبل قاض عسكر ويفصل في قضايا الفرسان والطبقة الوسطى ، وينظر في أمور الجند المأجورة ، وفي القضايا الخاصة بالأرزاق ، انظر السيد الباز العريني : الاقطاع الحربي عند الصليبيين بعملكة بيت المقدس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، حاشية / ٢٠ ، حس ٢٢ ،

Wiegler (P.) : Op. cit., p. 135. (\\\)
Cf. Kantorowicz (E.) : Op. cit., p. 182.

(١١٢) ابن واميل : مقرح الكروب ، جاء ، من ٢٢٤ - ٢٢٠

(١١٣) المعتبلي : الانس الجليل ، ج ١ ، من ٤٠٥ -

Cf. Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 16.

وانظر ايضا : المارى : الكتبة العربية المنقلية ، من ١٠٠

(١١٤) سبط بن الجرزي : مراة الزمان ، القسم الثاني ، جـ ٨ ، ص ١٩٥٤ -

(١١٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، من ١٩٨٠

```
(١١٦) ابن واصل : الصدر السابق ، من ٢٣٠٠
```

وانظر ابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ١٢٣ .

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 184. (\\Y)

Ibid., p. 183. (\\A)

(١١٩) ستيفين رنسيمان : المرجع السابق ، ص ٣٢٩ -

Ibid., p. 182. (\Y.)

(۱۲۱) الصلاح الأربلى : هو أبو العباس أحمد بن عبد السيد بن قصطان الأربلي ، ولد في أبريل عام ۷۷۱ ه ، وتوفى عام ۱۳۱ ه ، بالرها ، وقد عمل كى صاحب أربل حتى عام ۲۰۲ ه ، ثم انتقل لخدمة الملك الكامل محمد ووصل منه ألى عالم يصل المية غيره ، واختصه بخلواته وجعله أميرا ، انظر :

أبن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ١٨٧ ٠

(۱۲۲) هذا الفیل احضره السلطان الكامل من مصر ، وقد كان الملك المسعود صاحب الیمن والحجاز قد اتنی به ضمن مجموعة فیله من الیمن ، ولم یكن آد بقی منها سوی هذا الفیل ، اذ ماتت كلها ، انظر :

أمارى : المكتبة العربية الصقلية ، ص ٢٢٤ •

Wiegler (P.): The Infidel Emperor, p. 135. (YYY)

(١٧٤) محمد عبد العزيز عزيز : المرجع السابق ، ص ٢٠١ - ٢٠٢ ·

Setton (K.M.) : Op. cif., Vol. 2, p. 453. (140)

Wiegler (P.) : Op. cit., p. 135. (\Y\)

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 454. (\YY)

Cf. Rohricht (R.): Regesta Regni No. 992, p. 267.

(١٢٨) للقريزي ، السلُّوكُ لمعرفة دول اللوك ، جـ ١ ، قُ ١ ، ص ٢٦٦ ٠

Cf. Lamb (H.): The Crusades, p. 261.

(١٢٩) عبد الشافي غنيم : حالة المسلمين الثقافية والاجتماعية بجزيرة صفاية ص ١١٤ - ١١٥ ٠

Wiegler (P.); Op. cit., p. 135. (\\rac{17}{})

- تل المعجول : قرية في غزة : انظر :

هيئة القدس العلمية : كشاف البلدان الفلسطينية ، القاهرة ١٩٧٣ ، ص ٤٩ ٠

(١٢١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، من ١٩٧٠

ابن واصل : المصدر السابق ، من ٢٣٥ ، وانظر ابن الوردى : تتمة المختصر في اخبار البشر ، جـ ٨ ، من ٢٢٢ · وايضا المحنبلي : شفاء القلوب ، ورقة ٨٥ ·

Michoud: Historie des croisades, Tome 3, p. 16. (\TT)

Cf. Wiegler (P.): The Infidel Emperor, p. 135.

Setton (K.M.): A History of the Crusades, Vol. 2., (\forall \gamma\tau) p. 454.

Wiegler (P.) : Op. cit., p. 136. (171)

(١٣٥) محمد عبد العزيز عزيز : المرجع السابق ، ص ٢٠٥٠

Setton (K.M.) : Op. cit., p. 454. (\\T\)

وأنظر مصطفى الحناوى : المرجع السابق ، ص ٢٩٨ ٠

Stevenson (W.B.); Op. cit., p. 309. (\YY)

(١٢٨) ستيفين رئسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ٠

وأنظر : تظير حسان : الحرب والسلام ، من ٩٣ ٠

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 185. (\Y4)

Wiegler (P.)) : Op. cit., p. 135. (12.)

Cf. Kantorowicz, (E.): Op. cit "p. 184.

Wiegler (P.) : Op. cit., p. 136. (\f\)

Cf. Slaughter (G.): The Amazing Fredrice, p. 112.

Also: Archer (T.): The crusaders, p. 381.

۱۱۸ من دهب ، ج ، من ۱۱۲) الحنبلي : شنرات الذهب في اخبار من دهب ، ج ، من ۱۱۸ (۱٤۲)
 Cf. Wiegler (P.) : Op. cit., p. 136.

Also, Michoud Op. cit., Tome 3, p. 18.

وانظر : سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ، ج ١ ، من ٢٨٥ -

(١٤٢) ابن واصل : مفروج الكروب في اخبار بني أيوب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ .

(١٤٤) تظير حسان : الحرب والسلام ، من ٩٠٠

(١٤٥) الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج ١ ، هن ٤٠٦ -

وانظر : ابن الوردى : تتمة المفتصر في أغبار البشر ، ج ٢ ، هن ٢٢٢ -

- (١٤٦) مفرج الكروب ، ج ٤ ، من ٢٤٠ ٠
- (١٤٧) يذكر بعض المؤرخين أن الامبراطور فردريك الثباني ، عندما احتاج في شهر فبراير ١٢٢٩ م ، الى جند ورجال بنل في خدمة عشر فرسان تحو سبة الاف (١٠٠٠) بيزنطة المفارس الواحد انظر :
- السيد الباز العريني : الاقطاع الحربي عند الصليبين لملكة بيت المقدس في القرنين ١٠ ، ١٣ ، القاهرة ١٩٦٧ ، ص ١٠ ٠
  - Lamb (F.): The crusades, p. 261. (\int A)
  - والنظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، جرا ٢ ، من ٩٦٣ ٠

وایضا اسامة زکی زید : الخوارزمیة ودورهم هی الصراع الصلیبی الإسلامی هی عصر بتی آیوب ، ۱۲۲۰ ـ ۱۲۶۱ م / ۱۲۲ ـ 13۲ ه ، مقال بعجلة کلیـة الاداب جامعة الاسکندریة ، العـدد ۱۹۸۲/۳۰ ـ ص ۲۰۰۰ ۰

- Wiegler (P.): Op. cit., p. 136. (184)
  - وانظر : أماري : المكتبة الصقلية ، ص ٩٤ •
- (١٥٠) ابن واصل: نفس المصدر، جاء، من ٢٥١٠
- Cf. Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 192.
  - Slaughter (G.): Op. cit., p. 112. (101)
  - Kantorowicz, (E.) : Op. ett., p. 185. (107)
    - Thid., p. 186. (\or)
  - Slaughter (G.) : Op. cit., p. 112. (10%)
- (١٥٥) عبد الشافي غنيم : حالة المسلمين الثقافية والاجتماعية بجريرة مسقلية ، ص ١٨٦ ·
  - Kantorowicz (E.) : Op. cit., p. 186. (101)
    - Wiegler (P.): Op. cit., p. 136. (NoV)
- Cf. Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 18.
  - Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 192. (194)
    - Wisgler (P.): Op. cit., p. 136. (104)
    - وانظر : رئسيمان : المرجع السابق ، من ٣٣٠ ٠

```
(١٦٠) الحنبلي : الانس الجليل ، جد ١ ، ص ٤٠٦ -
```

(١٦١) رنسينان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ٠

(١٦٢) ابن واصل: المعدر السابق، ص ٢٤٣٠

وانظر : عبد القِادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، من ١٧٨ ٠

Breholles (H.): Historia diplomatica Friderici Secondi, (۱۹۳) Tome 3, Paris, 1852-1861, p. 86.

وانظر الحنيلي : الانس الجليل ، ج ١ ، من ٤٠٦ .

وأيضا ابن دقماق · الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين مخطوط ، ورقة رقم ٧٥ ب ·

Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 19. (174)

Cf. Slaughter (G.): Op. cit., p. 114.

Also: Poole (S.I.): History of the Egypt in The Middle Ages, p. 227.

وكذلك انظر : بدر الدين العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، جـ ١٢ -مخطوط ورقة ٧٤ •

رفة ۱۹۰) ابراهيم الحنبلى : شِفاء القلوب في مناقب بنى ايوب ، مخطوط ، Cf. Michoud : Op. cit., Tome 3, p. 20. مرفة ۱۹۰۰ مرفقة ۱۹۰۰ مرفق ۱۹۰۰ مرفقة ۱۹۰۰ مرفقة ۱۹۰۰ مرفقة ۱۹۰۰ مرفقة ۱۹۰۰ مرفقة ۱۹۰۰ مرفق

وانظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ١٢ ، من ١٩٩٠ .

Breholles (H.): Op. cit., Tome 3, p. 86. (\\\)

(١٦٧) ابن واهمل : عفرج الكروب ، جـ ٤ ، ص ٢٤١ -

وانظر ابن الوردي : تتمة المختصر ، ج. ٢ ، من ٢٢٢ ٠

Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 997, p. 262. (NA)

(١٦٩) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جدا ، ق ١ ، حس ٢٦٨ ٠

Stevenson (W.B.): Op. cit., p. 312. (\V')

Breholles (H.): Op. cit., Tome 3, p. 86. (1V1)

Ibid., p. 70. (177)

Cf. Hulme (E.M.): The Middle Ages, p. 496.

وانظر محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة ، ص ٤٣٢ .

(١٧٣) خطير حسان سعداوي : الحرب والعملام ، حن ٩٤ ٠

```
Breholles (H.): Op. cit., Tome 3, p. 70. (\Y)
```

(١٧٥) عبد الغنى محمود عبد العاطى : صليبية الأطفال ، مقال بندوة التاريخ الاسلامي ، والوسيط ، مجلد ٢ ، ص ١٦٨ ٠

وانظر : رنسيمان : المرجع السابق ، ص ٣٢١ ·

وأيضًا محمود سعيد عمران : المرجم السابق ، ص ٤٣٢ ٠

وكذلك عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، من ١٧٨٠

(١٧٦) ابن واصل : مغروج الكروب ، ج ٤ ، من ٢٤١ ٠

وانظر: ابن الوردى: تتمة المختصر في اخبار البشر، جـ ٢ ، ص ٢٢٢ ٠

وأيضا أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر، جـ ٣ ، من ١٤١٠

وكذلك المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج١ ، ق ١ ، ص ٢٦٨ ٠

Ibid., p. 70. (177)

Ibid., p. 70 F. (\\\\)

Cf. Milhoud: Op. cit., Tome 3, p. 20.

Also: Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 456.

لمزيد من التفاصيل عن الاتفاقية ، انظر :

سعيد عاشور : فردريك الثاني والشرق العربي ، مس ٢٠٦ - ٢٠٨ ٠

وايضا محمد عبد العزيز : المرجع السابق ، ص ٢١٤ - ٢١٧ .

Cf. Poole (S.L.): History of the Egypt in the . يكنك Middle Ages, p. 227.

(١٧٩) الحنبلي ، شقاء القلوب في مناقب بني أيوب ، مخطوط ، ورقة ٥٥ -

(۱۸۰) نظیر حسان : الحروب والسلام ، ص ۹۱ ـ ۹۲ ۰

(۱۸۱) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ۱۲ ، حس ۱۹۹ ·

#### حرادث ۲۲٦ هـ •

(۱۸۷) ابن واصل : مفرج الكروب في الخبار بني ايرب ، ج ٤ ، ص ٢٣١ · وانظر أبو المغدا : المختصر في الخبار البشر ، ج ٣ ، ص ١٤١ ·

وايضًا سبط بن الجوزي : مراة الزمان ، ج ٨ ، القسم ٢ ، من ٦٥٤ ٠

(١٨٣) ابن الأثير : المصدر السابق ، ص ٢٠٠ •

وايضا أبو القدا ، المسدر السابق ، من ١٤٢ .

وكذلك ابن واصل : المعدر السابق ، ص ٢٣١ •

King (E.J.): The Kinghts Hospitallers, p. 208. (\AE)

```
(١٨٥) أماري : المكتبة العربية الصقلية ، ص ١٤ ·
```

Michoud: Histoire des croisages, Tome 3, p. 19. (\All)

(۱۸۷) المقریزی : السلوك لمعرفة دول لمللوك ، جدا ، ق ۱ ، عص ۲٦٩ ·

Cf. Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 188.

(۱۸۸) لبن واصل : المصدر السابق ، عن ۲۶۲ ·

michoud: Op. cia, Tome 5, p. 20. (۱۸۹)

وانظر مکسیموس مونروند : تاریخ الحروب المقدسة فی الشرق ، م ۳ ، عص ۲۷۵ هـ ۲۷۱ ۰

(۱۹۰) بدر الدین العینی : عقب الجمان فی تاریخ اهل الزمان ، ج ۱۸ ،

ورقة ٨٢ وسبط بن المجوزي المصدر السابق ، ص ١٥٥٠ .

(۱۹۱) سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان ، جـ ٢ ، ق ٢ ، ص ١٩٤ •

(١٩٢) ابن واصل : المعدر السابق ، ص ٢٤٥ ·

(١٩٣) سبط بن الجوزي : المصدر السابق ، ص ٦٤٠ -

(١٩٤) ابن واصل: المصدر السابق ، ص ٢٤٥٠ -

وانظر : ابراهیم الحنیلی : شفاء القلوب فی منافت بنی آبوب ، ورقة ۸۰ ۰ (۱۹۵) سبط بن الچوزی : المصدر السابق ، حس ۱۹۶۴ ۰

وانظر ابن واصل: المصدر السابق ، ج ٤ ، من ٢٤٦ --

(۱۹۶) المقریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ، چا ، ق ۱ ، هن ۲۷۲ •

والحنبلي : الأنس الجليل ، ج ١ ، هي ٤٠٧ ٠

وانظر أبو القدا: المختصر في الخبار البشر ، جا ٣ ، ص ١٤٢ .

وأيضا نظير حسان : الحرب والسلام ، ص ٩٧ ٠

(١٩٧) ابن واصل : المصدر السابق ، من ٢٤٣ ٠

وانظر رنسيمان : المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٣٣٢ .

Cf. Lamb (H.): The Crusades, p. 262.

(١٩٨) عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٧٨ ·

وانظر محمود سعيد عمران : المرجع السابق ، ص ٤٣٢ ٠

(١٩٩) ابو شامة : ذيل الروضتين ، ص ١٥٤ ٠

Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 188. (Y··)

(٢٠١) القريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ، ق ١ ، ق ٢٧١ • وانظر : نظير حسان : الحرب والسلام ، ص ٩٨ •

- Cf. Ibid., p. 192. ٦٢٤ س ١٩٤٠ العربية العر
  - (٢٠٢) للحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ورقة ٨٥ -
- (١٤٤) ابن وأصل : مقرح الكروب في اخبار بني ايوب ، جـ ٤ ، ص ٢٤٢ ·
- (٢٠٥) انظر : في ذلك : حسين لبيب : مختصر تاريخ الغصور الوسطى .
   الغلبعة الثانية ، ٢٩١٩ ، حرر ٤٤ ٠
- وأيضا : أسامة زكى زيف : الخوارزمية ودوزهم في الصراع الفسليبي الاسلامي (١٢٢٥ ـ ١٢٤٦ ) ، من ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ٠
- Poole (S.L.): History of the Egypt in the Middle Ages, (Y-") b. 227.
  - Kantorowicz, (E.): Op. cit.; p. 188. (Y-Y)
  - (۲۰۸) محمد مصطفی زیاده : حملة لویس الناسع علی مصر ، ص ۲۹ ۰
- (٢٠٩) جوزيف نسيم يوسف : لويس التاسيع في الشرق الأوسيط ،
   ٣٥٢ ٠
- Setton (K.M. ): A history of the crusades, Vol. 2., (\*\') p. 456.
- Kantorowicz, (E.): Frederic The Second, p. 187. (Y\\)
- Thampson (J.W.t : Middle Ages, Vol. 1., p. 593. (Y\Y)
  - Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 20. (TYY)
- (٢١٤) مكسيموس موتروند : العروب المقدسة في الشرق مجلد ٢ ، ص ٢٧٦ -
  - (٢١٥) باركر : الحروب الصليبية ، ص ١٤٦ •
  - وانظر رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج. ٣ ، من ٣٣٢ ٠
  - وايضا سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، من ١٦٦ ٠
- Poole (S.L.): History of the Egypt In the Middle (YYZ) Ages, p. 227.
- وانظر حسن ابراهيم حسن واحمد صادق طنطاوى : تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب ، من ۱۸۳ •
- Rohricht R.: Regesta Regni, No. 1001, p. 263.
- Cf. Painter (S.): A history of the Middle Ages, p. 214.
  - Kantorowicz, (E.): Op. cit., p .188. (Y\A)

```
Rohricht (R.): Op. cit., No. 1015, p. 266. (Y)1)
```

Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 188. (YYV)

Ibid., p. 209 & Slaughter (G.) : Op. cit., p. 116. (YYY)

Rohricht (R.): Regesta Regni , No. 999, p. 262. (YYY)

Cf : Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 456.

(٢٢٤) ابن واحمل : مقروج الكروب في اخبار بني ايوب ، جـ ٤ ، ص ٢٤٤ ٠

وانظر المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ، جـ ١ ، ق ١ ، حن ٢٦٩ ٠

Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 20. (YYo)

Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 188. (YV)

(٢٢٧) رئسيمان : الرجع السابق ، من ٣٣٣ •

Cf. Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 20.

Archer (T.): The crusades, p. 381. (YYA)

وانظر مكسيموس موثروند : العروب الملاسة في الشرق ، م٢ ، من ٢٧٦ -

Wiegler (P.): Op. cit., p. 138. (YYA)

Cf. Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 21.

Also: Stephenson (C.: Medieval History, p. 276.

Lamonie (J.L.): John D. Ibalin, The Lord of Beirut, (\*\*\*) 1177-1236, Byzantion, vol. 12., 1937, p. 433.

وانظر يوشع براور : عالم الصليبيين ، ص ٨٦ ٠

Slaughter (G.): Op. cit., p. 114. (YTI)

(٢٣٢) سعيد عاشور : اوريا العصور الوسطى ، ج. ١ ، ص ٢٨٦ ٠

Wiegler (P.) : Op. cit., p. 138, & Slaughter (G.) : (۲۲۲) op. cit., p. 115.

وايضا رنسيمان : غاص المرجع السابق ، من ٣٣٤ .

Setton (K.M.): Op. cit., Vol. 2., p. 458. (YYE)

وانظر رنسيمان : ناس الرجع ، ص ٢٣٤ ٠

Wiegler (P.) : Op, cit., pp. 138 F. (۲۲۰)
- ۲۶۶ من السابق ، من ۲۶۶ -

(٢٣٦) ابن واميل : نفس المصدر ، من ٢٤٤ -

وانظر المقریزی ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، جا ، ق ۱ ، حس ۲۲۹ · ولمزید حن التفاصیل ، انظر :

Cf. Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 192.

(۲۳۷) الـدوادارى : الدر المطلوب في اخبار يثي ايـوب ، جـ ٧ . ص ٢٩٤ -

وانظر سبط بن الجوزى : مراة الزمان ، جا ٨ ، ق ٢ ، ص ١٥٦ ٠

wiegler (P.) : Op. cit., p. 139. (YYA)

وانظر سبط بن الجوزى : نفس المصدر ، ص ١٥٦٠

Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 191. (YY4)

wiegler (P.) : Op. cit., p. 139. (YE.)

وانظر سبط بن الجوزي : نفس المصدر ، ص ٦٥٩ ٠

(٢٤١) رئسيمان : المرجع السابق ، من ٣٣٥ ٠

Wiegler (P.): Op. cit., p. 139. (Y&Y)

وانظر ابن واهيل: المعدر السابق جد ؛ ، ص ٢٤٤٠

وأيضا المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ، ق ١ ، ص ٢٦٠ ٠ تذكر بعض المصادر ان هذا القسيس كان بقبة الصخرة ، فقـدم البـه الامبراطور ، واعتقد القسيس ان الامبراطور جاء يطلب منه الدعاء الا أن الأخير ضربه ورماه على الارض ، انظر :

سبط بن الجوزى: نفس المصدر ، ص ١٥٥ ، وأيضا القريزى: السلوك ج ١ ، ق ١ ، ص ٢٦٩ وأغلب الظن أن هذا القسيس كان خارج المسجد كما تذكر بعض المصادر الغربية والشرقية المعاصرة ، وعلى أية حال فان الذي يهمنا هو موقف الامبراطور فردريك الثاني من هذا القسيس سواء كان داخل المسخرة أو خارج المسجد ٠

Kantorowicz, (E.): Op. cit., p. 190. (YET)

```
Wiegler (P.) : Op. cit., p. 139. (*\xi\xi\xi\)

Ibid., p. 139. (*\xi\xi\xi\)

Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 190. (*\xi\xi\xi\)
```

وانظر سبط بن الجوزى : مراة الزمان ، جـ ٨ ، ق ٢ ، من ٦٥٦ ٠ (٧٤٧) . . المدال المدار مدار المدار المدا

(٢٤٧) سيط ين الجوزى : نفس المسدر ، من ٦٥٦ ٠

: المندر السابق ، ص ٢٤٥ و انظر : المدر السابق ، ص ٢٤٥ و انظر : البراهيم الحنيلي (٢٤٨) Cf : Wiegler (P.) : Op. cit., p. 140.

(٢٤٩) سبط بن الجوزي : المصدر السابق ، من ١٥٧ ٠

Cf: Wiegler (P.): Op. cit., p. 140.

(۲۵۰) للدواداری : الدر المطلوب ، جا۷ ، هن ۴۹۲ •

Cf: Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 190. & Also: Lamb (H.): The Crusades, p. 264.

(٢٥١) مثل يضرب لن يقابل الاحسان بالاساءة ٠ انظر :

الشيرازى : القاموس المحيط ، الطبعية الثانية ، مصر ١٣٤٤ه/ج٢ ، من ٥٣ -

Wiegler (P.) : Op. cit., p. 140. (YoY) Cf. Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 1000, pp. 262 F.

وأيضاً رنسيمان : المرجع السابق ، ص ٣٣٦ ٠

Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 22. (Yor)

ر ۲۰۶) مكسيموس مونروند : الحروب المقدسة في الشرق ، مجلد ۲ ، - Cf. Slaughter (G.) : Op. cit., p. 115. • ۲۷۷ -- ۲۷۲

(۲۰۰) يوشع براور : عالم الصليبيين ، ص ۸٦ ٠

Wiegfer (P.): Op. cit., p. 140. (Yol)

وانظر رنسیمان : الرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٣٦ ٠

Rohricht (R.): regesta Regni, No. 1000, p. 262. (YoV)

Wiegler (P.): Op. cit., p. 141. (YoA)

Cf. : King (E.J.) : Op. cit., p. 209.

وانظر العيني : عقد الجمان ، ج ١٨ ، ورقة ٨٤ -

Robricht (R.): Op. cit., No. 998, p. 262. (Yo4) Cf. King: (E.J.): Op. cit., p. 210.

Michoud: Op. cit., Tome 3, pp. 22 F. (Yl.)

وانظر رنسيمان: المرجع السابق ، من ٣٣٧ •

Rohricht (R.): Op. cit., No. 1002-1003, p. 273. (YTI)

Ibid., No. 1003, pp. 283 F. (YTY)

Ibid., No. 1004, p. 264. (YTY)

Rohricht, (R.): Regesta Regni, No. 1005, p. 264. (YTL)

Ibid., No. 1006, p. 264. (Ylo)

Ibid., No. 1007, p. 264. (Y77)

Ibid., No. 1008, p. 264. (YTY)

Ibid., No. 1014, p. 266. (Y\A)

Ibid., No. 1016, p. 266. (Y74)

(٢٧٠) تنسب الاسماعيلية الى اسماعيل بن جعفر الصادق ، وهى احدى فرق الامامية وتعتبر المؤسسة للباطنية والتأويل ، وقد لمراب الاسماعيلية دورا خطيرا في عصر الحروب الصليبية في بلاد الشسام ، تمشل هدذا الدوم في مقاومتهم للمذهب السنى والعمل على الفتاك بأهله وزعمائه وقادته ومقاومة الصليبيين والفتك بهم • انظر :

عثمان عبد الحميد محمد عشرى : الاسماعيليون في بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية ، دكتوراه القاهرة ١٩٧٥ المقدمة ، وأيضا : زكن النقاش : الحشاشون والخرهم في السياسة والاجتماع دكتوراه ، القاهرة ١٩٥٧ -

Kantorowicz, (E.): Op. cit., pp. 193 F. (YYY)

Parnoud (R.): The Crusades, p. 231. (YYY)

Cf.: Stevenson (W.B.): Op. cit., p. 314.

Wiegler (P.); Op. cit., p. 141 & Stevenson (W.B.); (YYY) Op. cit., p. 314.

Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 23. (YY\$)

- Pornoud (R.): The Crusades, p. 232. (YYa)
- وايضا رنسيمان : المرجع السابق ، من ٢٣٨ ٠
- وكذلك سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، ص ٩٧١ ٩٧٢ -
- (٢٧٦) سامي سلطان سعد : أسس العلاقات الاقتصادية ، ص ٥٠٠
  - (۲۷۷) رئسینان : المرجم السابق ، ح ۳ ، ص ۳۳۹ ٠
- Wiegler (P.): The Infidel Emperor, pp. 143 F. (YYA)
  - Ibir., p. 143. (YY4)
  - Michoud: Op. cit., Tome 3, p. 24. (YA.)
- Tout (T.F.): The Empire and The Papacy, p. 369. (YAN)
- CF. : Setton (K.M.)1 : Op. cit., Vol. 2., p. 461.
- CF.: Hulme (E.M.): The Middle Ages, Vol. I., p. 469. Also: Thampson (J.W.): Middle Ages, Vol. I., p. 593.
  - (۲۸۲) مصطفی المناوی : الرجع السابق ، من ۳۰۰ ـ ۳۰۱ ·
    - Wiegler (P.): Op. cit., p. 143. (YAY)
      - Ibid., p. 145. (ΥΛΕ)
      - Weigler (P.): Op. cit., p. 146. (YA2)
- Thatcher (O.J.): & McNeal (E.H.): A Source Book for (YAN) Medieval History, Treaty of San Germano, 1230, p. 241.
  - Ibid, p. 242, San Germano. (YAV)
  - وانظر نص الاتفاق علمق رقم ١٠ ، ١١ ،
  - Weigler (P.): Op. cit., p. 146. (YAA)
  - Tout (T.F.): Op. cit., p. 369. (YA1)
  - Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 461. (Y4.)
    - Ibid., p. 461. (Y91)
  - (۲۹۲) سعيد عاشور : اوربا العصور الوسطى ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ٠
    - وانظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ١٧٢ ٠
  - وأيضًا محمد مصطفى زيادة : حمله لويس التاسع على مصر ، من ٦٠٠
    - وكنك وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ، ج ٢ ، حن ٨١٠ -

```
Tout (T.F.) : Op. cit., p. 369. (YAT)
```

لقد من المارشال في طريقه الى الشرق ، على قبرص ، لزيد من التفاصيل انظر : رنسيمان : نفس المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ·

- (٣٠٥) انظر رنسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٣٥٠ ـ ٣٠٥
  - وأيضا سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ج. ٢ ، من ١٧٥
    - (٣٠٦) باركر : الرجع السابق ، من ١٤٩ ٠
  - (٣٠٧) انظر رئسيمان : الرجع السابق ، ج ٣ ، هن ٣٥٦ ·
    - (٣٠٨) خفس الرجع ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ٠
    - وانظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، من ٩٧٧ ٠
      - Stevenson (W.B.) : Op. cit., p. 314. (۲.1)
  - (۳۱۰) انظر : رئتسیمان : اارجع السابق ، ج ۲ ، من ۳۵۷ ·

وأيضا سعيد عاشور : المرجع المابق ، ج ٢ ، ص ١٧٧ وكان حنا ابلين الله مات سنة ١٢٣٦ م ٠

Duggan (A.): The Story of the Crusades, p. 227. (711) Cf. Amonte (J.L.): John d'Ibelin, Byzantion, Tome 12, p. 444.

```
(T1T)
       Smail (R.C.): The Crusarer in Syria and The
 Holy Land p. 32.
                                                           (T \setminus T)
                          King (E.J.) : Op. cit., p. 225.
 Cf : Stevenson, (W.B.) : Op. cit., p. 317.
                       Cam. Mer. Hist., Vol. 6., p. 102. (*18)
Thatcher (O.J.): & McNeal (E.J.): Op. cit., No. 144,
                                                        (٣١٥)
     pp. 254-256. The Excomunication of Frederick II. 1239.
 والترجمة الكاملة لهذا القرار ، انظر سعيد عاشور ، أوريا العصور الوسطي ،
                                  جا ، من ۷۱۷ ، ملحق رقم / ۱٤
          (۲۱٦) ستيفين رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ·
(٣١٧) محمد محمد أمين : السلطان الصالح فجم الدين ، ماجستير جامعية
                                                 القاهرة ، من ١٠١ ٠
وانظل محمد مصطفى زياده : حملة لويس التاسع على مصر ، ص ٧١ •
             (۲۱۸)؛ رئسیمان : المرجم السابق ، ج. ۲ ، من ۲۸۱ – ۲۸۲ •
          (۲۱۹) رئسیمان : الرجع السابق ، جـ ۲ ، من ۲۸۱ – ۲۸۲ •
                   Kantorowicz (E.): Op. cit., p. 557. (TY.)
Rohricht (R.) Regesta Regni, No. 1101, p. 286.
                                                          (271)
     (٣٢٢) كان سيمون زوجا الخت ريتشارد وابن عم لسيد تبنين ، انظر :
                           ستيفين رئسيمان : نفس المرجع ، ص ٣٨٣ ٠
                         King (E.J.): Op. cit., p. 225. (TYT)
                 (٣٢٤) سامي سلطان سعد : المرجع السابق ، هن ٥٣ ·
           (٣٢٥) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٩٩٤ -
              (٢٢٦) سامي سلطان سعد : المرجع السابق ، هن ٥٣ -
     Rohricht (R.): Op. cit., No. 1105, p. 297.
                                                           (TYY)
             (٣٢٨) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٩٩٤ -
(٣٢٩) في الحقيقة أن ريتشارد فلانجبيري كان ممثلا بالفعل للامبراطور
الدريك الثاني بالشرق ، والدليل على ذلك أنه منع ، بنيابنديس ، والدليل على ذلك أنه منع ، بنيابنديس ،
الربعمالة درهم (٤٠٠) بيزنطى ، يستخرجها من خزانة أورشليم سنويا ، والك
                                      هی ۱۷ مایو عام ۱۲۶۲ م ً، مبور ۴
```

Cf. Rohricht (R.): Op. cit., No. 1107, p. 266.

```
(۲۲۰) سامي سلطان سعد : المرجع السابق ، ص ۵۲ _ ۵۰ ·
(۲۲۱) رنسیمان : المرجع السابق ، ص ۲۸۸ ·
(۲۲۲) بارکر : الحروب الصلبیة ، ص ۱۵۰ ·
```

(۲۳۳) يوشع براور : عالم المطيبيين ، من ٨٦ \_ ٨٧ ·

Painter (S.) : A history of the Middle Ages, p. 213. (YYE)

(٣٣٦) المقريزي : السلوك العرفة دول الملوك ، جد ١ ، ق ١ ، حن ٢٧٦ ٠

وانظر : عبد الشافي غنيم عبد القادر : المرجع السابق ، من ٧٣ -

Wiegler (P.): The Infidel Emperor, p. 144. (TTV)

۰ ۱۰۰ ـ ۹۹ م م ۱۳۲۸) نظیر حسان : الحرب والسلام ، من ۹۹ ـ ۲۲۸) (۲۲۸) Cf. Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 206.

وانظر : سعيد عاشور : آوريا العصور الوسطى ، ج ١ ، ص ٢٨٧ · وايضا : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ١٦٥ - ١٦٦ ·

Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 1025, p. 268. (TT1)

Richard (J.): La Ryaume Latin De Jerusadem, p. 191. (\*\*! )

(٣٤١) عبد الشافي غنيم : الرجع السابق ، ص ١٩٤٠

(٣٤٢) عبد الشافي غنيم : نفس الرجع ، ص ١٩٦٠

(٣٤٣) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشا ، ج ٨ ، ص ١١٧ •

(٣٤٤) عبد الشالمي غنيم ، المرجع السابق ، ص ١٩٦٠

Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 195. (YEO)

(۳٤٦) سبط بن الجوزى : مراة الزمان ، ق ٢ ، ج ٨ ، ص ٦٨٠ ٠

وانظر عبد الشاني غنيم : المرجع السابق ، من ١٩٦٠

Cf. Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 196.

وأيضًا : تظهر حسان : الجروب والسلام ، ص ١٠٠٠

Rohricht (R.): Regesta Regi, No. 1053, p. 275. (YEV)

(٣٤٨) انظر مصطفى حسن مصد الكنانى : العلاقات بين جنوه والشرق

الأكثى الاسلامي ( ۱۱۷۱ ـ ۱۲۹۱ م ). ـ ( ۱۲۷ ـ ۲۹۰ هـ ) ٠

الهيئة العامة للكتاب ١٩٨١ ، ج ٢ ، من ٢٣٣ . Cf : Kantorowicz. (E.) : Op. cit., 195.

- Ibid., p. 195, p. 557. (714)
- (٣٥٠) تولى بعد الكامل محمد ابنه العادل الصغير ، الا أنه قبض عليه وتولى بعده الملك الصائح نجم الدين ايوب
  - (۲۵۱) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ٠
  - وانظر محمد عصطفى زياده : حملة لمويس المتاسع على مصر ، ص ٧٢ ٠
    - (۲۰۲) ابن واصل : عفرج الكروب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ .
  - (٢٥٢) العيني : عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ، جد ١٨ ، ورقة ٨٢ ·
- (٢٥٤) لزيد من التفاصيل عن التعاون بين الخوارزميين والصالح نجم اللين انظر :
  - سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جو ٢ ، من ٥٥٥ \_ ٢٠٠٢ ،
  - Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 1118, p. 298. (You)
    - Ibid, No. 1119, p. 298. ( Tol)

وتفسع ذلك من خطاب و هيرمان بيتراجورسينسRoberto de Sanfordie ، منفورديا ،

قى انجلترا ، انظر ، 1011, p. 298. من انجلترا ، انظر

Stevenson (W.B.): Op. cit., p. 223. (\*\*\*)

(٣٥٨) يضيف البعض أن السلطان نجم الدين ، رفض توسط رجاله بشأن غن أصرى الصليبين من الاستبارية وأصر على اتباع سياسة أكثر تشددا مع الصليبيين ، لكن الاستبارية نصحهم البعض باللجوء الى الامبراطور فردريك عيتوسط لدى السلطان الصالح ، الا أن الاستبارية رفضوا ذلك : انظر : مصطفى المعناوى : الاستبارية ودورهم في الصراع الصليبي الاسلامي ، ماجستير غير منشور ، الاسكندرية ، ص ٣٣٩ \_ ٣٣٠ .

- (٣٥٩) مصطفى الكنانى : المرجع السابق ، ص ٢٣٦ ·
- (٣٦٠) مكسيموس مونزوند : تاريخ الحروب المقدسة في الشرق مجلد ٢ ،
   حس ٢٩٣٠ -
  - وانظر ) حسن حبشى : الشرق العربي بين شقى الرحي ، عن ٢٦ ٠
- وأيضا : راقت عبد الحميد : الشكلة الإيطالية في السياسة الألانية ، على ٢٨٦ -
- (٣٦١) الماري: الكتبة العربية الصقلية ، من جامع التواريخ لليافعي ، من ١٦٥ ١٩٥ •

(٣٦٧) لقد أرسل الامبراطور فردريك رسالة الى مسلمى صفلية يقول فيها د كيف تقبل عليكم رجولتكم أن تعيشوا وسط هذا الذل وهذه العبودية في بلاد لستم منها » انظر عبد الشافي غنيم ما الرجم السابق ، صر ٢٨٧ ٠

Kantorowicz (E.) : Op. cit., p. 195. (۲۹7)

Wiegler (P): Op. cit., p. 153. ( ) ( )

(٣٦٥) عبد الشافي غنيم عبد القادر : نفس المرجع ، ص ٢٢٠ ٠ أ

Ibid., p. 154. (٢٦٦)

(٣٦٧) عبد الشافي غنيم : نفس المرجع والصفحة •

ابن سبعين : هو أبو محمد عبد الحق بن ابراهيم العكى المرسى الانداسي تلقب بقطب الدين ، كان فقيها جليلا حافقا فصيحا بارعا في العلوم والإداب ، درس في الاندلس وانتقل الى د سبته ، وانتحل التصوف علي قواعد الفلسفة ، وله كلام في العرفان وتصانيف ، وله اتباع ومريدون يعرفون بالسبعية ، ثم رحل الى المثرق ، وكان يعرف الكيمياء ، والسيمياء ، وخرج من وطنه ابن ثلاثين سنة ومع اتباع وشيوخ وله اشياء في الرياضة وله كتاب اسمه د لابد للعارف منه ، وكتاب الاحاطة وكتاب صغير في الجوهر ، وله عدة رسائل بليغة فصيحة ، وكان يكتب عن نفسه ابن ٥ يعني الداره التي هي كالصفر وهي في بعض طرق المغاربة في حسابهم سبعون ، وشهر لذلك بابن داره ، وجرى بيشه وبين أعلام المثرق والمغرب خطوب كثيرة لانتقاد الفقهاء عليه في بعض أموره وشعره رائق وكانت ولادته سنة ١٢٤٤ / ١٢٢٧م ، ووفاته في ٩ شوال ١٦٨ ه ٧ وشعره رائق وكانت ولادته سنة ١٤٦٤ / ١٢٧٠م ، ووفاته في ٩ شوال ١٦٨ م ٠٠٠ ص ٢٠٠٠ - ٠٠٠٠٠ .

Kantorowicz (E.) : Op. cit., p. 556. ( )

Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 1143, p. 302. (\*\*\*)

Ibid., No. 1144, p. 302. (TV-)

Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 1163, p. 306. (TYI)

وانظر بن واصل : مفرج الكروب ، ج. ٤ ، من ٢٤٧ ٠

وايضًا سعيد عاشور : الحركة المتليبية ، ج ٢ ، من ١٠٠٧ ٠

- وكذلك سعيد عاشور: الأيوبيون والمماليك ، ص ١٣٤٠
- زبيدة عطا : ألشرق الاسلامي والدولة البيزنطية ، من ١٩٢٠
  - (۲۷۲) اين واصل : المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ -
- وأيضا سعيد عاشور : فردريك الثاني والشرق العربي ، ص ٢١٣٠
- (۲۷۳) آماري : الكتبة العربية الصقلية ، من كتاب سير الآباء البطاركة ، ص ۲۲۱ ، ص ۱۹۷ ،
  - (٢٧٤) ابن واحمل: المصدر السابق ، حس ٢٤٧٠
- (۳۷۹) انظر محمد مصطفی زیادة : حمدلة لویس التاسیع علی مصر ، س. ۲۰ ۰
  - (۲۷۱) الدوداری : الدر المطلوب فی أخبار بنی آیوب ، ج ۷ ، من ۲٦٦ ٠
- (۲۷۷) مصطفى الكنانى : العلاقات بين جنوه والشرق الادنى الاسلامى ، ص ٢٤٩ ٠
  - (٣٧٨) حسن حيشي : الشرق العربي بين شقى الرحي ، حس ٣٠ ٠
    - وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ١٠٠٦ ٠
    - (٣٧٩) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٢٠٠٦ ٠
  - (۲۸۰) حسن حيشي : الشرق العربي بين شقى الرحى ، ص ٣١ ٠
  - (٣٨١) انظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ١ ، ص ١٠٠٧ •
- (٢٨٢) انظر محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر ، ص ١١ •
- (٣٨٣) لزيد من التفاصيل انظر : محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسمع على مصر \*
  - وكذلك جوزيف نسيم يوسف : لويس التاسع في الشرق الأوسط •
- وعن موقف المسلمين من الحملة : انظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية
  - ج ٢ ، ص ١٠٠٧ ـ ١٢٠٩ الفصل الخاص بالعملة السابعـة
    - وانظر ايضا: الدواداري: المصدر السابق ، من ٣٦٦ ٠
  - (٣٨٤) محمد مصطفى زياده : المرجع السابق ، ص ١٩١ ١٩٢
    - ( ۲۸۵) ابن واصل : المصدر السابق ، من ۲۴۸ •
  - وانظر سعيد عاشور : المركة الصليبية ، جـ ٢ ، من ١٠١٥ •
  - (٣٨٦) محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ، من ٢٠٢ ٢٠٣ .
  - وانظر حسن حبشي : الشرق العربي بين شقى الرحي ، ص ٩٩ ٠
  - وايضا عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٨٦ ٠

- (٣٨٧) مكسيموس مونروند : تاريخ المصروب المقدسة في الشرق ، م ٢ , من ٣٣٤ ·
- (۳۸۸) حسن حبش : منكرات جوانفيل ، القديس لويس ، رقم ٤٤٠ . هن ٢٠٠ •
  - (٣٨٩) المسدر السابق والصفعة ١
  - وانظر : محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ، ص ٢٤٤ .
    - (۲۹۰) حسن حبشی : مذکرات جوانفیلم ، ص ۲۰۰
- (٣٩١) انظر جوزيف نسيم يوسف : لويس التاسع في الشرق الأوسط ، ص ١٧ ٠
  - (٢٩٢) محمد مصطفى زيادة : المرجع السابق ، من ٢٤٤ ·
- (۲۹۳) انظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، البــاب السادس عشر القصل الأول ، حن ١٣٣ ــ ١٠٥٩ ٠
  - (۲۹٤) حصن حبش : مذكرات جوانفيل ، رقم ٤٤٤ ، ص ٢٠٠ ٠

#### الغاتميية

لقد استطاعت الدولة الأيوبية بسياستها التي اتبعتها ، ان تدغع الامبراطورية الرومانية المتدسة ، والبابوية لكي يسعيا الي مد يد العون للصليبيين بالشرق لا بالحملات فحسسب ، ولكن بالوسائل الدبلوماسية .

اذ أن صلاح الدين قد تلقى من البابويسة والامبراطوريسسة الرومانية المقدسة رسائل بشأن العمل على تسهيل المهام الخاصة بالصليبيين في الشرق ، هذا وقد استطاع صلاح الدين أن يكسب ود كل من البابا والامبراطور غردريك الأول ، وحاول استغلال هذه المحداقة لاجلاء الصليبيين عن بيت المقدس ، الا أن هذه المحاولات باعت بالفشل مما دفع السلطان صلاح الذين الى شن هجوم شامل على الصليبيين فاسترد بيت المقدس .

ومرة اخرى حاولت الامبراطوريسة الرومانيسة المقدسسة ، بالدبلوماسية رد بيت المقدس الى حوزة الصليبيين ، الا أنه لم يكن من السهولة بمكان على الشرق الاسلامي أن يتنازل عن المكاسسب التى حققها بالكفاح المسلح ، مما دفع الامبراطوريسة الرومانيسة المقدسة ، ان تضرب بسهها الى الشرق ، من خلال جيش اعسده الامبراطور فردريك الاول ، واحكم تنظيمه ، من أجل تحقيق ما حاول ان يحققه بالطرق الدبلوماسية ، الا انه قدر لفردريك الاول ان لا يقابل صلاح الدين وجها لوجه شاهرا سيفه ضده ، اذ ان الاول قد مات ، وتولى قيادة الحملة ابنه فردريك السوابى ، الذى لم يكن على قدر كاف من السياسة فلم يستطع أن يحقق شيئًا لا عسكريا ولا سياسيا بالشرق ، وكل ما خلفته الحملة الالمانية هـو « فرقة التيوتون » التى لعبت دورا في الحروب الصليبية فيما بعد .

ومهما كان الأمر فلقد كان لهذا التقارب السياسى بين الدولة الأيوبية والأمبراطورية الرومانية المقدسة ، اثر على ما يبدو سفى تغيير سياسة الامبراطورية الرومانية المقدسة ، تجاه الشرق ، والدليل على ذلك أن الامبراطور هنرى السادس حاول أن يتحرك عسكريا — كبديل عن الطرق الدبلوماسية من خلال مشروع أعده لضم الشرق لامبراطوريته ، الا أن فكرته لم يكتب لها النجاح ، لائه هو الآخر قد مات .

وبعد أن غشلت هذه المحاولات الدبلوماسية والعسكرية لضم الشرق ، أضحت الامبراطورية الرومانية المتدسة ، تنأى بفكرتها عن غزو الشرق الاسلامي أذ أنها حاولت — ربما عن غير قصد — الى تغيير خط سير الحملة الصليبية (الرابعة) الى القسطنطينية ، أفضل للجميع من الاتجاه الى مصر .

وقد استفادت الامبراطورية الرومانية المقدسة من هدف الخطاء جميعها ، اذ فكر أباطرتها في عدم الخروج عسكريا ضد الشرق الاسلامي ، فاكتفى الامبراطور فردريك الثاني بارسال الأمدادات الى الصليبيين بدمياط سنة ١٢٢٠ م ، تحت الحاح البابوية ونداءات الصليبيين بدمياط ،

ولا شك أن لهذه المواقف السابقة للامبراطورية الرومانية المقدسة أثرا في أن العلاقات بين الدولة الايوبية والامبراطورية قد أخذت شكلا جديدا ، فتم تبادل السفارات بين الطرفين على مستوى عال ، وبصور ملفته للنظر ، ووصلت الى أن استعان الملك الكامل محمد سلطان مصر بالامبراطور فردريك الثاني ، ضد أخيه المعظم عيسى وجلال الدين الخوارزمي ، وأن دل هذا على شيء فأنما يدل على مدى الصداقة التي ربطت بين الطرفين ،

ولما لم يصبح الكامل في غير حاجة الى محالفة صديقه عسكريا، ثم يشأ أن يكسر جاهه أمام الفرب الأوربى ، فحقق له المطالب ، التي طلبها منه الامبراطور بشأن بيت المقدس ، بعد مغاوضات استمرت قرابة سبعة شهور ، ولم ينتطح فيها عنزان .

ولما كان الامبراطور فردريك الثانى حريصا على صداقته بالمسلمين ، فلقد داوم على المراسلات مع الملك الكامل وكذلك الملك الجواد الأيوبي ، وأيضا الأمير فخر الدين ، كما كان الامبراطور يزاول مهامه الرئيسية في المملكة الصليبية بالشرق كملك عليها من خالال قواب له .

ووصلت الصلات بين الطرفين الى حد أن تم عقد تحسالف دفاعى استعان بمقتضاه كل من الطرفين بجنود من الطرف الآخر ، وكان الامبراطور فردريك عند وعده مع المسلمين ، وطبقا لتنفيذ بنود اتفاقية يافا أخبر صديقه السلطان الصالح نجم الدين الدين أيوب عن حملة لويس التاسع على مصر ، حتى يحتاط لها ، واعتمسد الامبراطور على هذه الصداقة ، في الوساطة لفك أسرى الصليبيين لدى المسلمين بعد هزيمتهم في الحملة الصليبية « السابعة » .

وهكذا لم يحدث أن التقى المبراطور من أباطرة الالمبراطورية الرومانية المقدسة بملك من ملوك بيت أيوب شاهسرا سيفه فى وجههم ، وهذا ما دعم العلاقات بينهما ، وحلت السفسارات الدبلوماسية محل الحملات الحربية ، وأقيم للسفراء الاستقبال الحار ، بدلا من السهام القاتلة .

واذا كان موضوع « العلاقات السياسية بين الامبراطوريسة الرومانيسة المقدسسة والدولة الأيوبية ، ( ١١٥٢ \_ ١٢٥٠ م / ٥٤٥ سـ ١٤٥٠ هـ) قد درس على هذا الوجه نهو بمثابة قطرة مسن محيط الموضوعات التى يمكن أن تدرس حول هذه الفترة ، والتي لا شبك مسوف تضيف الى المكتبة العربية الكثير عن تاريخ أوربسا العصور الوسطى ، وتوضح غموض نقاط كثيرة ، ومن أمثلة هذه الموضوعات :

- ١ العلاقات بين البابوية والامبراطورية الرومانية المقدسة .
  - ٢ ـ دور فرنسا في المراع المطيبي الاسلامي .
- ٣ من العلاقات بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والدولسة البيزنطية .
  - ٤ -- دور انجلترا في الصراع الصليبي الاسلامي .
  - الحياة الاجتماعية في الامبراطورية الرومانية المقدسة .
  - ٦ ـ الحياة الانتصادية في الامبراطورية الرومانية المقدسة .
- ٧ العلاقات بين الامبراطورية الرومانية المقدسة وكل من انجلترا وفرنسا .
  - ٨ الوضع السياسي داخل الامبراطورية الرومانية المقدسة .

١ سالعلاقات بين الدولة البيزنطية والمجــر ابان الحـــروب الصليبة .

ولا شك أن دراسة الموضوعات الانفة الذكر قد تلقى مزيدا من الضوء على الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الفترة المعنيسة بالدراسة ، ولكن يلزم أن تسمى المكتبات العربية فى الحصول على مزيد من الوثائق الخاصة بهذه الفترة ، والتى يمكن الحصول عليها من مكتبات وارشيفات أوربا ، التى تحوى العديد مما كتب عن هذه الفترة .

كما انه يجب ان يسعى علماؤنا فى ترجمة الوثائق والمصادر الخاصة بتاريخ اوربا العصور الوسسطى من اللغة اليونانيسة واللاتينية ، والفرنسية القديمة ، الى لغات أخرى كالفرنسية وغيرها مثل الانجليزية والعربية .

واذا تحقق هذا نسوف يكشف النقاب عما خفى من تاريخ اوربا العصور الوسطى ، وما ينتج عن ذلك من معرفة التأثيرات العربية والاسلامية على اوربا سياسيا واقتصاديا وحضساريا . والوقوف على جوانب العلاقات السياسية بين الشرق والغرب فى الحاضر .



## المسلاحسق

#### أولا: الوثائق:

- إ ــ المفاوضات التمهيدية بين البابا اسكندر الثالث والامبراطور غردريك الاول .
- ؟ ــ رسالة من العادل سيف الدين الى البابا لوكيوس الثالث .
  - ؟ \_ رسالة من صلاح الدين الى البابا لوكيوس الثالث .
    - إلى الملك بلدوين الرابع .
  - مسالة من بيت المقدس الى الغرب الأوربى بعد حطين .
- ٦ ــ رسالة من البابا جريجورى الثامن الى المسيحيين بأورب ابعد حطين .
- ٧ ــ رسالة مسن الامبراطسور فردريسك الأول الى السلطسان صلاح الدين .
- ۸ رسالة من السلطان صلاح الدين الى الامبراطور غردريك
   الأول .

- ب تعهد الاببراطور فردریك الثانی امام البابا بالتنازل عن صفلیة
   سنة ۱۲۱٦ م .
  - . ١ ـ الوثيقة التحضيرية لانفاقية سأن جرمانو .
    - ١١ ــ اتفاقية سان جرمانو .
- 17- خطاب البابا بشان زيارة الامبراطور مردريك الثانى له بعد سان جرمانو ١٢٣٠ م .

#### ثانيا: الخرائط:

- المبراطورية الرومانية المقدسة أيام أسرة هوهنشتاونن .
  - ٢ ــ الدولة الأيوبية زبن صلاح الدين -
- ٣ \_ خط سير حملة فردريك الأول من الامبراطورية المتدسسة حتى أدرنه .
  - } \_ خط سير حملة مردريك الأول من أدرته الى عكا .



## ملحــــق رقم / ١

# المُعَاوضات التمهيدية للمعاهدة التي بين البابا اسكندر الثالث والامبراطور فردريك الأول اناجني ١١٧٦ م (١)

ان المعركة بين البابا والامبراطور زادت في العداء ، وفي نفس الوقت فان المدن الإيطالية تمردت ضد فردريك وانضمت الى البابا وتشكلت اتفاقية اللمبارد وفي لجنانو ١١٧٦ م هزم الامبراطور تماما ، وبعد ذلك بعث سفراءه الى البابا في اناجني لكى يناتش شروط اتفاتية سلام في البندتية والمعاهدة الأفسيرة الربت سنة ١١٨٣ م ، وتسمى معاهدة كونستانس .

اذ ان الامبراطور والامبراطورة واولادهم ، المسك
 هنرى ، وكل الامراء يوعدون بتبول البابا اسكندر الثالث كبابسا
 كاثوليكى عام ، ويظهروا له الاحترام على نقيض اسلامهم .

٢ ــ الامبراطور يعد بالمحافظة على السلام باخلاص مع البايا
 ١ ــ كندر الثالث وخلفائه وأتباعه مع الكنيسة الرومانية •

Thatcher (O.J.) & McNeal (E.H.) : Op. cit., No. 108, pp. 196 FF.

٣ ـ كل الحقوق وامتيازات وممتلكات القديس بطرس ، التى أقرتها الكنيسة الرومانية في عهد البايا أنوسنت الثاني التى استولى عليها الامبراطور أو خلفائه، هذه المبتلكات سوف ترد للبابا اسكندر الثالث وللكنيسة الرومانية ، والامبراطور يتعهد للكنيسة بالاحتفاظ وضبيها .

الامبراطور يعيد الى البابا وللكنيسة الرومانية التحكم
 مدينة روما ، والبابا يتمهد بأن العدالة سوف تأخذ مجراها فى البحث عن حقوق الامبراطور فى المدينة فى الوقت المناسب .

ه ــ كل الافصال في الكنيسة الذين جذبهم الامبراطور الى جانبه أثناء النزاع الأخير ، سوف ينسلخوا من ولاءهم له ويرجعوا للبابا والكنيسة الرومانية .

٦ — الامبراطور سوف يعيد الى البابا والى الكنيسة الارض من زوجة الكونت «ماتيليدا» كما اترت بذلك الكنيسة فى عهد الامبراطور « لوثير » والملك كونراد والإمبراطور الحسائى فردريك .

 ٧ --- البابا والامبراطور سيتبادلان المساعدة في حفظ الشرف والحقوق للامبراطورية والكنيسة .

٨ -- كل شيء أخذ بغير حق من الكنيسة أثناء الانفصال سوف يرد اليها .

الامبراطور سيدخل في سلام مع اللمبارديين على شروط متنق عليها بواسطة منظين وسيتفق على تحديد ممثل لهذا الهدف بواسطة الامبراطور والبابا واللمبارديين ٤ وفي أي حالة تظهر

صعوبات فى المفاوضات ، التى لا يستطيع المثل تلاشيها غانها سوف تقرر بواسطة الاغلبية من المفوضين الخاصين والذين يعينوا من قبل الامبراطور والبابا بالتساوى .

الامبراطور سيدخل في سلام مسع ملك صقليسة ، والامبراطور في القسطنطينية ، ومع كل أحلاف البابا ، ولن ينتقم لأى أخطاء التي يمكن أن ترتكب من مساعدة الكنيسة الرومانية .

١١ - ٢٢ - البنود التي تشير للافراد والتفاصيل الدتيقة .

77 --- البابا اسكندر والكرادلة بدورهم سيعملون سلام مع الامبراطور والأباطرة وأولادهم، الملك هنرى وكل أطراغهم، وسوف لا يكون هناك انتقاص للحقوق في السيطرة والتحكم الكنسي للبابا الذي استسلم للبابا وللكنيسة الرومانية، ولاحقوق الكنيسة الرومانية في أراضي القديس بطرس، والتي يدعمها الآن أشخاص آخرين ولا الاستثناءات الخاصة التي تبت في هذه الوثيقة في صالح الباب والكنيسة الرومانية في جانب واحد من جهة والامبراطسور والامبراطورية من جانب آخر،

٢٤ ــ ألبابا والكرادلة سوف يقسموا بالمحافظة على هــذا السلام ، وهذا القسم يبرم كتابة ويوقع عليه الكرادلة .

70 — البابا سوف يستدعى في الحال المجلس كله بقسدر الاستطاعة ، ومع الكرادلة والاساقفة ورجال الدين الآخرين الذين يمكن أن يكونوا موجودين وسوف يقرر الحرمان ضد من يحطم أو يخل هذا السلام وسيكون قرار الحرمان في مجلس عظيهم مسن الاساقفة والكاردينالات وآخرون .

٢٦ -- كثير من النبلاء في روما والانصال الكبار في « كمبانيا » سوف يتسمون بالحفاظ على هذا السلام .

٢٧ -- الاببراطور والأمراء في الاببراطورية سوف يقسمون للمحافظة على هذا السلام والقسم سوف يدون كتابة ويوقع عليه الاببراطور والأمراء .

۱۸ — اذا مات البابا أولا ، غالامبراطور وابنه الملك هنسرى والامراء سيراعوا بنود السلام مع خلفاته ، وكذلك كل الكرادلة والكنيسة الرومانية واللعبارد وملك صقلية واذا مات الامبراطور أولا ، غان البابا والكرادلة والكنيسة المسيحية سوف تسرعى تلك الاتفاقية مع الامبراطورة (بيتريس) زوجة الامبراطور ، وابنها الملك هنرى مع كل الناس الألمان ومعاونيهم كما كتب سابقا .

٢٩ ــ فى الوقت نفسه غالامبراطور لا يهاجم أرض القديس بطرس سواء أقر البابا ذلك شخصيا ، أو لملك صقلية وأفصلا البابا الآخرين .

٣٠ حددت غترة ثلاثة اشهر قبل اعلان الانسحاب في حالة غشل المفاوضات بين الطرفين قبل استكمالها .

واذا نقضت مفاوضات السلام من أى الطرفين قبل اكتمالها ( لا قدر الله ) غان الهدئة سوف تستمر لمدة ثلاث شمهور بعد اعلان الانسجاب .

## ملحـــق رقم / ۲

# رسالة من العادل سيف الدين الأيوبي الى البابا « لوكيوس الثالث » بتاريخ ٣١ مارس ١١٨٣ م / ٥٧٨ ه (١)

« الى اعز صديق في المسيحية جمعاء ، الى لوكيوس بابسا المسيحية باسرها ، بنعمة الله الذي له تخضع المسيحية كلها » .

« بسم الله الرحين الرحيم »

لقد تسلمنا رسائلكم كانها من أحسن صديق لنا في المسيحية والذي يطاع له غوق الجميع ، تسلمنا الرسائل بواسطة مندوبكم « جان داندلو » Jeani danduli الذي أمرنا بان يمثل أمامنا ، وقد أكرمناه واطلعنا بعناية على رسائلكم ، وقد فهمنا كل الأقوال التي قالها مندوبكم على لسائكم ،

ومما قاله علمنا رغبتكم فى الابتاء على الخطوات التى تررها سلفكم بخصوص الاتفاق بين المسيحيين والمسلمين لفدية الأسرى الذين وتعوا فى أيدينا .

CF.: Rohricht (R.): Regesta Regni hierosolynitani. No. 626. p. 166.

Jean (M.) & Brial (J.): Recueil Des Historins des Gaules (1) et de la France, Vol. 17, p. 623 F.

وقد فهمنا في رسالتكم أن المسيحية جمعساء تطبعكم ، ولن يستطيع أيا منها أن يخالف لكم أمرا وأن ماتقررونه ينفذ على جميعهم، وأذ علمت برغبتكم فعلى أن أعرض الأمر على أخينا الملك المنتصر الحافظ لوعوده ومصدر العدالة صلاح الدين سيد المسلمين ، وذلك لكى أدرس رغبتكم وأعمل على تنفيذها .

وعند وصول رسالتكم كان أخونا الملك المظفر في نواحى صور حيث أخضع أعداءه ولقد حقق الله رغبته فأخضع البلاد في دمشق اللي «نينوى» بحيث تطيع سلطانه كل الشعوب المجاورة وكل الناس المسلمين « الشرقيين » واراد الله له أن تخضع له الامم بسحق أعدائه وفاق كل سلف في هذا المضمار .

وقد عرضنا عليه مطالبكم غوافق على انه يجب على المسيحيين في أورشليم وصور أن يخضعوا الأوامركم غيما تيعلق باتامة السلام، وأن ينفذوا مطالبنا في شأن اخلاء الأسرى الذين هم تحت أيدينا واحلال السلام بيننا ، أما اذا خالفكم المسيحيون ، ولم يطيعوا أوامركم فنحن أبرياء من كل أجراء نقوم به معهم الحال العدل وليعطى الله كل منا حسب أعماله .

ليعطنا الله جميعا أن نتصرف فيما هو لعسالح المسلمين والمسيحيين .

۸۷۵ ه .

والحمد لله وحده ومحمد رسول الله العظيم ...



#### ملحــق رقــم / ٣

## رسالة من صلاح الدين الى البابا لوكيوس الثالث بتاريخ ١١٨٣ م / ٥٨٧ هـ (١)

« لقد عرضت علينا رسانة قداستكم ، نحن نعلم ونؤمن أنكم في مسئولية عظمى في هذا العالم ، وأن ألله أنعم عليكم بنعمة كبرى جعلتكم تصلون الى هذه الرفعة ، ونعلم أيضاً أن جميع المسيحيين يخضعون لكم مطيعين وأنهم يتبعونكم .

لقد تسلمنا رسائتكم بيد مندوبكم « اوليفريوس فيتساليس » Oliveii Vitalis وقد أكرمناه نظراً لما لكم من شرف ووقار ، ولقد قمنا بعمل كل ما في وسعنا أن نعمله ، واستبعنا بعناية الى كسل ما قاله من طرفكم، وسررنا بكل ما جاء في رسالتكم وتلقيناها بروح طيبة وشخف بالغ وعلمنا مقدار الحب الذي نتمتعون به لدينا ، وتأكدنا من عظم الصداقة التي تربط بيننا ، ولقد سررنا أيضا بما قاله مندوبكم عن تحقيق السلام من جميع المسيحيين وعن اطلاقنا سراح جميع الأسرى الذين عندنا، وعندكم رأى أن يطلق المسيحيون الاسرى الذين عندهم ونحن نطلق الاسرى الذين عندنا .

Jean (M.) & Brialè (J.) : Op. cit., p. 623. (1) Cf : Rohricht (R.) Op. cit., No. 535, p. 168.

وليكن معلوما لدى قداستكم أن الأسرى المسيحيين الذين هم تحت أيدينا هم رجال نبلاء وفي مستوى رميع ، أما جنودنا الأسرى عند المسيحيين مهم من طبقة العامة .

غان طاب لكم ليقدر كل طرف أسرى الطرف الآخر وأن الطرف الذى لديه أسرى أقل قيمة ، يعوض الغرق للطرف الآخر ، والله يعلم مقدار فرحنا وسرورنا برسالتكم ومندوبكم وكم شكرناه تعالى على ذلك .

ولقد أودعنا « أوليغريوس » مندوبكم الأمور الباقيسة الأكثر سرية أذ وثقنا فيه وتأكدنا من حسن نواياه واستعداده بشانها ولذا يكنكم اعتبار أن ما يقوله لسيادتكم هو على لساننا وملء أرادتنا .

## ملحــق رقــم / ٤

## رسالة السلطان صلاح الدين الى الملك بلدوين الرابع ( ١١٧٤ – ١١٨٥ م (١) )

كتب القاضى الفاضل عن السلطان « صلاح الدين يوسعه بن أيوب » الى بردويل أحد ملوك الفرنج ، وهو يومئذ مستول على بيت المقدس وما معه ، معزيا له في أبيه ومهنئا له بجلوسه في الملك بعده ، ما صورته :

اما بعد — خص الله المعظم حافظ بيت المقدس بالجد الصاعد ، والسعد الساعد ، والحظ الزائد ، والتوفيق الوارد ، وهنأه من ملك قومه ما ورثه وأحسن من هداه فيما أتى به الدهر واحدثه ، فان كتابنا صادر اليه عند ورود الخبر بما ساء قلوب الاصادق (٢) ، والنمى الذى وددنا أن قائله غير صادق بالملك

 <sup>(</sup>۱) القلقشندى : صبح الأعشى ، ج ۷ ، طبعة ١٩١٥ ، من ١١٥ – ١١٦٠ ؛
 اذ أن عمورى الأول الذي حكم الملكة ( ١١٦٢ ـ ١١٧٤ م ) قد توفي في ١١ يولية ١١٧٤ م ، انظر :

سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ١ ، حن ٧٠٧ ٠

۲) جمع جمع لصديق مفرده أصدقاء •

العادل الأعز الذي لقاه الله خم ما لقى مثله ، وملغ الأرض سعادته كما بلغه محله ، معزيا بما يجب فيه العزاء ، ومتأسف لفقد الذي عظمت به الأرزاء ، الا أن الله سيحانه قد هون الحادث ، بأن جعل ولده الوارث ، وأنسى المصاب بأن حفظ به النصياب ، ووهيه النعمتين : الملك والشباب ، فهنيئا له ما حاز وسميا لقير والده الذي حق له الفداء لو حاز ٤ ورسولنا الرئيس العميد مختار الدين آدام الله سلامته قائم عنا ، باقامة العزاء ، من لسانه ، ووصف ما نالنا من الوحشية لفراق ذلك الصديق وخلو مكانسه ، وكيسف لا يستوحش رب الدار لغرقة حرائه 6 وقد استفتحنا الملك بكتابنا وارتيادنا ، وودنا الذي هو مراثه عن والده من ودادنا ، غلبلــق التحية بمثلها وليأت الحسنة ليكون من أهلها ، وليعلم أن له كما كنا لأبيه : مودة صافية ، وعقيدة وافية ومحبة ثبت عقدها في الحياة والوغاه ، وسريرة حكمت في الدنيا بالمواغاة ، مع ما في الدين مسن المخالفات ، فليسترسل الينا استرسال الواثق الذي لا يخجل وليعتمد علينا اعتماد الولد الذي لا يحمل عن والده ما تحمل ، والله يديم تعميره ويحرس تأميره ، ويقضى له بموافقة التوفيق ، ويلهمه تصديق ظن الصديق .

#### ملحسق رقسم / ٥

#### رسالة القدس الى الفرب الأوربى للاستغاثة ضد المسلمين بالشرق • سنة ١١٨٧ م (١)

الى الأب والمحترمين في المسيحية :

من بطريرك كنيسة القيامة المقدسة بنعمة الله ومن « ارتالدو » مدير الهيكل ومن روجر Roger مدير بيت الضيافة بالقدس ، ومن بلدوين Balduinus ملك اورشليم المامل لخلاصها وللفوز الدائم .

ان صلاح الدين في اليوم التاسع ، أو العاشر من يوليو دخل أراضى المسيح ، واقتحم لمدة ثلاثة اسابيع حدودها معتديا واستولى على ما غيها من مؤن وعتاد .

وعشية عيد التديس بطرس المقيد بالسلاسل دخل مدينة المسيح واستولى على حصنها وحاصرها أربع أسابيع وأقام أربعة عشر حصنا حجريا ، وعند علمه بقدومنا قام بحسرق الحصسون الحجرية ، وانطرق التي أتلفها ، ثم ذهب الى نابلس Naplouse

Jean (M.) & Brial (J.): Recueil, Tome, 17, p. 624.

واحرق ما تستطيع النيران حرقه معتديا على المدينة نهرع الرجال والنساء واحتبوا في الحصن ونجوا ثم سسار الى مدينة مبسطية وقر الإهالي هاربين الى « غيلام » Villam لا للمقاومة ولكن لعدم وجود سبيل آخر للنجاة ، وازاء هذا استسلم استف المدينة بشروط صلاح الدين وانقذ « الغيلام » والكنيسة ، مقبضا ثمانين أسير وأقسح له الطريق ، ثم ذهب الى مدن أخرى ودمرها ، واسر النسساء والرجال ، ثم ذهب الى « جيرنيوم » Gerinum الكبير وقتل من قتل ، وأسر من أسر واحرق الفيلام بينما هسرب الأهالي محتمين في الحصن ، ثم ذهب الى « جيرونيوم » الصفير فقدم الهيكل واعتدى مدمرا وذهب الى حصن الضيافة المسمى فقدم الهيكل واعتدى مدمرا وذهب الى حصن الضيافة المسمى « بيلغيوريوم » Belverium واسر من اسر وعاد الى مقره .

## ملحــق رقــم / ٦

# رسالة البابا جريجورى الثامن Gregorius VIII الى المسيحيين باوربا بعد حطين (١)

من البابا جريجورى الثامن ، الأسقف خادم خدام الله ، سلام وبركة رسولية الى جميع الموجهة اليهم رسالتي هذه من المؤمنسين بالمسيع .

سبهعنا غساد الحكم الذى أرادته يد الله للتدس وأمتلأنا رعبا أنا وزملائي والحزن جعلنا لا ندرى ماذا نفعل أو ماذا نقول .

وبسبب الشر والانتسام الذى حل فى العالم بخبث النساس بايعاز الشيطان ، أنى صلاح الدين بجيش كبير ، واعتدى عسلى الأماكن المتدسة ، والملك والاساتفة والجنسود وأهسل الهيكسل والضيافة وصليب المسيح ، منقذ البشر ،

واذا كان متفوقا جندا وعتادا أسر من أسر وقتل من قتل ، والم ينج الا القليل ولا نستطيع شرح المآسى التي حدثت أذ هاجم رسلب ونهب كل شيء في كل مكان .

ولن ننجو من كل هذا الا اذا رجع الناس الى الله بالتوبسة والبكاء والندم . .

Jean (M.) & Brial (J.) : Op. cit., Tome 17, p. 474.

## ملحسق رقسم / ۷ رمسالة الامبراطور فردریك الاول الی السلطان صلاح اندین فبرایر ۱۱۸۸ م / ۸۵۵ هـ (۱)

من الامبراطور ألمظفر فردريك امبراطور الرومان ، قاهر اعداء الامبراطورية والحاكم لها الى حاكم الشرق الشهير صلاح الدين علم ياخذ النحذير من الغرعون ولا يمس أورشاليم .

وبعد نان الخطابات التى اخلصت نيها لنا منذ وقت طويل بشان تلك المسائل المهمة والعظيمة الشان بيننا، والتى افادت بأن الثقة التى كانت تحملها كلماتك الينا قد اعتبرت وسيلة للاتمسال بعظمتكم، ولكنك الآن قد دنست الأرض المقدسة التى توليت حكهما كاوصياء (حراس) لكل من «جوداً» Joda والسامريين وغلسطين، فكان علينا مواجهة مثل هذه الجرائم بشجاعة فعليك ارجساع الأرض التى استوليت عليها ، كذلك اعطاء البلاد تعويضا كامسلا والتى تقضى بها القوانين المقدسة ، ونحن نعطيك مهلة اثنا عشر شهرا من بداية تونهبر ، والا هاجمناك في مصر ، لاحياء الصليب

Cf: Rohricht (R.): Regesta Regni, No. 671, p. 179.

Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 87 F. (1)

وباسم « يسوع » حيث لا تعتقد انك تجهل ذلك والتى تبررها كل الكتب القديمة ولا تذكر أن كل من سكسيا وبارثيا وآرلاما وماريكنا وساماريا وجودا وكاليا حيث لقى جنرالنا ماركوس كراسوس الموت المفاجىء .

وكذلك مصر ، حيث كان أنطونيو وكيلوباترا ، وهل تدعى عدم معرفتك أن أرمينيا وبلاد أخرى لا تحصى ولا تعد كانست تحست سيطرتنا .

كل هذا معروف لدى الملوك .

وقد التحقت بقواتنا أمم كثيرة الني نبعت المانيا وهي :

شاطىء الدانوب ، والباغاريين ، وسوابيا الناهضة ، وغرانكونيا وسكسونيا ، وسرنجيا . Thuringia ووستفاليا والبرابرة واللورنيين Larrainer ، وبرجنديا ، والبين Alps والفيريين Frian وبوهبين ، وبولينا واستريا وبيريا ورينا والفيريين Rocunphis ، والبريا ، ولبسارديا ، وسكانيا ، وانكونا Ancona والفينين ، والبيزيين .

كل ذلك من أجل المسيحية .

#### ملحــق رقــم / ۸

#### رد السلطان صلاح الدين على رسالة الامبراطور فردريك الأول بتاریخ ۸۸۶ ه / ۲ مارس ۱۱۸۸ (۱)

الى الملك العظيم ، ملك المانيا الشبهم فردريك باربروسما ، مناحب الملك العريض.

يسم الله الرحمن ، الواحد ، القاهر ، السذى نقسدم لسه الصلوات شكرا على نممه التي تغطى العالم أجمع والذي نؤمن بدياناته جهيعا ٤ وخاصة الديانة الإسلامية فقد أربيل مجهدا « بين » ليعلمنا الديانة الإسلامية والتي ستعقى فوق كل التشم معات.

ولكي يكون معلوما لديكم أن رجلا يسمى « هذري » أتى الينا وسلمنا الخطاب وقال: أن ذلك الخطاب مرسل من قبلكم ، وقرأه علينًا ، وكان ردنا عليه مناسبًا لما رأيناه ، وهذا هو الرد عسلي خطابكم .

Vinsofs (G.): Op. cit., Ch. XVIII, pp. 88 F. (1)

Cf: Robricht (R.); Regesta Regni, No., 672, p. 179.

فقد أحصيت كل أولئك الذبن أتحدوا معك لبكونوا حموسا ضدنا فقد سميتهم قائلا بملك هذه النطقة ، وملك تلك الأخرى . وهذا كونت ، وذلك آخر ، ورؤساء الأساقفة ، وألماركيز والقرسان، واذا أردنا حصر أولئك الذين في خدمتنا والذين يجيبون «يلبون » أو أمرنا الذين سوف يحاربون في صفوفنا فسوف يكون قائمة 6 لا يمكن تسجيلها وحصرها ٤ أو لو كان ذلك سجلا للمسيحيين مان المسلمين الشرقيين أكثر عددا ، كما كانوا في كثير من الأحيان بالنسبة للمسيحيين ( الذين تدعى بأنهم مسيحيين ) وهناك بحسر فيما بينهم ، الذين تدعوهم بالمسيحيين • فانه لا بحر يفصل بين الشرقيين المسلمين ، الذين لا حصر لهم سوف يكون عند الحاجة، فمعنا البدو الذين هم على استعداد لرد العدو بمنردهم وكذلك الاتراك الذين يقدرون على تدمير المدو ، وكذلك الفلاحين الذين سوف يحاربون بشجاعة ضد هذه الأمم التي تسول لها نفسها غزو بلادنا ، وليس من جانبنا ـ لدينا ـ من هو غير مولع بالحرب . فجنودنا فتحنا بهم الممالك واستردينا بهم الأراضي وطردنسا بهم أعداءنا ، وكذلك مملوك الأمم سنوف لا تتوان ( لا تتأخر ) عن دعوتنا اذا ما دعوناهم فسوف يكون تحت تصرفنا « خدمتنا » وعندما تجتمع جيوشنا طبقاً لما ورد في خطابكم مانك سوف تقود تلك الحملة ، وكما أخبرنا رسولكم نسوف نلقاك بقوة الله \_ ونحـن لن نقنـع بالأراضى التي تتع على ساحل البحر ، ولكن سوف نعبر بقدرة الله ونستولى على كل ما تملكه من أراضى ، وذلك بقدرة الله ، واذا قدمت مانك تأتى بكل رجالك وقواتك ونحن نملم أنه لم يبق هناك أحسد الدماع عن أنفسهم وبالدهم ، وسوف ننتصر عليكم بعون الله ، ولم يبق لنا شيء الا الاستيلاء على أراضيك بتونيق الله .

ولقد نزل الينا المسيحيون مرتين فى بابليون ، نكانت الأولى فى دمياط والثانية فى الاسكندرية ، وكذلك كان شاطىء أراضى أورشليم اذ كان فى أيدى المسسيحيين ، وفى أراضى دمشسق ، وفى أراضى

المسلمين ، وكان في كل مقاطعة ، وكل اقليم امير يعرف ويضلع بمهامه لل غانت تعلم كم رجع المسلمين ولماذا أنوا ، وقد تجمعت شعوبنا يحوطها الله بعنايته ، ووحدهم على اتساع أراضيهم تحت رايتنا ، فمصر بكل ملحقاتها ودهشق وأورشليم والجزيرة بكل قلاعها وأراضى «روسيا» Roasia ، وأراضى الهند ، وملحقاتها ، بنعمة الله فكل ذلك في متناول أيسدينا وبقيسة ملسوك الشرق في دولتنا ، فاذا دعونا الملوك أصحاب الشهسرة من المسلمسين الشرقيين ، فسوف يكون عندنا في خدمتنا ، وإذا دعونا الخليفسة العباسي يحفظه الله ، لمساعدتنا ، فسوف يتنازل عن عرشه ويأتى المساعدتنا .

وكما استولينا بقدرة الله على أورشليم وتوابعها ، فسلوف نستولى على صور طرابلس وانطاكية ، وهى الثلاث الباقية ، ولكن اذا أردت الحق فان الله سوف بحوطنا برعايته ، وسوف نستولى على كل الأراضى المسيحية ، وسنلقاك بقدرة الله .

كذلك اسجل لك من خطابى ، واذا طلبت السلم نسوف تأمر حراس المدن الثلاث السابقه بتسليمهم لنا ، دون مقاومة ، وسوف نعيد اليك الصليب المقسدس ونطاق سراح جميسع المسيحيين المسورين الذين بداخل امبراطوريتنا ، وعندها سندخل معسك فى السسلام ، سنسمع لك بقسيس واحد ، ونعيد اليسك الأديرة التى كانت تستخدم للديانة المسيحية ، ونحسن اليهم ، ونكون فى حالة سلم جعك ، واذا كان ذلك الخطاب الذى سلم باليد « عن طريق هنرى » هو خطاب الملك نقد كتبنا هذه الرسالة ردا عليه وندعسو الله أن يونقنا لما يجمه ويرضاه .

وندعو الله أن يحفظ المسلمين ، ويحتاط برعايته الملك المظفر ، موحد المسلمين ، وناصر الحق ومصلح العالم ، سلطان المسلمين والوثنيين وخادم الحرمين الشريفيين والبيت المقدس في أورشليم ، وأبو المنتصرين جميعا يوسف بن يعقوب .

#### ملحــق رقم / ۹

## الامبراطور فردريك الثانى في سنة ١٢١٦ م يتمهد باعادة صقابة المبراطورة (١)

نجع البابا في تثبيت ملكه في صقلية بصعوبة ، والآن هسدده خطر جديد اذ خشى أن يسيطر عليها الامبراطور ، فأن ذلك سوف يؤدى الى اعادة الأمن ( الحياة ) الى الامبراطورية ولكى يمنع هذا اقتع فردريك الثانى أن يوعد بمجرد تتويجسه كأمبراطور ، سسوف يعيد صقلية الى ابنه الصغير هنرى .

الى الأب المقدس انوسنت \_ قسيس الكنيسة الرومانيسة المقدسة ، عرض فردريك الطاعة في كل شيء تحت رحمة الرب ، وانوسنت ملك روما \_ وأغسطس ملك صقلية ، وأشار الى الأمور الهامة .

ورغبة فى الرغاهية لكل الكنيسة الرومانية ومملكة صقلية ، وعدنا بكل حزم بأنه بمجرد تتويجنا أمبراطورا سوف ( نخفف ) من سلطتنا الجزئية ونتخلى عن مملكة صقلية من كل الاتجاهات ، من

Thatcher (O.J.) & McNeal (E.H.) : Op. cit., No. 135. (1) pp. 232 F.

مسينيا ، ليكون تحت رحمته وسيطرة الكنيسة الرومانية نهاما ، كما كنا نديرها ، ومن هذا الوقت سوف لا نعتبر المنسنا ملوكا لصقلية ، وكذلك اننا في الفترة التي سيدير الملكة شخص مناسب سوف يكون منتميا بكل جوارحه الى الكنيسة الرومانية وذلك لان حكومة الملكة معروفة وتنتمي الى الكنيسة .

وهذا الوعد سوف يتحقق ، لاننا لو أصبحنا المبراطورا ، وفى نفس الوقت ملكا لصقلية ، سوف يكون هناك محظور ، وهو أن مملكة صقلية تخص الامبراطورية ومثل هذا دلالة على حدوث انقسام في الكنيسة الرومانية ، وكذلك في مملكتنا ، ولكى ينفذ هذا الوعد ويكون له تأثيره ، ولكى يؤكد هذا الوعد مدون يعطى ذهبا رهنا .

#### ملحسق / ١٠

## الوثيقة التحضيرية لاتفاقية سان جرمانسو (١)

« بسم السرب » و « يرتلولسد » بطسريرك « اكسويليا » و « ابيرهارد » رئيس أساقفة « سالزبرج » و « سيجفيلسد » اسقف « رجنسبرج » و « ليبولد » دوق استريا » و « النوسا » و « برنارد » دوق « كارنثيا » و « أوتو » دوق « ميران » وبفضل الله غان أمراء الامبراطورية يعرفون كل الناس بهذه الكتابة بأن أمنا الكنيسة الرومانية المقدسة » واميرنا فردريك أمبراطور الرومان ، أغسطس ملك أورشليم وصقلية » اتفقوا على الدخول في مفاوضات بغرض اتخاذ بعض الوسائل التي يمكن بها سلدن « جتيسا » بغرض اتخاذ بعض الوسائل التي يمكن بها سلدن « جتيسا » و « سانت أجاثا » ومدن أخرى في صقلية التي اتجهت الكنيسة سادى سوف تتم فيه هذه المفاوضات وقت محدد بسفة واحسدة والكنيسة تعد بأن تبذل ما في وسعها لاتخاذ التدابير لترتيب الانتقال في حدود هذا الوقت واذا مع ذلك سلم تبرم اتفاقية في خلال العام فان الكنيسة والامبراطور يتحتم عليهما أن يعينا ممثلين خلال العام فان الكنيسة والامبراطور يتحتم عليهما أن يعينا ممثلين

Thatcher (O.J.) & McNeal (E.H.) : Op. cit., no. 140. (1) p. 241, San Germano, 1230.

الذين سبوف يحاولان الوصول إلى تسوية ، ولو كانوا غم قادرين على الاتفاق نسيختاروا خمسة أشخاص ، والأغلبية سوف تتخذ القرار ، وقد أوعز الإمراطور الى « توماس كونت أكه ا » ، « بأن يقسم بأن الامبراطور لن يمس الأراضي المذكورة والاسخاص، والا يسمح لهم بأن يمسوا بسوء ، خلال سير المفاوضات وبأنه سوف يقبل الشروط الموافق عليها بواسطة الكنيسة الرومانية المقدسة ، والامبراطور وممثليهم ، ويعرف ايضا بان الامبراطور أعفى الألمان واللهبارديين والتسكان والصقليين والفرنسيين وكسل الآخرين الذين انضموا الى جانب الكنيسة ضده ، وأوعز السي كونت أكيرا بأن يقسم بألا يمسهم أو يسمح لهم أن يمسوا على حساب الساعدة التي تعطيها الكنيسة ضده ، ولكنه سوف يحفظ السلام الحقيقي معهم ومع الكنيسة ، والامبراطور أيضا سسوف بتفاضى عن كل الأحكام والمراسيم والنواهي التي أصدرها ضد أي شخص آخر بسبب هذه الخصومة ، وهو يعد أيضا أنه لن يغزو أو يفرط في أراضي الكنيسة في روما أو « انكونا » كما ذكر من قبل في الوثائق الأخرى التي وقعتها الاببراطورية ، وقد عاهدنا أنفسنا على الكتاب المقدس ونتيقن بأن الامبراطور لا ينتهك هذه الشروط ، ولو فعل ذلك بعد أن يسمح لنفسه بوقت معين ليحصل على اكتفاء (جدير بالذكر ثلاث شهور في صقلية واربعة شهور في ايطاليا وخمسة خارج ايطاليا) وسوف تساعد الكنيسة في محاولاتها ضده حتى يعمل على ارضائها .

واذا الامبراطور فشل فى تعيين ممثلين أو منعهم من الذهاب الى المؤتمر سنوف نرتبط بهساعدة الكنيسة ، كما ذكر آنفا ، ولكن اذا الكنيسة رفضت تعيين ممثلين أو منعهم من حضور المؤتمسر سنوف لا ترتبط بهذا القسم .



## ملحق رقــم / ١١ اتفاقيــة ســان جرمـــانو شروط البابوية من اجل السلام في سان جرمانو (١)

بعون الرب ، نرى نحن كبير الاساقفة ، أسقف ( سابين ) وتوماس « قسيس كنيسة ( سابين ) » نرى بتفويض من البابا ، عرض المطالب على الامبراطور .

 الا يعوق الانتخابات الحرة وسلطات الكنائس والأديرة في الملكة .

٢ ــ يعمل على ارضاء الكونتات في « سيلائو » وكذلك أبناء « رينالد » في « الهيرسا » كذلك طبقا لبنود الاتفاق ، وهذه البنود تؤدى الى أمان الكنيسة واستقلالها .

٣ ــ كذلك عليه ارضاء الداوية والاسبتارية ورجال الكنيسة ، وذلك برد الاملاك التي كان قد استولى عليها منهم ورد الخسائر التي سببها لهم وان تؤكد هذه البنود بعد ذلك على طريق الكنيسة .

Thatcher (O.J.) & MmNeal (E.H.) : Op. cit., no. 141. (1) pp. 242 F.

3 — كذلك بالمثل عليه ومن يوم الاتفاق أن يوغر الأشخاص الذين يقسموا بالولاء للكنيسة ، وعلى الكنيسة تسمية هاؤلاء الاشخاص ما بين الأمراء والكونتات والبارونات من المانيا والكومانات اللمبارديين وتسكانيا و « روماجنولا » والماركيزات والكونتات والبارونات في هذه المقاطعات وهؤلاء عليهم أن يوفسروا الأمسن للكنيسة ومن أجل الامبراطور ، وإذا لم يحقق هذه المطالب بالنسبة الكنيسة ، أو يخرق السلام أو يستولى على أراضى الكنيسة أو التابعين لها غانهم سوف يساعدون الكنيسة للوتون ضده وكذلك سوف تقف الكنيسة ضده في حالة ارتكابه أي خطأ في خلال ثمان شهور وفي حالة مملكة صقلية يكون أمامه ثلات شهور فقط ، بالنسبة لايطاليا أمامه ، أربعة شهور ، بالنسبة لخارج أيطاليا ، أمامه خمس شهور في خلالها يصحح أي خطأ ، ربعا قد يرتكب ، وأولئك الذين في خدمة الامبراطور عليهم أن يعطوا الكنيسة وثائق موقعة تشتمل على وعدهم لمساعدتها .

وعلى الامبراطور فى خلال خمسة عشر يوما أن يرسل رسولا الى المحكمة البابوية لتسلم أسماء أولئك الذين تطلبهم الكنيسسة لحمايتها ، وكل ما سبق قد تم الاتفاق عليه ، ولكننا نترك له تحتيق كل ما وعد به من أجل الصليب وكذلك عليه طاعة الكنيسة ، وأذا نسينا أى شرط كان علينا الالتزام به أو تضمينه من الشروط السابقة غسوف يكون للبابا الحق في أضافته .

وكذلك اعلنوا أن البابا قد أراد أن تعود اليه أملاكه ، التى خارج سلطة الكنيسة من الملكة ، وحفظ حريتها ووقف كنيسسة القديس بطرس ، وكذلك قد أعلن صدور قرار الحرمان ضسد الامبراطور في حالة عجزه عن تحقيق أي من الشروط السابقة .

#### ملحسق رغسم / ١٢

# خطاب البابا بشان زيارة الامبراطور فردريك الثانى له بعد سلام سان جرمانو ١٢٣٠ م (١)

البابا جريجورى: حيث أننا ندرك انك ابن عزيز علينا بصفة خاصة فقد سررنا عند سماعنا بتلك الاخبار السارة بالنسبة لنا افقد قررنا أن نخبركم في خطاب عن النجاح الطيب الذي حققتهوه في الأيام القليلة الماضية ، ومن ناحية أخرى في اليوم الأخير من سبتمبر حيث قام الابن الاعز الخادم للمسيح الامبراطور الرومان فردريسك الثاني بزيارتنا ، فقد أدان لنا بالولاء وأخلاصه الصادق وكذلسك تواضعه أمامنا كقس لكنيسة القديس بطرس، كان كل ذلك عثابة ولاءكما فعل السابقون ، وخير دليل على ولائه واتجاهه نحونا ، ففي اليوم الثاني من زيارته قام برؤيتنا في بيتنا ، بدون المظاهر الرسمية ولكن بكل بساطة كشخص عادى ، وقد تناول العشماء معنا وكنا في غاية الدهشة والسرور من طيبته وأخلاصه ، ولقد مر اليوم غاية في البهجة ، كما أنه سيظل في الذاكرة للسرور الذي المتقبل به كلانا الآخر وتناولنا للعشاء معا .

Thatcher (O.J.) & McNeal (E.H.) : Op. cit., No. 142, (1) p. 244.

وبعد العشاء تحدثنا ، وعبرنا عن سرورنا تجاه كل المسائل واكتشفنا أنه كان مستعدا تهاما أن يطبع اوامرنا بكل احترام ، فيما يخص المسائل الدينية ، وما يخص اوتاف كنيسة القديس بطرس، وبذلك اتحدنا من اجل الرب كما اعتقدنا أنه علينا أن نتسرك اولا وتبل كل شيء أن تشارك سعادتنا وسرورنا ونحن فأمل أن يكون ذلك معلوما لدى كل من حولك ، وندعوك بأن تذيع ذلك للرأى العام في « كبانيا » وأن تشجعهم على أن يبقوا مخلصين للقديس بطرس ولنا ، وعليك بتقويتهم على قدر الامكان وتحثهم على أن يكونوا شجعان ، وكما اخبرناك بوعود الامبراطور فردريك فسوف نحيطك علما بالطريقة التى سيتم بها تحقيق ذلك .

خريطة رقم (١) عر الالمين بحرالستسال المتد الم دري وي

الامبراطورية الرومانية المقدسة آيام اسرة هوهشتاوفن من كتاب ل ١٠٠٠ هارتمان ، ج٠ باراكلاف : الدولة والامبراطورية في العصور الوسطى ، ادار العارف ، الاسكندرية/١٩٦٦

القامة الشرق الاسلامي زمن صلاح الدين الحروب الصليبية في المشرق وال



خط سير حملة فردريك الأول من الامبراطورية المقدسة حتى ادرئة

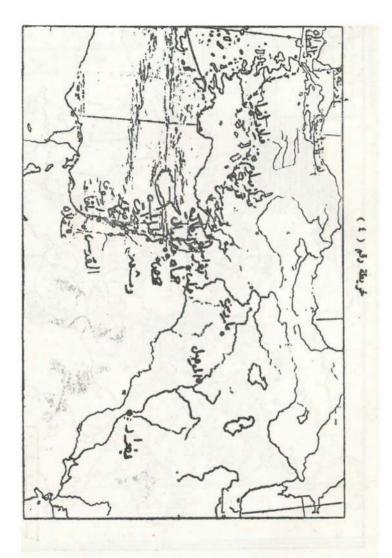

## الصادر والمراجيع

#### اولا: المصادر والوثائق الاجنبية:

#### - Ambroise:

The crusade of Richard Lion-Heart, Translated from. The old French by Merton Jerome Hubert, with Notes and Documentation By John, L. Lamonte, New York, 1941.

- Ashour (Said) & Rabie (Hassanen) :
   Fifty Documents Medieval history, Cairo, 1971.
- Choniata (Nicetas):

Corpus Scriptorum historiae Byzantinae Scrib. Berolini, XXXV. 1834.

- Frederic II (L'Empereur) :

Questions Philosophiques Adresses Aux savants Musulmans. Journal Asiatique, Recueil au monoires, tome I, Paris, 1853.

الملاقات \_ ۲۱۷

#### - Henderson (Ernest-F.) :

Select Historical Documents of The Middle Ages, London, 1892.

- Letter of Adrian IV to Barbarossa, Sept. 20th, 1157.
- Manifesto of the Emperor. Oct. 1157.

#### - Jean (Michel) & Brial (Joseph) :

Recueil Des Historiens Des Gaules et De la France, Tome. Paris, Mdcc LXXVIII.

- A letter from Saladin to the Pope.
- A letter from El Adel Saphadin to the Pope.
- A letter from Crusaders in the East to The European West.
- -- A letter from The Pope to the Western Christians.
- Thatcher (Oliver. J.) & McNeal (Edgar Holmes).

A source Book for Medieval History, America, 1905, Selected Documents illustrating, The History of Europe in the Middle Ages.

- The Preliminary Treaty of Anagni Between Alexander III and Frederick I.
- -- Treaty Between Phillip King of Germany and Phillip II, King of France, 1198.
- Promise of Frederick to Innocent III, 1213.

- Promise of Frederick II to risign sicily after his coronation of emperor.
- Treaty of san Germano 1230.

#### - Rohricht (Reinhold) :

Regesta Regni Hierosoly miteni (MXCV II. MCCXVI), Berelini, 1892.

- Aletter from Saladin to Frederick I, 1182, No. 598.
- A letter from Saphadin to the Pope. 1183. No. 626.
- A letter from Saladin to the Pope. 1183. No. 635.
- A letter from Jurusalem to Frederick I. 1185. No. 646.
- A letter from the crusaders in the East to Frederick
   I. 1187. No. 658.
- A letter from Fratres Hospitalis to 1187. No. 661.
- A letter from terricus to king of Engliae, 1188, No. 669.
- A letter from Frederick I to Saladin, 1188. No. 671.
- A letter from Saladin to Frederick I. 1188. No. 672.
- A letter from Sibylla to Frederick I. 1189. No. 681.
- A letter from Azzed-din Kilidsch Arsalan to Frederick I. 1189. 686.

- A letter from the Crusaders about the treaty between Saladin and the Byzantine State. 1189. No. 688.
- A letter from Catholicus Armeniorum to Saladin, 1190. No. 694.
- A letter from Russutana to the Pope. 1224. No. 967.
- A letter from Johennes, Constabularius Bratiae to the Pope. 1224. No. 978.
- A letter from Frederick II to theutonicorum, 1228.
   No. 974.
- A letter from Isabella to theutonicorum. 1226. No. 975.
- A letter from the Pope to Hospitalis and templi. 1229. No. 998. and A letter from the Pope to Sultan Egypt.
- A letter from Hermanus to the Pope 1229. No. 999.
- A letter from Hermanus. 1224. No. 1000.
- A letter from Geroldus to the Pope. 1229. No. 1001-1229. No. 1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009 1010-1012-1014-1015- 1016-1917.
- A letter from the pope to Sultan Malik el-Kamel-1231, No. 1025, 1234, No. 1052.
- A letter from Sultan Iconii to the Pope. 1243. No. 1053-1241. No. 1101-1242. No. 1107-1243. No. 1115-1244. No. 1118-1119.

- A letter from Malik el-Nasir-Sonal Muazzam to the Pope. 1246. No. 1143.
  - A letter from Malik El Salih to the Pope 1246 No. 1144.
- A letter from Frederick II to Malik El Salih, 1248.
   No. 1169.
  - Select Documents the crusades (800-1492).
- The treats of Jaffa-February. 1229.
- Vinsovfis (Geoffery):

Itinerary of Richard I and others to the holyland London. 1848, New York. 1969.

Ch. III-Ch. IV-Ch. V-Ch. VI-Ch. VII-Ch, VIII-Ch. IX-Ch. X-Ch. XI-Ch. XII-Ch. XIII-Ch, XIV-Ch. XV-Ch. XVII-Ch. XVIII. Barbarossa, sepistle to Saladin's reply to the Emperor. Ch. XIX-Ch. XXII-Ch. XXII-Ch.

XXV-Ch. XXVI-Ch, XXVII-Ch.

XXIII-Ch. XXIV-Ch.

#### XXVIII-Ch. XXX.

- Wiegler (Paul):

The Infidel Emperor and his struggles Against the Pope.

A chronicle of the Thirteenth Century, London, 1930

- William of tyre:

A history of Deeds Dome Beyond the Sea. Vol. 2. Translated and Annotated by Babcock (E.A.) New York, 1943.

#### أانيا: المصادر الاجنبية المترجمة:

Joinville :
 Hist de Saint Louis, Paris, 1874.

مرجمة حسن حبشى: القاهرة ١٩٦٨ .

- Robert of clary :

La Conquete de constantinopli, Paris. 1924.

ترجمة حسن حبشي ، القاهرة ١٩٦٤ .

Vilehardouin (G.) :
 Conqueste de constantinople, Paris, 1882.

ترجمة حسن حبشي ، جدة ١٤٠٣ ه / ١٩٨٣ م .

ثالثا: المراجع الأجنبية:

- Anthemy (J-C):
  - The Crusades, Exeter, 1966.
- -- Archer (Γ-A):
  The crusades: The story of the latin kingdom of Jerusalef, London, 1919.

- --- Atiya (Aziz3) :

  The crusade in the later Middle Ages, London, 1938.
- Brand (Charles. M.):
   The Byzantines and Saladin (1185-1192).
   Speculum, A Journal of Mediaval Studies, Vol. 37, America, 1962.
- Bryce (James) :
   The Holy Roman Empire, London, 1907.
- Cambridge Medieval history :
   Vol. 4, Cambridge, 1948
   Vol. 5, Cambridge, 1929.
   Vol. 6, Cambridge, 1929.
- Conder (C-R):The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1897.
- Deer (Josef):
   Der Kaiseronat Friedricks Π, Speculum, Vol. 29,
   April, 1954.
- Diehl (Charles):
  History of the Byzantine Empire, Princeton, 1925.
- Duggan (Alfred):
   The story of the crusades (1097-1291) London, 1963.
- Ehren Kreutz (Andrew-s):
  Saladin, Speculum, Vol. 49, New York. 1972.
  Glubb (John):
  The last conturis (1145-1453), Speculum. Vol. 44.
  July. 1969.

- Grosset (R.):
  - Histoire des croisades et du Royaume France de Jerusalem, Tome. 3 Paris, 1936.
- Hayward (Fernand) :

A History of the Popes, translated from the French by Monks, London, 1939.

-- Hayes (T-H) :

History of Europe, Vol. I, New York, 1959.

- Hiberno (Luca Waddingo):

Annales Minorum Seu Trium ordinum as. Francisco institutorum, Tonus T (1208-1220) Quaracchi, 1931.

- Hulme (Edward Maslin):
   The Middle Ages, New York, 1929, 1938.
- Kantorowicz (Ernst):

  Frederick the Second (1194-1250) translated. by:
  Lorimer (E-O), London, 1931.
- King (E-J.):
   The Kinghts Hospitallers in the Holy Land, London, 1931.
- Lamb (Harold):
  - The Crusades
     Iran men &Saints, London, 1930.
  - The Crusades
     The Flame of Islam, London, 1931.
- Lamonte (J.L.): Joh d'Iblin. The Lord of Beirut. (1177-1236), Byzantion Tome 12. 1937.

- Michoud (J-F):
   Historia des Croisades
   tome 2-3. Paris. 1816-1822.
- Nau (F.):
   My marty rologes et menologes orientoux, IXIII.
   Un mortyrolologe et Douze menologes, Syriaques,
   Paris, 1912.
- Nicholson (Robert Lawrence) :
- Joscelyn III and the fall of the crusader states (1134-1199). Leiden, 1973.
- Joscelyn, III and the fall of the Crusader State, Speculum, Vol. 51, 1976.
- Ostrogorsky (G.):
   The Byzantine State. Translated from The Germany
   by Hussy (J.) Oxford, 1956.
- Painter (Sidney) :
   A History of the Middle Ages (284-500), New York,
   1954.
- Poole (Stanley Lane):
- History of Egypt in the Middle Ages, London, 1925.
- Sadadin and the fall of the Kingdom of Jurusalem, London, New York, 1898-1926.
- Pornoud (Regine):
   The History of Making the Crusades, London, 1960.
- Ramasay (W-H):
  The Historical and Geography of the Asia Minor,
  Amsterdam, 1962.

- Reinoud (M.):
   Notice sur la vie de Saladin Sultan d'Eghypte et
   Syrie, Journal Asiatique, tome, 5, 1824.
- Richard (J.):
  - An account of the Battle of Hattin Referring To The frankish Mercenaries in oriental. Moslem States, Speculum, Vol. 27, America, 1952.
  - Le Royaume Latin de Jerusalem, Paris, 1953.
- Setton (K.M.) :
  - A History of the crusades.

Vol-I, New York, 1955.

Vol. 2, London, 1962.

- Slaughter (Gertrude):

The Amazing Frederic, New York, 1937.

- Smail (R.C.) :
  - Crusading Warfare (1097-1193). Cambridge, 1956.
- The Crusaders in Syria and the Holy land, London, 1973.
- Stephenson (Carl) :
   Medieval History, Ne York, London, 1935, 1943.
- Stevenson (W-B):
   The Crusaders in The East, Bierut, 1968.
- Thampson (James Westfall):
  Middle Ages, Vol. I. London, 1931.
- Tout (T-F):
   The Empire and the Papacy (1198-1273), London,
   1924.
- Vasiliev (A-A):
  History of the Byzantine Empire (324-1453) Madison, 1958.

#### رابعا: المصادر العربية المخطوطة والمطبوعــة:

- ــ ابن الاثير : ت ٦٣٠ ه / ١٢٣٠ م ــ الكامل في التاريخ · الجزء الحادي عشر والثاني عشر المطبعة الكبري القاهرة ١٢٩٠ هـ ·
- ــ أحمد بن على الحريرى : ت في القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادي
- الاعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بالاد المسلمين ، مخطوط بجامعة الدول العربية ، نسخت مصورة بالفوتوغراف عن نسخة باريس ، ١٩٤٨ م / ١٣٦٨ ه .
- \_ الاســـحاقى : ( ابن على ) ت في القرن الحادى عشر الهجرى/ السابع عشر الميلادى •
- ــ أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الـــدول التاهرة ١٣١٠ ه .
  - الاصطفـرى: ت ١٣٠٩ ه / ١٥١ م مسالك المالك ، بالجامعة الامريكية ١٨٧٠ م ٠
- ابن أيبك الدوادارى ت ٧٣٣ ه / ١٣٢١ م
   كنز الدرر وجامع الغرر، الجزء السابع ، الدر المطلوب
   في اخبار بنى أيوب .
   تحقيق سعيد ماشور القاهرة ١٩٧٢ م .

- ابن أيسوب ( الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر بسن شاهنشاه ) ت ٦١٧ ه / ٢٠ ١٢٢١ م . مضمار الحقائق وسر الخلائق ، مخطوط بجامعة الدول العربية وحقته حسن حبثى سنة ١٩٦٨ م .
- حد البندارى: (الفتح بن على) د سنا البرق الشامي ، تحقيق / فتحية النبسراوى ، القاهرة ١٩٧٩ م .
- \_ بنیامین النطیلی الاندلسی (ت ٥٦١ ه / ١١٧٣ م) \_ رحلة بنیامین ( ٥٦١ ـ ٥٦٩ هـ / ١١٦٥ ـ ١١٧٣ م ) ترجمها من العبریة عزرا حداد ) بغداد ١٩٤٥ .
- ــ ابن تفسری بردی : ( جمال الدین أبو المحاسن یوسف ) ته ۱۲۹۹ م ۸۷٤ م
- النجوم الزاهرة من ملوك مصر والقاهرة ، الجزء الخامس والسادس القاهرة ١٩٢٣ م .
- \_ الحنبلى : ( قاضى القضاة أبو اليمن مجير الدين ) ت ٩٢٧ ه / ١٥١٩ م ٠
- \_ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، الجزء الأول تقديم / محمد بحر العلوم العراق ١٩٨٦ م .
  - شغاء القلوب في مناقب بني أيوب ، مخطوط .
- \_ الحنب لى : ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد ) ت ١٠٨٩ ه / ١٦٧٩ م ٠
- شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، الجزء الخامس
   القاهرة ١٣٥١ ه .

- ــ ابن خرداذبه : ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ) ت ٣٠٠ ه / ٩٠٠
  - ـ المسالك والممالك .
- ـ ايـن خلدون : ( عبد الرحمن بن محمـــد بن خلدون الحضرمي المغربي ) ت ٨٠٨ ه / ١٤٠٦ ه .
- ــ العبر وديوان المبتدا والخبر ، الجزء الخامس بيروت 1979 م .
- ــ ابن خلكــان : ( أبو العباس شهس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ) ت ٦٨١ ه / ١٢٨٢ م .
- \_ وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ، المجلد الثانى ، تحقيق / احسان عباس بيروت ١٩٦٩ م .
- والجزء السادس تحقيق / محمد محى الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٤٨ م .
- ـ ابن دهساق : (برهان الدين ابراهيم ) ت ۸۰۹ ه / ١٤٠٦ ـ ۱٤٠٧ م
- الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ، مخطوط بجامعة الدول العربية .
- ــ الذهبـــى : ( الحافظ شهس الدين ) ت ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ ــ الذهبــــى : ( الحافظ شهس الدين ) ت ١٣٤٨ هـ / ١٣٤٧ ــ ا
- دول الاسلام ، تحقيق / فهيم محمد ثبلتوت القاهرة 1978 م

- -- سبط ابن الجوزى : (شمس الدين بن المظفر يوسف بن تزاوغلى التركى ) ت ٦٥٤ ه / ١٢٥٧ م .
- مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ، القسم الثاني الجزء الثامن ، الهند ١٩٥١ م .
  - سد أبن سعيد : ( أبو الحسن على بن موسى المغربي )
- الروض المهضوب في حلى دولة بنى أويب ، مخطوط بدار الكتب .
- أبو شاهمه : (شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن السهاعيل) ت ٦٦٥٠ه / ١٢٦٧ م .
  - الروضتين في اخبار الدولتين لبنان ١٨٧١ م .
- -- الذيل على الروضتين ، الطبعة الثانية ، لبنان 1978 م .
  - .. ابن شداد : ( بهاء الدين ) ت ٦٣٢ ه / ١٢٣٤ م
- النوادر السلطانية والمحاسن البوسيفية أو سيرة مسلاح الدين ، تحقيق / جمال الدين الشيال ، الطبعة الأولى ــ القاهرة ١٩٦٤ م .
- الشيرازى : ( مجد ألدين محمد بن يعقوب الفيروز ابازى )
   ت فى القرن التاسيع الهجرى / الخامس عشر الميلادى.
   القاموس المحيط ، الطبعة الثانية ١٣٤٤ هـ الجزء الثاني .

- \_ عماد الدين الاصفهائي : ( أبو عبد الله محمسد بن محمسد ) ت ١٢٠٠ ه / ١٢٠٠ م
- \_ الفتح القسى في الفتـح القدسي ، الطبعـة الأولى القاهرة ١٣٢٢ ه.
- ـ ابن العبرى : ( غريغورس الملطى ) : ٦٨٥ ه / ١٢٨٦ م ـ تاريخ مختصر الدول ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٥٨ م ٠
- \_ العين\_\_ى : (بدر الدين محمود ) ت ٨٥٥ ه / ١٤٥١ م \_ عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ، القسم الأول

الجزء الثامن عشر ، مخطوط بدار الكتب .

- المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي / تحقيق فهيم محمد شلتوت مراجعة / محمد مصطفى زياده ٤ المقاهرة ٦٦ ١٩٦٧ م .
- ـ أبو الفـدا : ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل صاحب حماه ) ت ٧٣٢ ه / ١٣٣١ م .
- المختصر في اخبار البشر ، الجزء الثالث ، القاهرة ١٣٢٥ هـ
- ــ ابن القلانسى : ( ابو يعلى حمزة بن اسد الدين على التهيمي ) ت ٥٥٥ هـ ١١٦٠ م .
  - ــ ذیل تاریخ دمشق ، بیروت ۱۹۰۸ م .

- \_ التلقشندى : ( الشبيخ أبو العباسي احمد ) ت ۸۲۱ه ( ۱۲۱۸م : \_ صبح الأعشى في صناعة الانشاء ، القاهرة ١٩٥١م ·
  - \_ ابن كثير : ( الحافظ الدمشقي ) ت ٧٧٤ هـ / ١٣٧٣ م
- ــ البداية والنهاية ، الجزء الثاني عشر ، والثالث عشر بيروت ١٩٦٦ م .

#### ــ مجهول المؤلف :

- ــ تاريخ الأمم والملوك ، مخطوط بدار الكتب رقم ٢٥٨١/ ت تيمور ٠
- المقريزى: (تقى الدين احمد بن على) ته ١٤٥٥ هـ / ١٤٤١م - السلوك لمعرفة دول الملوك ، القسم الأول،الجزء الأول، نشر محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٣٠م. - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثسار ، الجزء الثانى والثالث ، بيروت ١٢٧٠ هـ / ١٨٥٣م .
- ب ابن الميسر : (محمد بن على بن يوسف بن جلب ) ت ٦٧٧ ه / ١٢٧٨ م
- ـ أخبار مصر ، الجنزء الثنائي ، المعهنة الفرنسي . 1919 م .
  - ب النسوى: (محسد بن أحمد) .
- ـ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، نشر وتحقيق ، حافظ أحمد حمدى القاهرة ١٩٥٣ م .
- ـ ابن واصل : ( جمسال الدين محسد بن سالم ) ت ١٩٩٧ ه / ١٢٩٨ م

- مفرج الكروب في اخبار بني أيوب ، الجسزء الثالث تحقيق ، جمال الشيال الاسكندرية ١٩٦٠ م ، الجزء الرابع تحقيق / حسنين ربيع ومراجعة/سعيد عاشور دار الكتب القاهرة ١٩٧٢ م .
- ـ ابن الوردى : ( زين الدين عمر ) ت ٧٥٠ ه / ١٣٤٩ م ـ تنمية المختصر فى اخبار البشر ، تحقيق / أحــد رمعت البدراوى بيروت ١٩٧٠ م .
- \_ یاقوت الحموی : (شبهاب الدین أبو عبد الله ) ت ٦٣٦ ه / ۱۲۲۹ م ۱۲۲۹ م \_ معجم البلدان ، بیروت ۱۹۸۶ م .

# خامسا: الراجع العربية والمترجمة:

- احمد بیلی : حیاة صلاح الدین الایوبی القاهرة ۱۹۲۲ م
- \_ ارنست باركر: الحروب الصليبية ترجمة السيد الباز العرينى القاهرة ١٩٦٠ م ٠
- اسالمه زكى زيد: الخوارزمية ودورهم فى الصراع الصليبى
   الاسلامى فى عصر بنى ليوب ( ١٢٢٥ ١٢٤٦ م / ٢٢٢ م ) مقال بمجلة كلية الآداب جامعهة الاسكندرية العدد ٣٠ سنة ١٩٨٢ م ٠
  - \_ اسحق عبيد: روما وبيزنطة القاهرة ١٩٧٠م
- \_ اسد رستم : الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهمم وصلاتهم بالعرب ، بيروت ١٩٥٦ م .

ــ اومسان : الامبراطورية البيزنطية ترجمة / مصطفى طلبه بدر القاهرة ١٩٦٠ م .

ـ اوميرا انجلبيرت : حياة القديس فرنسيس الاسيزى . عرب بتصرف : احد الأباء الكبوشيين اللبنانيين . بيروت ١٩٦٧ م .

ـ بطرس البستاني : دائرة المعارف ، بيروت ١٨٨٠ م .

### ــ جوزيف نسيم يوسف :

الدولة البيزنطية الاسكندرية ١٩٨٤ م

- لويس التاسع في الشرق الأوسط ، تضية فلسطين في عصر الحروب الصليبية .

الطبعة الثانية - الاسكندرية ، ١٩٥٩ م .

ـ حامد زيان غانم : الامبراطور فردريك بربروسا والحملة الصليبية الثالثة ـ القاهرة ١٩٧٧ م .

\_ حسن ابراهيم حسن ، واحمد صادق طنطاوى :

تاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب ــ الطبعة الثانية ــ القاهرة ١٩٣٣ م .

#### \_ حسن الباشا:

- الالقاب الاسلامية في التاريخ ، القاهرة 190٧ م - الفنون الاسلامية ، والوظائف على الآثار العربية الجزء الثاني القاهرة 1977 م .

#### ــ حسن حبشي:

الشرق العربى بين شقى الرحى ، حملة القديس لويس على مصر والشام القاهرة ١٩٤٩ م .
 نور الدين والصليبيون القاهرة ١٩٤٨ م .

- حسنين محمد ربيع : دراسات في تاريخ الدولسة البيزنطيسة القاهرة ١٩٨٣ م .

- ــ حسين لبيب : مختصر تاريخ العصور الوسطى في أوربا الطبعة الثانية ١٩١٩ م .
- \_ درويش النخيلى : السفن الاسلامية على حسروف المعجم الاسكندرية ١٩٧٤ م .
- ــ دیفــز ( هـ ــ و ) : اوربا في العصور الوســطى ترجمــة : عبد الحميد حمدى محمود ، الاسكندرية ١٩٥٨ م .

#### \_ رانت عبد الصيد:

- \_ المشكلة الإنطالية في السياسية الإلمانية
- فى العصور الوسطى ، مقال بالمجلة التاريخية المصرية المجلد / ٣٠ – ٣١ سنة ١٩٨٢ / ١٩٨٤ م .
- الملكية الالمانية بين الوراثة والانتخاب في العصور الوسطى ، مقال بندوة التاريخ الاسلامي والوسيط المجلد الثاني ، القاهرة ١٩٨٣ م .
- ــ زبيدة محمد عطا : الترك في العصور الوسطى ــ القاهـرة ١٩٧٦ م ،
- ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ثلاثــة اجــزاء ترجمة : السيد الباز العرينــى بيروت ١٩٦٩/٦٨ م .
- سعيد أحمد برجاوى : الحروب الصليبية في المشرق -- الطبعة الأولى بيروت ١٩٨٤ م .

# ــ سعيد عبد الفتاح عاشور:

- اضواء جدیدة على الحروب الصلیبیة القاهرة ۱۹۹۴ م ٠
- \_ الامبراطور فردريك الثانى والشرق العربى ، مقال بالمجلة التاريخية المصرية المجلد الحادى عشر سنة 1977 م .

- أوربا العصور الوسطى ، الجزء الأول ، الطبعة السادسة القاهرة ١٩٧٨ م .
- الأيوبيون والمماليك في مصر والشمام ، الطبعة الثانية التاهرة ١٩٧٦ م .
- ــ الحركة الصليبية ، جزءان ، الطبعة الثالثة القاهرة 1977 م .
  - قبرس والحروب الصليبية القاهرة ١٩٥٧ م.
- ـ الناصر صلاح الدين يوسف بن أيـوب القاهـرة ١٩٦٥ م .
- سوسن محمد نصر : بنو ايوب مع الخوارزمية والمغول والمماليك في شمال الشام ، والجزيرة ، مقال بالمجلدة التاريخية المصرية ، المجلد ٣٠ / ٣١ القاهرة ١٩٨٤ م .

#### \_ السيد الباز العريني:

- الاقطاع الحربى عند الصليبيين لملكة بيت المقدس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين القاهرة ١٩٦٢ م .
- الشرق الأوسط والحروب الصليبية ، الجزء الأول القاهرة ١٩٦٣ م .
  - \_ مصر في عصر الأيوبيين ، القاهرة ١٩٦٠ م .
  - \_ مؤرخو الحروب الصليبية ، القاهرة ١٩٦٢ م .
- ما سيد على الحريرى : الاخبار السنية في الحروب الصليبية الطبعة الأولى ١٨٩٩ م .
  - عبد الرحمن الرافعى وسمعيد عبد الفتاح عاشور:
     مصر في العصور الوسطى . القاهرة ١٩٧٠ م .

- \_ عبد الفنى محمود عبد العاطى :
- صليبية الاطفال، مقال بندوة التاريخ الاسلامي والوسيط \_\_ المجلد الثاني \_\_ القاهرة ١٩٨٣ م .
- مد عبد المنتاح عباده: سنفن الاستطول الاستلامي وأنواعها ومعداتها في الاستلام ، القاهرة ١٩١٣ م .
  - \_ عبد القادر أحمد اليوسف:
  - ــ الامبراطورية البيزنطية بيروت ١٩٦٦ م .
- علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر بيروت ١٩٦٩ م .

## \_ عبد المنعم عاجد:

- المصريون وحدهم ، استردوا بيت المقدس مـن الصليبيين ، مقال بالموسم الثقافي للجمعية التاريخيـة المصرية ١٩٧٨ م .

#### \_ عبد الله ناصح علوان :

صلاح الدين الأيوبي بطل حطين ومحرر القدس سن الصليبيين ـ بيروت ١٩٨٣ م .

 عزیز سوریال عطیة : العلاقات بین الشرق والغرب ، ترجمة فیلیب صابر یوسف ، مراجعة : احمد خاکی ، الطبعة الاولی القاهرة ۱۹۷۲ م .

#### \_ عطيـة القـومى:

- صلاح الدين واليهود ، مقال بالمجلة التاريخيسة المصرية المجلد ٢٤ القاهرة ١٩٧٧ م .

ــ معركة حطين ووحدة الصف العــربى ، القــاهرة 1977 م .

#### ــ عمر كمال تونيق :

- س تاريخ الامبراطورية البيزنطية ، الاسكندرية ١٩٦٧م — الدبلوماسية الاسلامية والعلاقات السلمية مسع الصليبيين ، دراسات تحليلية وثائقيسة في التاريخ الدبلوماسي ، الاسكندرية ١٩٨٦م .
  - \_ العمسرى : الرسالة ، روما ١٨٨٣ م .
- نشر: (هـ أ ـ د): تاريخ أوربا العصور الوسطى ، الجزء الأول ، ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني القاهرة ١٩٦٦ م .
- ـ تاسم عبده قاسم: الشعر والتاريخ ، دراسة تطبيقية على شعر الحركة الصليبية ، مقال بالمجلة التاريخية المصرية المجلد ٢٨ ـ ٢٩ القاهرة ٨١ / ١٩٨٢ م .
- محمد شفيق غربال : ضبط وتحقيق الالفاظ الاصطلاحية التاريخية الواردة في كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي ، مقال بالمجلة التاريخية المصرية ، المجلد الثالث ، العدد الثانى القاهرة ، ١٩٥٠ م .
- ـ محمد العروسى المطوى: الحركة الصليبية في المشرق والمغرب، تونس ١٩٥٤ م
- محمد كرد على : خطط الشيام ، الجزء الثاني ، دمشق ١٩٢٥م٠
  - \_ محمد مصطفى زيادة :
- حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة الطبعة الأولى 4 القاهرة ١٩٦١ م .

- مصر والحروب الصليبية ترجمة ، محمد سعيد السيد منصور ، نادى الاتحاد الانجليزي المصرى ١٩٤٢ م ،
- ــ محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة ١٤٧٠ م ٠
- ــ محمود ياسين الحموى : دمشق في العصر الأيوبي ــ دمشــق
- مسطفى حسن محمد الكنانى : العلاقات بين جنوه والشرق الأدنى الاسلامى ( 1111 1711 م ) + 7 ، القاهرة 1981 1981
- \_ مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب المقدسة بن الشرق ترجمة ، مكسيموس مظلوم أورشليم ١٨٦٥ م .
- ميخاثيل آمارى: المكتبة العربية الصقلية ، بغداد ١٨٥٧ م - نظير حسان سعداوى:
- ــ التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الـــدين الأيوبى ، القاهرة ١٩٥٧ م .
- ثلاثة من مؤرخى الحروب الصليبية ، القاهرة ١٩٥٧م - الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى ، القاهرة ١٩٦١ م .
- ــ نورمان بينــز : الامبراطورية البيزنطية ترجمة ، حسين مؤنس القاهرة . ١٩٥٠ م .
- \_ هارتهان (ل ، م) وباراكلاف (ج): الدولة والامبراطورية في العصور الوسطى ، ترجمة ، جوزيف نسيم بوسف الاسكندرية ١٩٦٦ م ،

- \_ هسى ( ج ــ م ) : العالم البيزنطى ، ترجمة وتعليق ، رائــت عبد الحميد ، القاهرة ١٩٧٧ م .
- ــ هيئة القدس العلمية : كثباف البلدان الفلسطينية القساهرة 1977 م .
- ول دیورانت : قصة الحضارة ، ترجمة ، محمد بدران القاهرة
   ۱۹٦٥ م .
- وليام لانجـر : موسوعة تاريخ العالم ، ترجمة محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٥٦ م .
- \_ يوشيع براور : عالم الصليبيين ترجمة وتعليق : قاسم عبـــده قاسم ومحمد خليفة حسن ، الطبعة الأولى ، القاهرة 1981 م .

#### سادسا: الرسائل:

- حسنين عبد الرحيم حسين عليوه :
   السلاح المعدني للمحارب المصرى في عصر المماليك
   دكتوراه آداب القاهرة ١٩٧٤ م .
- \_ زبيدة محمد عطا: الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين ماجستير آداب القاهرة ١٩٦٨ م .
- \_ زكى النقاش : الجشاشون وأثرهم فى السياسة والاجتماع . دكتوراه أداب القاهرة ٥٢ / ١٩٥٣ م .
- سامى سلطان سعد : اسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الادنسى والجمهوريات الايطالية ، ماجسستير اداب القاهرة ١٩٥٨ م .

- سوسن محمد نصر أبراهيم: الاخوة الملوك أولاد العادل الأيوبى ( الكامل ، المعظم ، الاشرف ) دكتوراه دار العالم م . 1979 م .
  - \_ عبد الشافي غنيم عبد القادر:

حالة المسلمين الثقافية والاجتماعية بجزيرة صقلية في العصر النورمندى ( ١٠٩١ هـ / ١٠٩١ – ١٢٦٨ م) دكتوراه أداب القاهرة . د . ت .

- عثمان عبد الحميد محمد عشرى:
- الاسماعيليون في بلاد الشام على علم الحروب الصابية ( ٤٩١ ١٢٩١ م ) دكتوراه أداب القاهرة ١٩٧٥ م .
- محمد محمد امين على : السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ( ١٩٦٨ ١٩٦٨ ) ماجستير أداب القاهرة ١٩٦٨ م .
- محمد عبد العزيز عزيز : حملة مردريك الثانى الصليبية عـلى بلاد الشام ( ١٢٢٨ -- ١٢٢٩ م / ٦٢٥ -- ١٢٦٨ هـ) . رسالة ماجستير جامعة بيروت العربية ١٩٨٤ م .
- مصطفى محمد عبد المقصود الحناوى :
   جماعة الاسبتارية ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي

جماعه الاسبتارية ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي في عصر الحروب الصليبية ١٠٩٩ – ١٢٩١ م / ٩٣٤ – ١٩٠ هم اجستير اداب الاسكندرية ١٩٨٠ م ٠

# القهــــرس

| الصفحة |      |      |      |           |       |      |        |      |          |      | الوضيوع                    |   |
|--------|------|------|------|-----------|-------|------|--------|------|----------|------|----------------------------|---|
| ٥      |      |      |      |           |       |      |        |      |          |      | تقدیے ۰                    |   |
| ٧      |      |      |      |           |       |      |        |      |          |      |                            |   |
| ٣٩     |      |      |      |           |       |      |        |      |          |      | التمهيد -                  | ŀ |
| ٤٧     |      |      |      |           |       |      |        |      |          |      | الهوامش ٠                  |   |
|        |      |      |      |           | 1.2   |      | .11    |      |          |      |                            |   |
|        |      |      |      |           | لاول  | _ں , | لغص    | '    |          |      |                            |   |
|        | برية | , اط | الإم | <u>Je</u> | ثر ها | ق وا | الشر ز | في ا | همة      | لاسا | الوحدة ا                   |   |
|        |      | , ,  | • -  |           |       |      | المقدس |      |          |      |                            |   |
|        |      | (    | ۱م   | -         | •     |      | ۲/.    |      | -        |      | ( <b>V</b> )               |   |
|        | ïı   | . 11 | 1    | 5         | . 7   | et 3 | : 1    | . 10 | <b>.</b> | 1. 1 | Stl                        |   |
| ٥٣     |      |      | _    |           |       |      |        |      |          |      | ـ دور الامبر<br>الصليبية ا | - |
| 74     |      |      |      |           |       |      |        |      |          |      | <br>ـ دور نور ال           | _ |
| ٧٢     |      |      |      |           |       | امية | لاسلا  | دة ا | الدح     |      | ـ صلاح الدر                |   |

المفعة الصفعة

V٦

177

NAY.

|                 | ببيه           | صل   | مله ۱۱ | الح   | قبيل   | سام ا  | د الث | ى بلا | سی فع  | سبيام  | مع ال | الوض  | - |
|-----------------|----------------|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---|
| ۸V              | •              | •    | •      | ٠     |        | •      |       |       | •      |        | نيـة  | ዚያ፤   |   |
| 1.1             |                | •    | •      | •     | •      | •      | •     | •     | ٠      | مشى    | ــرا  | الهسس |   |
| المفصسل الثساني |                |      |        |       |        |        |       |       |        |        |       |       |   |
| وبية            | ولة الأي       | الدو | نجاه   | ـة    | المقدس | انية   | لروما | ية ا  | اطور   | لامبر  | سة ا  | سياء  |   |
|                 |                | r    | 119.   | · -   | 118    | ۸/ -   | ⁄ه ه  | ٦, –  | ۰,     | ٤      |       |       |   |
|                 | ية             | طور  | لامبرا | ا ۾   | خام    | ر با و | ، بأو | لشرق  | ی ا    | صليب   | فاثة  | است   | _ |
| 179             | •              | ٠    | •      | •     | •      | •      | •     |       | بدسنا  | ة المق | مانيـ | الرو  |   |
| ۱۳٥             | •              |      | ماسيا  | .بلو. | ل الد  | الأو   | در يك | ز فود | اطو    | الامبر | الإت  | اتصر  | _ |
| 122             | •              |      | •      | •     | •      | •      | حملة  | ية لذ | سکر    | العد   | ليبات | الترة | _ |
| 150             |                |      | ٠ ,    | الأول | يك ا   | فردر   | سادة  | ية زة | لألمان | صلة ا  | ع الح | تحرا  | _ |
| ١٥٠             | •              |      |        | •     | سلمين  | بالمس  | نطى   | البيز | ورا    | براط   | וע    | علاقة | _ |
|                 | م <b>واب</b> ی | الس  | دريك   | فرد   | ابنة   | ولية   | ف وت  | در يا | ر فر   | ر اطو  | الامب | وفاة  | _ |
| 177             |                |      | •      | •     |        | •      | •     |       |        | حبلة   | دة اأ | قيبا  |   |

ــ موقف المسلمين من الحملة الألمانية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

اله\_\_وامش ٠٠٠٠٠٠٠

### الغصسل الثسالث

| نية    | ية الروما | لامبراطور | في اا | باسية  | باع الس | الأوض   |
|--------|-----------|-----------|-------|--------|---------|---------|
| بينهما | العلاقات  | ثرها على  | ية وا | الأيوب | والنولة | المقدسة |
|        |           |           | 1.    |        | 110     |         |

| 7.0 | . العادل الأيوبي والوحدة الاسلامية بعد صلاح الدين ·  |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | . محاولات الامبراطور هنرى السينادس للسيطرة على       |
| 111 | الشرق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
|     | ـ الامبراطورية الرومانية المقدسة ودورهـــا في الحملة |
| 777 | الصليبية الرابعة سنة ١٢٠٤ م ٠٠٠٠٠٠                   |
|     | ـ الوضع السياسي في الامبر اطورية بعد هنري السادس     |
| 779 | حتى سنة ١٢٠٨ م ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                     |
|     |                                                      |

### الفصسل الرابسع

# سياسة الامبراطورية فردريك تجاه الدولة الايوبية ( ١٢٠٩ – ١٢٢٧ م / ٦٠٦ – ٦٢٥ هـ )

| 7 2.0        | ٠, | وأبى | السا | لملك  | فاة ا | عد و | نیا ب | ف <b>ي الما</b> : | باسى   | السي  | لوضع        | ـ ا |
|--------------|----|------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|--------|-------|-------------|-----|
| <b>7 8 9</b> | •  | •    | ىرق  | , الش | ة على | بحما | فيام  | انی بال           | ه الثا | ردريك | نعهد قر     | ; _ |
|              |    |      |      |       |       |      |       | اسی فی            |        |       |             |     |
| 777          | •  | •    | •    | •     | •     | •    | •     | • 4               | بارجيا | ن ال  | لعلاقان     | 1   |
| ۲۷۳          | •  | •    | •    | •     | •     |      |       |                   | ٠ .    | وامشر | الهــــــــ | 1   |

277

المسفحة المسفحة

### الفصيل الخيامس

# الحملة الصليبية السادسة على الشرق واثرها على العلاقات السياسية بن الامبراطورية الرومانية المقدسة والدولة الأيوبية

( ۱۲۷۷ ـ ۱۲۰۰ م / ۱۲۳۰ ـ ۱۲۲۸ هـ)

|             | بلة | بح   | لمقيام   | ور ا | براط  | إالام | أ. على | فسفه   | ية للا | لبابو | محاولات اأ    | • –      |
|-------------|-----|------|----------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|----------|
| ٥٨٢         | ٠   | •    | •        | ٠    | •     | •     |        | ٠      | •      | •     | على الشرق     | <b>:</b> |
|             | الى | رج   | ويخ      | نملة | الد   | يجهز  | انی    | الث    | در يك  | . فرد | الامبر اطور   | _        |
| 771         | •   | •    | ٠        | ٠    | ٠     | •     | •      | •      | •      | •     | الشرق         |          |
| ۴           | •   | ٠    | •        | •    | ئىرق  | ى الا | نی فم  | النا   | ر يك   | فود   | الامبر اطور   | _        |
|             |     |      |          |      |       |       |        |        |        |       | المفاوضــــــ |          |
| 4.0         | •   | •    | •        | •    | •     | ٠     | يافا   | قية    | واتفا  | بمد   | الكامل مح     |          |
| 417         |     |      |          |      |       |       |        |        |        |       | موقف المس     |          |
| 777         | • , | زربی | <b>.</b> | لغرب | الي ا | ئاتى  | ಚಿ! ಆ  | ِدر يا | ر فر   | راطو  | عودة الامب    | _        |
|             | ر ق | الش  | إعل      | بعو  | _انی  | ، الث | در يك  | . قر   | إطور   | لامبر | مسلات أ       | _        |
| 44.4        |     |      | -        |      | _     |       |        | -      |        | -     | الاسلامي      |          |
|             | بية | _لي  | الصد     | ملة  | الح   | ، من  | در بك  | . فر   | اطور   | مبسر  | موقف الا      | _        |
| <b>727</b>  |     | •    | •        | •    | ٠     | •     | •      | ٠      | ٠      | •     | السابعة       |          |
| 707         | •   |      | •        |      | •     | ٠     |        | •      | •      | ىشى   | الهـــوا.     |          |
| ۳۷۹         | •   | •    | •        | •    | ٠     | •     | •      | •      |        | •     | الخاتمية      |          |
| <b>የ</b> ለ٥ |     |      |          |      |       |       |        |        |        |       | الملاحيق      |          |
| ٤١٣         |     |      |          |      |       |       |        |        |        |       | الخرائط       |          |
| ٤١٧         | •   |      | •        | •    | •     | ٠     |        | ٠,     | راجع   | والم  | المصيادر      |          |

## صدر في هذه السلسلة

- ١. مصطفى كامل في محكمة الكاريخ، د . هيد العظيم رمضان، ط ١٠ ١٩٨٧ ، ط٢ ، . 1946
  - ۲ ـ على ماهر،

اركوان مصرد جاب آله، ١٩٨٧ .

٣. ثورة بوليو والطبقة العاملة، عبد الملام عبد العليم عامر، ١٩٨٧.

1. لاتبارات للفكرية في مصر المعاصرة،

د ، محمد قصان جلال، ۱۹۸۷ . ه. غارات أورويا على الشواطيء المصرية

في العصور الرسطىء

د. حاية عبد السيع الجازوري، ١٩٨٧.

٦. هزلام الرجال من مصر جـ٩ ، أسمى المطوعيء ١٩٨٧ .

٧. مىلاح الدين الأيويى،

د . مود النقم ماجد، ۱۹۸۷ .

٨. رؤية الجبرتي لألمة الدباة القارية، د ، على يركات، ١٩٨٧ .

٩. صلحات معاوية من كاريخ الزعيم مصطفى عامل، د . محد أبين، ۱۹۸۷ .

١٠. ترقرل دياب ملحمة المسعافة العزبية، معدود فرزی، ۱۹۸۷.

> ١١ . مائة شقعية مصرية وشقعية ، شكرى كالشيء ١٩٨٧.

١٢ ـ هدي شعراري وحصر الكرير ، د . تين راغب، ١٩٨٨ .

١٢ ـ أكلوبة الإستصار النصري للسودان: رؤية تاريغية،

د حبجالتاليم رمضان و ط ۱ ۱۹۸۸ و ط ۲ 1111

14 ـ مصر في هصر النَّاة، من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطواوتية ،

د . سيدة إسماعيل كاكث، ١٩٨٨ .

١٥. السنشراون والتاريخ الإسلامي، د ، على عملي الفريوبالي ١٩٨٨ .

١١ ـ قصول من تاريخ هركة الإصلاح الإجتماعي في مصر: دراسة هن دور الجمعية القيرية (١٨٩٢,١٨٩٢) ، د . على أحدثاني ١٩٨٨ .

14 ـ الكشام القرض في مصر في العمير التلمالي ،

د ، محد نور فرحات ۱۹۸۸ .

١٨ ـ الهواري في صوتمع الكاهرة المعلوكية ، د . على قبيد مصرد، ١٩٨٨

19. مصر الكديمة وقصة توجيد القطرين، د . أحد مصرد صابرن، ۱۹۸۸ .

٢٠ . دراسسات في وفادي ثورة ١٩١٩: المراسيات المسرية بين سيعبد زخليل وعبدالرحمن قهميء

د ، محد أص، ۱۹۸۸ ۲ ، ۱۹۸۸ .

٢١. التصوف أن مصر إبان المصر العثماني . 1.0

د. توفق الطويل، ١٩٨٨.

- ٢٧ . نظرات في تاريخ مصر، حمل بديء ١٩٨٨
- ٢٢ ـ التمنوف في مصر إبان العمير العثمالي عد؟ ، إمام التصوف في مصر: الشعراتي: د. ترفيق العاريل، ١٩٨٨.
- ٧٤ . المنحافة الوقدية واللنشايا الوطلية . (1973.1914)
  - د . نوري کامل، ۱۹۸۹ .
- ٣٠ . المجتمع الإسلامي والقريب، تَقْيِفَ: هَامَلُونَ جِبِ رِهَارِ وَلَا يَوْرِينِ هِ ترجمة . د . أممد عبد الرسوم مسطنيء
  - ٧٠. تاريخ اللكر التريوق في مصر المديثة، د . سيد إساعول على د ١٩٨٩ .
- ٢٧ ـ فتح العرب امصر جـ١ ، تأتيف : ألتريد ج. بتار، ترجمة : محمد قريد أبر حديد، ١٩٨٩.
- . ۲۷ قتح العزب لمصر ج.۲۷ تَقَيِفَ ؛ أَلَفْرِيدَ جَ، بِتَالِ، تَرْجِمَةً ؛ مَعَمَدُ قَرِيدُ أبر حديد، ١٩٨٩ .
  - ٧٩. مصر في عهد الإغفيديين، د . ميدة إساحيل كاشف، ١٩٨٩ .
  - ٦٠. الدواللون في عصر في عهد محمد حلى: د . عاشي لعند اتاييء ١٩٨٠ .
    - ٣١. غصون شامية مصرية وشقصية : -شكرى القامشيء ١٩٨٩.
      - ٣٧ ـ هؤلام الرجال من مصر جـ٦ ، فعي قبطوس، ١٩٨٩.
- مصر وقضایا گلهنوب الافریقی: نظرة علی الأرضاع الراهلة ورؤية مستقبارة،
- د . خالد محبود الكرمي ، ١٩٨٩ . ٣٤ ـ كاريخ العلاقات النصرية العقربية، ملذ
  - مطلع العصور المديثة حتى عام ١٩١٢ ، د . بېزان لېپ رزق، محمد مزين، ۱۹۹۰.

- ٣٠. أعلام العوسيقي المصرية عبن ١٥٠ سلة، هېدالمىيد ترنيق زكى، ۱۹۹۰ .
- ٣٦ ـ المهتمع الإسلامي وألذرب ج. ٢٠ تأليف : هاملتين يرورون، فرجعة : د. أحم عبدالرجيم مصطلي، ١٩٩٠.
- ٣٧. الشيخ على يزيمه وجريدة المؤيد: تاريخ للحركة الرطنية في ريح قرن، فأليف د د مغيمان مسالح، ١٩٩٠.
- ٢٨ . قصول من ناريخ مصر الاقتصادي والإجتماعي في العصر العثماني،
  - د ، عبدالرحيم عبدالرحين عبدالرحيم، ١٩٥٠ .
- ٢٩ . قصة احتلال معمد على لليونان (ATAILVIATA) د. جنيل عبيد: ١٩٩٠.
- -1- الأطحة القاسدة ودورها في حرب فلسطين
- . 1544
- د . عبدالمنم الصرفي الوموسي، ١٩٩٠. 11 . مُحمد قريد: المرقف والمأساة، روية
  - د ، رقب السيد، ١٩٦١.

عصرية،

- ٤٢ . تكوين مصر هير العصور، معدد شایج غریال، ط۲، ۱۹۹۰.
  - 27 ـ رحلة أن علول مصرية ، أيراهيم عبد المزيز، ١٩٩٠.
- 11. الأوقاف والجهاة الاشتصادية في مصر، في العصر الطبائي:
  - د ، معدعتیلی، ۱۹۹۱.
  - 1. العروب الصليبية جدا،
- تأثيف ؛ رئيم أنسارزي، الرجمة رنقتيم: د . عسن عوشيء ١٩٩١.
- ١٦ . تاريخ العلاقات العصرية الأمريكية .(14#Y: 1475)
- التهسنة: د . منهجالر توف أمميد محيروه .1991

- انتمعین إلی التأمیم (۱۹۹۱-۱۹۹۱) ، د . عبد البلام عبدالعارم حاس ۱۹۹۳.
- المعاصرين من رواد الموسيقي العربية ،
   عبد قصيد ترفيق زكي، ١٩٩٢ .
  - تاريخ الاسكندرية في العصر الصيث:
     د . عبد السلم رمشان: ١٩٩٣.
    - بدولام الرجال من مصر جـ٣٠
       أمى الطيمي ١٩٩٣٠
- ١٢ ـ موسوعة تاريخ مصر عبر العمور: تاريخ مصر الإسلامية ،
- تألوف: د. سونة إسماعيل كاشف، جمال قدين سرور، وسعيد عبدالفتاح عاشور، أحدها للنشر: د. حيدالمثلوم ومضان، 1997 .
- ١٤ مصر وهقول الإنسان، بين الطبقة والإفترام: دراسة واللية،
  - د . مصدنمان جلال ۱۹۹۳ .
- ١٥ موقف المنطقة المصرية من الصهوولية.
   ١٩١٧-١٨٩٧) ،
   د ، سهام تصار، ١٩٩٢.
  - المرأة قي معبر في المصر القاطمي ،
     د ، لريمان عبد الكريم أعدد ١٩٩٧ .
- ٦٧ مساعى السلام العربية الإسرائيلية:
   الأصول التاريخية،
- (أيماث الندرة التي أقامتها لهنة التاريخ والآثار بالبيلس الأعلى التقافية، بالإشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة حين شمس، في أوريل ١٩٩٣)، أصنعا النشر د. صبيالعظيم رمعنان، ١٩٩٣.
  - ١٤ العروب السابية ج٦٠ ،
     تأثيف: ولم السيري للجاء الرجمة وتطبق ١٩٩٢ .
- درجته ونحق : د . مسل موسي ١٠٠٠. ٢٠. نيوية مرسي ويورها في الحياة المسرية. (١٩٥١ــ١٨٨٦) ،
  - . د . معبد أبو الإسعاد ، 1992 .

- ٤٧ . تاريخ اللشاء المسرى العدولاء
   د . الليلة مسدسالي، ١٩٩١ .
- 14 المضلاح المصرى بين العصر الكيملى والعصر الإسلامي:
  - د ، زيود عطا، ١٩٩١.
- المالاتات المسرية الإسرائيلية (١٩٠٨مـ١٩٤٩)،
  - د . عبد العظيم رسمنان، ١٩٩٢.
- السحافة المسرية واللشايا الوطنية (١٩٥٠،١٩٤٦)
  - د . سهور آمکندر، ۱۹۹۳.
- د. تاريخ المدارس في مصر الإسلامية ،
   (أيماث الندرة التي أللسها لجنة العاريخ والأقار والمجلس الأعلى العاقد، في إيريل (١٩٩١)،
   أعيما العفر: د. عبد السنيم رسمان، (١٩٩٢).
- ٥٢ محبر في كتابات الرحالة والقناصل
   انفرتسيين في انفرن الثامن عشر،
- د . الهام مصدحان ذهنی، ۱۹۹۲، جه . أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة
- اربعة مؤرخين واربحة مؤلفات من يوله المماليك الجرائية،
- د . معمد كمال الدين عز الدين على ١٩٩٧ . ٥٠ ـ الأكياط في مصر في التصس العلماني .
  - د . معد عابقی، ۱۹۹۲. ۵۵ ـ الدروب الصاربية ۲۰۰
- تألیف : وایم المسوری ترجمه و وطیق : د . حسن جیشی ۱۹۹۷ .
- ٥٦ المهتمع الربقي في عصر معمد علي: درامة هن إنليم المتوافية،
  - د . ملی آمند تایی: ۱۹۹۲.
  - ۲۵ مصر الإسلامية رأهل الأمة ،
     ۱۹۹۲ د ، بيدة إسماعيل كاشف، ۱۹۹۲ .
  - أدعد حلمي سجين الحرية والصحافة،
     د . إبراهيم حيدثله قسلس، ١٩٩٣.
- ٥٠ ـ الرأسمالية الصلاعية في مصر، من

٧٠ ـ أهل الأمة في الإسلام؛ تأليف : أ. س. ترفون

ترجمة وتطيق: د. جسن سبقي، ط ٢٠ ١٩٩٤. ٧١ ـ مذكرات اللوزير كايرن (١٩٩٣،١٩٢٤) ،

إمتاد ترياير إيقائل ترجمة : د. عبد الرورف أمد عبرو، 1998 .

 ٧٧ ـ رؤية الرحالة السلمين للأحوال العالية والاقتصادية في العمر (اللاطمي (١٩٥٩/١٧٥ هـ) ،

د . أمينة أحسد إمام ، ١٩٢٤ .

٧٢ تاريخ جامعة القاهرة،

د. رؤوف عباس حامد، ۱۹۹۴.

٧٤. تاريخ انظي والسيدلة المسرية ، ١٠٠٠ ، أن العصر ظارعيني ،

د . مىپر يجري قهمال، ۱۹۹۴.

أهل الأما في مصر، في النصر (الأطمر)
 الأول،

. د . مالام شاقعی معمود، ۱۹۹۹.

١٠٠ بور التعليم العصرى في التضائ الوطائي
 (زمن الإطلال البريطائي) ،

د ، معید **إسماهیل** طیء ۱۹۹۵.

٧٧ ـ العرزب المنازبية جـ١ ،

تأليف : وليم المسزري، «ترجسة وتطيق: د . حمن حوشي، ١٩٩٩ .

٧٨. تاريخ الصحافة المكلدرية (١٨٩١ـ١٨٩١)،
 نصات أحد علمان، ١٩٩٩.

٧٩ تاريخ الطرق الصوفية في مصر، في اللان الثانع عثر،

تألیف : فرید دی پرنج، ترجمهٔ : هبد المعید فهمی الهمال، ۱۹۹۵.

 ٨٠ قتاة الصورس والتناشن الإستحصاري الأربي (١٩٠٨،١٨٨٢):

رد ، گليد ميون جلال، ۱۹۹۰،

 ٨١ قاريخ السهاسة والمنطقة المصرية من طرية بياير إلى لمر أكثرين

د . رمزی میخالیا، ۱۹۹۴ .

٨٢. مصر في قهر الإسلام، من الثلج العربي
 إلى قيام النولة الطواولية.

د . سيدة إسماعيل كاشف، ط ٧ ، ١٩٩٤ .

AT . مذكراتي في تصف قرن جدا ، أحدد ففي باشاء ط ٢ ، ١٩٩٤ .

A6 ـ سَنْكَرَاتَى فَي لَصَافَ قَبَرَنَ هِـ٧ ـ القَّمَمُ الأَوَلَ ،

أحمد شايق باشا، ط ٢ ، ١٩٩٠ .

٨٠ تاريخ الإذاعة المصرية: مراسة تاريفية
 ١٩٢٤ ـ ١٩٧٢)،

د. سلس أحمد ثليي، ١٩٩٥.

٨٦ ــ تاريخ التجارة المصرية في عصر المرية الإقتمانية (١٨٤٠ ــ ١٩١٤)،

د. أمند الفروني، 1990.

۸۷ ـ مذکرات اللورد کلیرن، چه ۷، (۱۹۳۴ ـ ۸۷ ۱۹۹۹)،

إغباد : تريفور إيقائل ترجمة وتعقيق: د. دينالرورف أحد عبرو ١٩٩٥ .

٨٨ ـ الشفوق الموسيقي وتاريخ الموسيقي
 الدسرية،

عبنقصيد ترفيق زكي، ۱۹۹۰ .

٨٩ ـ تاريخ العوانيء المصبرية في العبصبر العثماني،

د. مېنگمېز، ماند مارمان، ۱۹۹۵.

٩٠ مـعــاملة خـيــر المسلمين في الدولة الإسلامية،

د. تريمان حيدالتريم أحمد، ١٩٩٦.

١٩ ـ تاريخ مصر العدرثة والشرق الأوسط،
 تأثرف: يوتر ماسئواد، ترجمة: حبرقمدد فهمى
 الجمال، ١٩٩٦.

٩٢ ــ المنحاقة الرقعية والقضايا الوطنية
 ١٩٢١ ــ ١٩٢٦) ،

بها ۲ ه د ، نجوی کابل ، ۱۹۹۹ ر

٩٣ ـ قضايا هريهة في البرامان المعدري
 ١٩٧٤ ـ ١٩٧٨)،

د. نېپه بيومي عبدالله، ١٩٩١.

۹۴ - السحافة العصرية والقضايا الوطنية (۱۹۶۹ - ۱۹۶۹)،

ر د. سهير إسكندر، ۱۹۹۲.

٩٠ ـ مصر وأفرولها الهذور الكاريفية البنكات الأفريقية الماسرة (أعسال ندرة لهذة الداريخ والآثار بالبيض الأعلى تلاقاقة بالاشتراك مع سمهد البحرث والدراسات الأفريقية بماسمة القاهرة) ،

إعداد أ. د. عبد المخليم رمعنان

٩٦ عيداللاصر والعرب العربية الباردة (١٩٥٨ - ١٩٧٠)،

- تأليف؛ مالكولم كين، ترجمة د. عبدالرزوف أحمد

المال عمزود

ألعربان ودورهم في السجد مع المصرى
 في النصف الأول من القرن الناسع عشر،

د. إيمان معمد عبد المدمم عامر.

١٨ ـ هوكل والسياسة الأسبوعية،

د. معدد سيد معدد. ٩٩ ــ تاريخ الطب والعسيودلة المعسسرية (العصر اليوناني ـ الروماني) جـ ٢٠

دُ. سير يعرن قيمال ١٠٠ ــ موسوهة كاريخ مصر عير المصور:

اً. د. محمد ایراهیم یکره آ.د. ایراهیم نصحی، آ. د. فساروق القسامتی ه أصدها للنشسر: آ. د.

عبطالطيم رمستان

١٠١ ــ الهرة ووليم والمقبقة الفائية،

اللواء/ مصطفی هجدالتجید نصیر ، قاراء/ حبنالتید کنالی،

اللوام/ سعد جيدالمايظ، الساير/ جمال ملسور

۱۰۳ ـ المقطّم جريدة الاحتلال البريطاني في مصر ۱۸۸۹ ـ ۱۹۵۲

د. ئىسىر أبر عربهة

۱۰۲ ــ روية الجرائي ليمش قضارا عصره د. على بركسات

۱۰۶ ـ تاريخ المصال الزراميين في مصر (1916 ـ 1907)

د. فأطمة علم الدين عبد الراحد

 ١٠٥ - العلطة السياسية في مصر وقضية الديموقراطية ١٨٠٥ - ١٩٨٧ .

د. أمعد قارس عبدهاسم

۱۰۱ ـ ا<del>نفسيخ على يوسك وجسريدة</del> المؤيد (تلريخ المركة الرطلية فى ربع قرن). د. سليم*ان س*الح

١٠٧ ـ الأصوابة الإسلامية.

تألیف: دایب هیرو: ترجمة: هبدالمدید فهمی لومال.

> ۱۰۸ ـ مصر المصريين جـ ۱ . سليم التاق

> سوم طفاق ۱۰۹ ــ مصر المصروين جـ ۵.

سلوم النقاش

 ١١٠ ـ مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) جـ ١.

د. البيرمي اسماعيل الشربيني.

١١١ ـ مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) جـ ٢.

د. البيرمي إسماعيل الشريزني،

۱۱۷ ــ إسمانتول باشا صدقى د. سعدد محد الجرادي.

۱۹۳ ـ الزيوس باشنا ودوره في الحدودان (في عصر الحكم المصرين) - المراسات المارية

د . هز للدين إسماعول .

١٩٤ - دراسات في ثاريخ مصر الاجتماعي
 تألیف أصد رشدی سالم

110 ـ مذكراتي في نصف قرن جـ ٣. ١٣٠ ـ فاريخ فقسسايات الكنائين في مسبعسس .(199V-19AV) أحمد شفيق واشاء ١١٦ . أديب اسطى (حاشق العرية) سمير اويد. ١٣١ ـ. الولايات التحفظ وثورة يولية ١٩٥٢م. علاء للبين رحيد ترجمة/ د. مبدلارمرف أميد عمر. ١١٧ ـ تاريخ القضاء في مصر الحمالية ١٣٧ ـ. قار المتدرب السامي في معينز جدا . (1VIA. 1+1V) د. ماجدة مصد عمود. عبد الرزاق إبراهيم عيسى ١٩٢٧ \_ دار المدوب السامي في مصر جـ٧٠. ١١٨ ـ الطو الثالية في مصر والشام د. البومي استأعيل الشربيني د. مأودة محمد حمود، ١٣٤ ـ اختلة الفرنسية على مصر في ضوء مختارط 114 ـ القابات في مصو الرومانية حسين محمد أحمد يورطه متماتى للفارتدلي. بقطم/ عزت حسن أفندي الطراهلي ١٢٠ ـ. يوميات من التاريخ للصرى اطعيث ارجية/ جميل سحيد هيد الفلي. اريس جرجس ١٢٥ ـ الهود في مصر المعلوكية 175 ـ الجَارُه ووحلة وأدى البيل (1960 ـ 1966) افي حره وثاتق الجيزي د. معمد عبد العميد العناري (۱۶۸-۱۲۵۰ معاسن د. مسماس ١٣٧ ـ مصر للمصرين جـ٦ محمد للوقاد حايم خايل النقاش ١٣٦ ـ أوراق يوسف صديق ١٧٣ ـ السيد أحمد اليدري تقديم/ أ. د. حبد المثايم رمعنان د. سود عبد للفاح عاشرر " ١٣٧ - تجار التوابل في مصر في المصر الملوكي ١٧٤ ـ الملاقات المصرية الباكستانية في د. معمد عبد النفى الأشقر لمبق قرن ١٢٨ ـ الإصوان المطمسون وجملي التطوف النيني د. محمد نصان جلال ١٢٥ ـ مصر للمصرين جـ٧ والإرهاب في معبر سأوم خاول النقاش السبد يرسف ١٣٩ \_ موسوعة الغناء المعرى في القرن العشرين ١٩٦ ـ معبر للمعبرين جـ ٨ بقلم ممث قابول سليم خليل للنقاش ١٣٧ ـ مقدمات الرحدة المصرية السورية (١٩٤٧ ـ ـ 110 - مياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول. مَنَ ٱلقَبَرُنُ السَّامِعَ عَسَمُسِرِ ١٣٧٦ مَ ١٩٦٥ هُمَا ا APPIL -1A6A - 1A11 ايراديم محدد محدد ايراديم . ۱۲۸ ـ معارك مبحقية، طأرق عود العاطى غايم بيومي ١٤١ ــ ومائل الرقية في همبر ملاطئ الماليك. بقم/ جمال بدری. لطن أبعد اعبار ١٧٩ ـ الفين المسلم توأثره في قطور النين فلمسرية ١٩٢ ــ مالكرائي في نصف قرق جـ٣ CYA1-71P1).

أبيد تلفق وأفا ١٧٠ ، ١٩٩٩ .

د. پمپی محدد محدرد

١٥٦\_ تاريخ الطب والعيدلة للصرية ١٤٣ ـ مبارماسية البطائلة في القرنين الثاني والأول في ١ م المزم النالث د. مايرة محد الهشري ١٤٤ \_ كشول مصر الافريقية في عهد اختيري في المسر الإسلامي استاحيل د. سمير بمين گهمال د. عبدالعابم خلاف ١٥٧\_ تاريخ الطب والصيدلة المسرية 140 ل النظام الاداري والاقتصادي في مصر في ههد الجزء الرابم دقلنیالونی (۲۸۴ ـ ۲۰۰۵). في المصر الإسلامي والعديث د. منبرة محمد الهمشري د. سمير يميي قيمال ١٤٧ ـ المراد في مصر الماركة ٨٥٨ عنائب السلطنة الملوكية في مصر د. أحمد عبدالرازق (AIF. TYPA / - ATT. TIA) 147 بـ حسن الينا متى.. كيف .. ولماذا ٢ د. محمد عبد قانتي الأشقر د. رفعت السود ١٩٩٩ ـ حزب الوقد (١٩٣٩ ـ ١٩٩٣) ١٤٨ ـ الكنويس مبركس وتأسيس كليسسة الجزء الأول الاسكادرية د. معدد فرید حشیق تأليف / د. سير قوزي ١٩٠٠ - حزب الوف (١٩٧٩ - ١٩٥٢) ترجمة / نسيم سجلي المزء الثاني ١٤٩ \_ العلاقات المصرية الحجازية د.معمد فريد حثيش في القرن الثامن عشر 174 هـ السيف والنار في السودان حسام محمد عبد المعطي ١٥٠ ـ ناريخ المرسيقي المصرية (أصولها وتطويها) تأليف / ملاطين باشا د. ممير يحيى الجمال ١٩٢٧ السياسة المسرية تجناه البيرنان (١٩٢٧ ـ ١٥١ ـ جمال النين الأفغاني والثورة انشاملة 41107 السيق يوسف د. نمام همام شام ٢٥١- الطبقات الشمية في القاهرة المفركية ١٦٣ مهر والحيلة الفرنسية ( 1014 - 170 / - 177 - 16A) المستشار/ محمد سعيد العشماري د. مماسن معمد للوقاد ١٦٤ - اختود المبرية السودانية عبر التاريخ ٣٠ ) ـ الحروب الصايبية (المقدمات السياسية) (أعمال ندرة لبنة التاريخ رالآثار بالسباس الأهلى د. علية عبد السوم المتزوري الاقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والتراسات ١٥٤ . مجتمات الروم البنجينة على شواطئ منصبر الأفريقية بجامعة القاهرة ٢٠٠ ـ ٢١ ديسمين الإسلامية في المصور الوسطى ....... د. عاية عبد السيع الجنزوري إعداد / د. عبدالعظیم رمعتان ١٠٥٠ عمار محمد على ولهضة مصر في القرن العاسم 190 م الماليم والطبير الاجتماعي في مصر (في الترن الكاسيم عشر) ( . IANT . IA. 0) ماني مازمان معمد المهم (Carabana) د. عبد قميد البطريق

١٧٧ ـ ميامة مصر العسكرية ١٦٦ـ مذكرات ممعقل سياسي (صفحة من تاريخ مهبر) ازاء حروب للشرق الأوسط المود يرسف لواء يكاثور/ مسلاح مالم 170 - اخركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ اللعج ١٧٨ ـ العلاقات العجارية بين مصر وبلاد الشام الكبري العربى إلى نهاية الدولة الأخشيشية د. سنى على معند عبدالله في القرن الثامن عشر ١٦٨ ـ مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات د. سمر حلی مثقی يبرئ جيد ألتني ١٧٩ ـ دور أخامية العقدائية في كاريخ مصر 139ء منان مصر المنافية في المصر الإسلامي إلى تهاية حصر الفاطمين (٢١ ـ ٧٥٧هـ / ٦٤٧ ـ (, 17-4\_1071) د. خذاف مسعد السيد الجد د. صفى على مصد عبدالله ١٧٠ القرية المعرية في عصر سلاطين الماليك ١٨٠ ـ الحقيقة العارية بـة حول قرار تأميم شركة فعلا (AZF\_77F4 / -976\_VIOIA) مجدى هيد الرشيد بحر بظم / د. عبدالمنايم رممنان 171\_ تاريخ الجالية الأرمنية في مصر اللرن الثاسع عشر ١٨١ ـ الحرب الصليبية الفاقة (صلاح الدين وريتشاره تأليف/ مصدريت (1... 274 كانهم أعل اللمة في مصر الإسلامية ترجمة وتعليق وتطيق / أ. د. حسن حبشي (من الفتح العربي إلى نهاية العسر الفاطمر) للجزء الأول ١٨٢ ـ اطرب الصليبية الفالفة (صلاح الدين ويتشارد عَأَلُوفَ / فَاطِعَةً مَسِطْفَى عَامِر ١٧٧ـ تاريخ أهل اللمة في مصر الإسلامية ترجمة وتعقيق وتعليق / أ. د. حسن حيشي (من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي) الجزء الثاني ۱۸۳ ـ داند على العبر تأليف / فاطمة مصطلى هامر مذكرات ممد لطني جسة " ١٧٤هـ معبر وليبا قيما بن القرن السابع والقرن الرابع ١٨٤ - المنوفية في القرن الشامن د. أعمد عبد المايم براز ١٧٥ .. منحمناد كوڤيال لسيم باطباً ودورة في أطيبالا يامر عبد المنعم محاريق السامية عادل إبراهيم كساويل ١٨٥ - تاريخ مدينة الخرطوم تحت ١٧٦ ـ الملاحة البيلية في مصر العثمانية المحكم المصرى

د الحمد الحمد سيد الحمد

,195A\_101Y

د. مونگمود عامد بازمان

دا احدد منيحي متمنور

۱۸۷ \_ نیلیت حلب فی عصر سلاطین الممالیک ( ۱۲۵۰ \_ ۱۳۵۷ م/ ۸۵۲ \_ ۹۲۳ ه ) چ ۱ د مادل عبد الحافظ حمزة

۱۸۸ ـ نیایة هلب فی عصر سلاطین المالیاه ( ۱۲۹۰ ـ ۱۹۱۷ م)

7 <del>\*</del> ( \* 177 = 764

د عادل عبد المانظ حمزة المرابط عمر المرابط عمر المرابط عمر المرابطة حتى عام ٢٠٠٠ م عرفه عبده على

۱۹۰ - الصالاقات السياسية بين عصر والعراق ۱۹۹۱ - ۱۹۹۳ م • د• عبد الحبيد عبد الجليل أحمد شملين •

۱۹۱ ـ اليهود في مصر العثمالية حتى اوائل القرن التاسع عشر جد ١ د٠ محسن على شومان

۱۹۲ ـ اليهود في مصر العثمانية حتى اوائل القرن التاسع عشر جـ ۲ · د - محسن على شومان

۱۹۳ ـ الامام محمد عبده ( بین الملسهج الدینی والمنهج الاجتماعی )

د عبد اله شحاته

١٩٤ ـ تاريسخ الآلات الموسسسيقية الشعبية المصرية

د فتحى المنتفاوي

۱۹۵ - مجتمع افریقیسة فی عصر الولاة

د٠ تريمان عبد الكريم احمد

۱۹۷ **ـ تاریخ تطاور الری هی م**صر (۱۸۸۷ ـ ۱۹۱۶م ) عبد العظیم مجمد سعودی

> ۱۹۷ ـ القدس الخالدة د- عبد الحميد زايد

194 - العسلاقات المسياسية بين الدولة الايوبية والامبراطورية الرومانية المقدسة زمن الحروب الصليبية •

دا عادل عيد الجافظ حمرة

# مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ٢٠٠١/٢٩٤٣ ISBN - 977 - 01 - 7131 - X